

### سلسلة للترك لكل لا المعية (ع)



تًأليفت

ك بمحد للرمير محديث المحدث العرب المعامرة عضو هَيشة التّدُرسِيُ فِي مُسْم العَقيْدة وَلِلذَاصِبُ المعَامَرة عَامَعَة الإمام محديث سعنُ و الإسُلاميّة

٢٠١١ من من المستور المستور المنتور على المنتور على المنتور على المنتور المنتو

# بشالتالخنالحيز



#### ح دار التوحيد للنشر والتوزيع. ١٤٢٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر السند عبد الله بن محمد بن عبد العزيز آراء للرجنة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز السند ـ الرياض. ١٤٦٧هـ ١٠٦ص، ١٠٤٧ سم ـ (الرسالة الجامعية. ٤) ردمك ٢ - ٢ - ١٧٢١ - ١٩٦٠ ١٠٠٠ ١٠ - ١٢٠٠ - ١٩٢٠ ٢٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠ - ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠١

رقم الإيداع. ١٤٢٧/٢٩٤ ردمك: ٢ - ٢ - ٩٧٢١ - ٩٩٦٠

جمنيع حقوق الطنع محفوظة الطبعثة الأولىث ١٤٢٨ ص - ٢٠٠٧ م

# الناشر ݣَالْالْتُوَكِّيْزِلِلْلْشِيْزِيْ

الملكة بترَبِّبةِ السَّعوديَّةِ ـ الرَّياضَ ـ صَبُّ : ١٠٤٦٤ - الرِّسِرُالبَرَيُّيِثِ : ١١٤٣٣ - ١٠٩٦٦ ) . ١٩٦٦ صَاتَفَ وَالشُّوخِ : ٤٢٨٠٤- ١ . ١٩٦٦ ·

البّريوالإلكتروني: E-mail:dar\_attawheed.pub.sa@naseej.com

الإخراج بدار التوحيد للنشر عبد الإله محمد جوال ٦٤٨٩٥٢٦٠٥٠

# المقتخفين

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وسلامه وبركاته، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### ثم أما بعد:

فإن الافتراق من قدر الله تعالى على عباده، وقد أصاب أمة الإسلام ما أصاب الأمم السالفة، إذ تفرقت فيها بينها، واتسعت دائرة هذا الافتراق حتى شملت عقائد الناس وعباداتهم (۱).

وقد ظهرت مؤلفاتٌ في القديم والحديث تحكي مقالات الفرق، وتشرح أقوالها، لكن الناظر فيها يرى خللاً من جهة عدم الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها، أو عرض تلك الأقوال عرضًا مجردًا دون رد، أو إيراد للشبه دون نقض، أو إهمال للقول الحق.

وهذا الواقع في كتب المقالات وإن كان ليس مقصودا لبعض أصحابها، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما يعرف به مرادهم قد يتعسر على بعض الناس أو يتعذر على بعضهم (٢).

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الحافظ ابن كثير ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيرَ ۖ ۚ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة (٦/ ٣٠٣).

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى مصنَّف في حكاية أقوال الناس ونقدها يسلم من تلك المآخذ، ويتسم بصفة العدل، وتحري الحق، وحسن فهم لحقيقة تلك المقالات.

ولما كانت مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية على حاوية لجملة كبيرة لمقالات كثير من الفرق، فقد بذلت جهود في جمع ما تضمنته مؤلفاته على في هذا الباب، حيث أعدت رسائل علمية في جمع آراء بعض الفرق، وكانت هذه الرسالة من ضمن تلك الجهود، وكان نصيبها من الفرق: [فرقة المرجئة].

#### - أهمية البحث:

تعود أهمية اختيار البحث في فرقة المرجئة إلى أمور منها:

أولًا: ما تقدم الإيهاء إليه من الافتقار إلى كتاب على منهج أهل السنة والجهاعة في حكاية المقالات، مع نقدها على ضوء الكتاب والسنة.

ثانيًا: أن خلاف المرجئة واقع في اسم الإيهان، وهذا اسم "قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلهات إلى النور، ويُفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ويعادى، والدين كله تابع له، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك"(١).

<sup>(</sup>۱) الإيهان لشيخ الإسلام ابن تيمية، تخريج الشيخ الألباني، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ، المكتب الإسلامي ببيروت ص٢٧٤، وهو في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الشيخين عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، طبعة سنة ١٤١٦هـ، نشر وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية (٧/ ٢٨٩)، وسيشار إليه فيها بعد بالفتاوى؛ وانظر أيضا: جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم، للحافظ ابن رجب، تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، الطبعة السابعة سنة ١٤٢٣هـ، مؤسسة الرسالة سروت (١١٤/١).

ثم إن الخطأ في هذا الاسم ليس كالخطأ في غيره من الأسهاء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيهان والإسلام والكفر والنفاق (١).

ومع أن معنى اسم الإيهان والإسلام هو من أظهر الأمور عند الصحابة إلا أن الخلاف قد وقع فيه، وكثر نزاع الناس واضطرابهم فيه، وصنفت في ذلك مجلدات (٢)، ولا يزال هذا الخلاف قائها إلى يومنا هذا.

ومن هنا يأتي هذا البحث بعون الله وتوفيقه وتسديده جامعا لما جاء في مصنفات شيخ الإسلام ـ بحسب الجهد والطاقة ـ لأقوال أكبر الفرق المخالفة في مسألة الإيهان، مصحوبة تلك الأقوال بها يبين الحق فيها من الباطل؛ ليحيى من حى عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.

ثالثًا: ما حبا الله تعالى به شيخ الإسلام ابن تيمية على من صفات ندر وجودها في غيره، من سعة الإطلاع، ودقة الفهم، وتحري العدل، والصدق والأمانة، ومن ثم فإن تتبع ما جاء في كتبه عن المرجئة، وضمه في دفة واحدة يثري الساحة العلمية بكتاب هي بأمس الحاجة إليه.

رابعًا: أن هذا البحث يتعلق بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والباحث فيه سيخرج بآثار جليلة، وفوائد عظيمة؛ جرّاء مطالعته كتب شيخ الإسلام، وهذا من المطالب النفيسة.

ولما تقدم، فقد استعنت بالله تعالى في وضع خطة هذا البحث بعد مشاورة بعض أهل الفضل أحسن الله إليهم، فجاءت على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٣٧٨ (الفتاوي ٧/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيهان ص۱، ۲۸٦، ۲۸۰ (الفتاوی ۷/ ۵، ۳۰۱، ۳۵۱)؛ والفتاوی (۳/ ۱۷۷)؛ وجامع العلوم والحكم (۱/ ۱۱۷-۱۱۹).

#### خطة البحث:

يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة:

وتتضمن: أهمية البحث، وخطته، والمنهج المتبع فيه.

تمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

المبحث الثاني: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء الفرق الإسلامية.

المبحث الثالث: مصادر شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء المرجئة.

الباب الأول: التعريف بالمرجئة، ونشأتها، وفرقها، كما عرضه شيخ الإسلام ابن تيمية.

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: التعريف بالمرجئة، ونشأتها. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمرجئة.

المبحث الثاني: نشأة الإرجاء.

الفصل الثاني: فرق المرجئة. وفيه خسة مباحث:

المبحث الأول: مرجئة الفقهاء.

المبحث الثاني: الجهمية.

المبحث الثالث: الكلابية.

المبحث الرابع: الكرامية.

المبحث الخامس: الأشاعرة.

الباب الثاني: عرض آراء المرجئة في مسائل الإيهان ومناقشتها عند شيخ الإسلام ابن تيمية.

ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: مسمى الإيمان، ودخول الأعمال فيه. وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا.

المبحث الثاني: مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء.

المبحث الثالث: مسمى الإيمان عند الجهمية.

المبحث الرابع: مسمى الإيمان عند الكرامية.

المبحث الخامس: مسمى الإيمان عند الأشاعرة.

المبحث السادس: حجج المرجئة.

المبحث السابع: اللوازم الباطلة المترتبة على إخراج العمل من الإيمان.

الفصل الثانى: العلاقة بين الإسلام والإيهان. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الإسلام والإيهان عند أهل السنة والجماعة إجمالا.

المبحث الثاني: الإسلام والإيمان عند مرجئة الفقهاء.

المبحث الثالث: الإسلام والإيمان عند الجهمية.

المبحث الرابع: الإسلام والإيمان عند الكرامية.

المبحث الخامس: الإسلام والإيمان عند الأشاعرة.

الفصل الثالث: زيادة الإيان ونقصانه. وفيه خسة مباحث.

المبحث الأول: زيادة الإيهان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة إجمالا.

المبحث الثانى: زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء.

المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية.

المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه عند الكرامية.

المبحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة.

الفصل الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان. وفيه خسة مباحث.

المبحث الأول: الاستثناء في الإيهان عند أهل السنة والجماعة إجمالا.

المبحث الثاني: الاستثناء في الإيان عند مرجئة الفقهاء.

المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان عند الجهمية.

المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان عند الكرامية.

المبحث الخامس: الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة.

الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة. وفيه خسة مباحث.

المبحث الأول: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إجمالا.

المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء.

المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة عند الجهمية.

المبحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة عند الكرامية.

المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة.

الفصل السادس: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجئة إجمالا.

القهارس(١).

وكذلك حذف مبحث من فصل فرق المرجئة، وتناول فرقة الماتريدية وحذف لأن مقالة الماتريدية في المسائل الإيهان تبيّن بعد البحث أنها لا تكاد تختلف عن مقالة الأشعرية إلا في مسائل يسيرة، فتم إدراج قولها مع التنبيه عليه ـ ضمن قول الأشعرية، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) تنبيه: تم حذف باب كامل ومبحث من الدراسة أثناء إعدادها للطبع.

أما الباب، فهو الباب الثالث، وعنوانه (مقارنة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن المرجئة بها في كتب المقالات)، وتضمن أربعة مباحث تمت فيها دراسة آراء المرجئة في كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، وقد تم حذف هذا الباب رغبة في أن يكون الكتاب خاص بآراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام فحسب، وأما الباب الثالث فيمكن إفراده في مصنف مستقل إن يسر الله ذلك، مع توسيع دائرته ليشمل غير ما ذكر من كتب المقالات.

#### منهج البحث:

أولًا: جمع المادة العلمية المتعلقة بمباحث الرسالة حسب المخطط السابق.

ثانيًا: تغطية المباحث بحسب ما يجده الباحث من كلام شيخ الإسلام لا غير، فهذا هو المقصود، ومن ثم فسيلاحظ حصول تغاير في تغطية مباحث الرسالة، من حيث البسط والإيجاز، ومع هذا فقد بُذل الجهد في الرجوع إلى مصادر متنوعة؛ تكميلا للهادة العلمية، كها ستراه في موضعه بإذن الله.

ثالثًا: نظرا لكثرة طبعات مؤلفات شيخ الإسلام، فقد حرصت على الإحالة إلى الطبعات المعتمدة منها، وأحيانا أحيل إلى أكثر من طبعة؛ تسهيلا للناظر في الرسالة عند رغبته الرجوع إلى مصدر المعلومة، وإذا وجدت في العبارة ما يدعو إلى الشك في ثبوتها، فإني أرجع إلى مخطوطة كتاب الإيهان، وإلى الطبعات الأخرى للكتاب، وقد أفاد هذا في بعض المواضع، ولله الحمد.

رابعًا: قد يقف الناظر على تكرار لبعض النقول في مواضع مختلفة من مباحث الرسالة، ومع أن الرغبة مبذولة في منع ذلك، إلا أن الضرورة اقتضت هذا التكرار؛ نظرا لكون النقل يحوي جملة من الفوائد، فيوضع في كل موضع يناسبه.

خامسًا: عند عرض آراء فرق المرجئة سيصحب ذلك بعون الله تعالى ذكر موقف شيخ الإسلام منها.

سادسًا: عزو الآيات إلى سورها كلما وردت إلا إن تكررت في صفحة واحدة، فيكتفى بالعزو أول ما ترد.

سابعًا: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة، وبخصوص الأحاديث فها كان منها في الصحيحين أو أحدهما فيكتفي بتخريجها منه (١).

وعند ترك تخريج الحديث، فمعناه أنه سبق تخريجه، وينظر في موضعه عن طريق فهرس الأحاديث، وذلك درءا لإثقال الحواشي بعبارة تقدم تخريجه.

ثامنًا: التعريف بالأعلام غير المشاهير ممن يرد ذكرهم تعريفا موجزا، مع الإحالة لمن رام التوسع، وجلُّ اعتهادي فيه على الحافظ الذهبي رحمه الله.

وصنعت فيه ما صنعته في الأحاديث بحيث إذا مر العلم ولم يعرّف به، فمعناه أنه سبق التعريف به، وينظر في موضع ترجمته فهرس الأعلام.

تاسعًا: في ذكر المراجع تم تقييد بيانات كل مرجع أول وروده، وما لم يذكر من البيانات، فمعناه أنه غير موجود في المرجع، وأحيانا يذكر اسم الكتاب مختصر اعند الإحالة إليه مرة أخرى.

عاشرًا: وضع الفهارس اللازمة، وهي: فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس الآثار، وفهرس الأعلام، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

وبخصوص فهرس المصادر والمراجع، فلم يقيد منها إلا ما تم النقل عنه، أو الإشارة إليه في الرسالة.

وبعد هذا كله، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أو لا وآخرا على ما منّ به من إعداد هذا البحث، وأن يتجاوز ويعفو عما حصل فيه من تقصير وزلل، ثم أسأله تعالى أن

<sup>(</sup>١) وينبه على أن الإحالة إلى صحيح البخاري هي مع شرحه فتح الباري لابن حجر، ولصحيح مسلم مع شرحه للنووي.

يجزي الوالدين السعيدين خير ما يجزي عباده الصالحين على ما يبذلانه لذريتهما، وأن يبارك فيهما، ويلبسهما لباس الصحة والتقوى، وأن يختم لهما بالحسنى (١).

ثم أقدم الشكر لكل من بذل نفعا لهذا البحث وصاحبه، وعلى رأسهم المشرف على البحث صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع، الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة غفر الله له، وبارك في عقبه (٢).

والشكر موصول لكلية أصول الدين بالرياض، عمثلة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على منح طلبة العلم فرصة البحث ومواصلة الدراسة.

وختاما أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الكتاب، وأن يجعله سبيلا للألفة والجهاعة، وفيصلا بين الحق والباطل، إنه على كل شيء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# وكتب أبو محمد عبد الله بن محمّد السند Alsanadam@gawab.com

<sup>(</sup>١) ثم توفي الوالد رحمة الله عليه ظهر يوم الجمعة الثامن من شهر رمضان المبارك سنة ١٤٢٥هـ، تقبله الله في الشهداء، وجعله ممن أمن فتنة القبر، وجمعنا به في فردوسه الأعلى آمين والمسلمين.

## تمهيك

المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه.

المبحث الثاني: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء الفرق الإسلامية.

البحث الثالث: مصادر شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء المرجئة.



## المبحث الأول ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه

لعل من أشق الأمور التعريف بعَلَم مشهور، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فتنوع مزايا هذا العَلَم، وكثرة الجوانب الجديرة بالتقييد في جانب التعريف به يجعل الباحث في تردد فيما يثبته أو يتركه.

ثم إن هذا الإمام وأمثاله قد كتب في سيرته الشيء الكثير، سواء ما كان منها في كتب مفردة، أو ضمن كتب السير والتاريخ، أو ضمن الدراسات المتناولة لجهوده في مختلف العلوم.

ولما كانت طبيعة هذا المبحث هي الاختصار والإيجاز، فسيُكتفى فيه بتقييد جمل تبرز مكانة هذا الإمام اجتهد الباحث في اختيارها، على شكل فقرات متتابعة، وبالله التوفيق (١).

- هو تقي الدين، أبو العباس، أحمد، بن عبد الحليم، بن عبد السلام، ابن عبد الله، النميري، الحراني، عبد الله، بن الخضر، بن على، بن عبد الله، النميري، الحراني،

<sup>(</sup>۱) في كتاب (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون)، إعداد الشيخين محمد عزير شمس، وعلي بن محمد العمران، الطبعة الثانية ١٤٢٦هـ، دار عالم الفوائد بمكة المكرمة، جمع لكل ما يتعلق بسيرة شيخ الإسلام في المصادر القديمة من القرن الثامن إلى نهاية القرن الثالث عشر دون الكتب المفردة في سيرته، وهذه السيرة المختصرة مستفادة من تلك الكتب التي حواها ذلك الجامع المبارك إلا ما صرّح بغيره.

الدمشقي، الحنبلي، المجتهد(١).

- ولد في حران في يوم الاثنين العاشر، من شهر ربيع الأول، سنة إحدى وستين وستهائة من الهجرة (١٠/٣/ ٢٦١هـ)، وتوفي في ليلة الاثنين العشرين، من شهر ذي القعدة سنة ثهانية وعشرين وسبعهائة، من الهجرة المباركة (٢٠/ ١١/ ٧٢٨هـ)، عن سبع وستين عاما، وثهانية أشهر، وعشرة أيام (٢).

"كان يحضر المدارس والمحافل في صغره، فيتكلم ويُناظر، ويُفحم الكبار، ويأتي بها يتحيّر منه أعيانُ البلد في العلم.

وأفتى وله نحو سبع عشرة سنة، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت"(٣).

- وُصف بالإمامة وهو في التاسعة عشر من عمره (٤)، وتصدى للتدريس وهو في الحادية والعشرين من عمره (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر طبقات علماء الحديث، لابن عبد الهادي، ضمن: الجامع ص٢٤، والذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب، ضمن: الجامع ص٣٤، والتبيان لبديعة الزمان، لابن ناصر الدين، ضمن: الجامع ص٤٢٤، وتذكرة الحفاظ، للذهبي، ضمن: الجامع ص٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ حوادث الزمان وأنبائه، للجزري، ضمن: الجامع ص٢٠٠-٢٠١؛ ومختصر طبقات علماء الحديث، ضمن: الجامع ص٢٤٩، ٣٢٣؛ وذيل تاريخ الإسلام، للذهبي، ضمن: الجامع ص٢٦٧؛ وتذكرة الحفاظ، له، ضمن: الجامع ص٢٧٧؛ وتذكرة الحفاظ، له، ضمن: الجامع ص٢٧٤؛

 <sup>(</sup>٣) مختصر طبقات علماء الحديث، ضمن: الجامع ص ٢٥٠؛ وانظر: تتمة المختصر في أخبار البشر،
 لابن الوردي، ضمن: الجامع ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: نموذج من قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية على شيوخه، مستخرجة من تعليقات البرزالي لساعاته على مشايخه، ضمن: الجامع ص٢٢١،٢١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر طبقات علماء الحديث، ضمن: الجامع ص ٢٥٠؛ والمنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، للعليمي، ضمن: الجامع ص٥٩٨.

- "حج سنة إحدى وتسعين ـ وله ثلاثون سنة ـ، ورجع وقد انتهت إليه الإمامة في العلم، والعمل، والزهد، والورع، والشجاعة، والكرم، والتواضع، والحلم، والأناة، والجلالة، والمهابة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع الصدق، والأمانة، والعفة، والصيانة، وحسن القصد، والإخلاص (١)، والابتهال إلى الله، وشدة الخوف منه، ودوام المراقبة منه، والتمسك بالأثر، والدعاء إلى الله، وحسن الأخلاق، ونفع الخلق، والإحسان إليهم"(١).

- مَطْلَبه الوصول إلى الحق، ولا يتردد في الرجوع إليه متى ما تبين له، ولا تنفر نفسه من ذلك البتة.

والأمثلة عديدة على هذه المواقف النبيلة، التي \_ والله \_ لا تطيقها نفوس كثيرين، فقد كان أول حياته يحسن الظن بابن عربي (٢) ويعظمه، فلم تبينت له حقيقة مذهبه أعلن البراءة منه والتحذير منه.

<sup>(</sup>١) نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا.

<sup>(</sup>٢) مختصر طبقات علماء الحديث، ضمن: الجامع ص٢٥١؛ وانظر: ذيل تاريخ الإسلام، ضمن: الجامع ص٢٦٨-٢٦٩؛ ونُزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى، للكشميري، ضمن: الجامع ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي، الحاتمي الطائي الأندلسي، نزيل دمشق، من أئمة أهل وحدة الوجود، من مصنفاته المشهورة: الفتوحات المكية، وفصوص الحكم، وقد قال فيه الذهبي: "ومن أردإ تواليفه كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه، فها في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة"، هلك سنة ١٩٣٨هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، تحقيق محموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط، الطبعة السابعة ١١٤ هـ، مؤسسة الرسالة بيروت (٣٣/ ٤٩)؛ وميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق البجاوي، دار المعرفة بيروت (٣/ ٢٥٩-١٦٠)؛ وطبقات الأولياء، لابن الملقن، تحقيق نور الدين شريبة، الطبعة الثانية بيروت (٣/ ١٥٩-١٦٠)؛ وطبقات الأولياء، لابن الملقن، تحقيق نور الدين شريبة، الطبعة الثانية التصوف)، لبرهان الدين البقاعي، تحقيق عبد الرحن الوكيل، طبعة سنة ١٤١٥هـ، نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

فاجتهاعه بإخوانه؛ إنها هو للبحث عن الحق واتباعه، لا غير، ثم إنه عَمِل ما يجب عليه، وقد بين ذلك بقوله: "والله تعالى يعلم وكفى بالله عليها لولا أني أرى دفع ضرر هؤلاء يعني الاتحادية عن أهل طريق الله تعالى، السالكين إليه، من أعظم الواجبات، وهو شبيه بدفع التتار عن المؤمنين، لم يكن للمؤمنين بالله ورسوله حاجة إلى أن تكشف أسرار الطريق، وتهتك أسرارها"(٢).

ومن شواهد رجوع إلى الحق قوله: "وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك (٢)، نقول في الأصلين بقول أهل البدع، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول، دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله، أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان الواجب هو اتباع الرسول"(٤).

وحتى لو وصل الحال عنده إلى أن يصنف في مسألةٍ ما كتابا، ثم يتبين له خطأه فيه، فلا يتردد في البراءة منه، والرجوع عنه، كما صنع في منسكه الذي كتبه أول عمره قبل أن يجج، وضمّنه استحباب الزيارة لمساجد مكة، قال:

الفتاوى (٢/ ٥٦٥)؛ وانظر: الفتاوى (١٠/ ١١٨ - ١٩).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) يعني بعض المسائل المحدثة.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى (٢/ ٢٥٨)؛ وجامع الرسائل، جمع وتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، دار المدنى بجدة (٢/ ٥٦).

"ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده؛ للصلاة والدعاء والطواف، وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه"(١).

فهذا شيخ الإسلام الذي وصفه أحد تلاميذه (٢) بـ (إمام الدّنيا) يكتب كتابا يعلن عدم رضاه عنه، ولو أراد أن يجمع من أقوال العلماء ما يوافق محتوى ذلك الكتاب لوجد من ذلك ما يكفيه، وحسبه أن يدعي أنه موافق لغيره، لكنه ابن تيمية وكفى، وهنيئا لمن به اقتدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

- كان على الله وارث علم النبوة (٣)، وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده، ويدفع الباطل، ويذب عن الشريعة، ويحمي حوزة الدين، بكل ما يقدر عليه (٤).

"وكان يقول: لا يتصور أن يتعارض حديثان صحيحان قط إلا أن يكون الثاني منها ناسخا للأول.

قال: والإمام أحمد كان في زمنه يصرح به، ويلتزم تحقيقه، وأنا في زمني ألتزم حكم هذه القاعدة أيضا، والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها"(٥).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور ناصر العقل، الطبعة السادسة ١٤١٩هـ، دار العاصمة بالرياض (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله ابن رشيق المتوفى سنة ٧٤٩هـ. انظر: الجامع ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مسالك الأبصار، للعمري، ضمن الجامع ص٩١٣؛ والمقفى الكبير، للمقريزي، ضمن الجامع ص٩١٣؛ والمقفى الكبير، للمقريزي، ضمن

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة ابن مري إلى تلاميذ شيخ الإسلام، ضمن: الجامع ص١٥٦–١٥٧؛ وانظر: الفتاوي (٦/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: رسالة ابن مري، ضمن: الجامع ص١٥٧؛ وانظر: الفتاوي (٦/ ١٥).

- قال الذهبي على الله المنه: "وما رأيت في العالم أكرم منه، ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم، لا يذكره، ولا أظنه يدور في ذهنه، وفيه مروءة، وقيام مع أصحابه، وسعي في مصالحهم" (٥)، وهذه أوصاف نادرة، والله المستعان.
- يقوم بنفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويزيل المنكر ببنانه، ولسانه، وبيانه، فيكسر الأصنام، ويريق الخمور (١).

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، التركماني، التميمي مولاهم، الشافعي، من أثمة أهل السنة، وشيخ المؤرخين وأستاذهم، والناس في السير بعده عالة عليه، بارع في النقد والتحقيق، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي على سنة ٤١٨هـ. أخباره في: طبقات الشافعية، لعبد الوهاب السبكي، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، الطبعة الثانية الشافعية، لعبد الوهاب السبكي، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، طبعة سنة ١٤١٣هـ، دار هجر بمصر (٩/ ١٠٠ - ١١٦)؛ والوافي بالوفيات، لخليل الصفدي، طبعة سنة الله النشر فرانز شتايز (٢/ ١٦٣ - ١٦٨)؛ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ ابن حجر، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار أم القرى بمصر (٣/ ٢٦٤ - ٤٢٧)؛ ومقدمة تحقيق سير أعلام النبلاء بقلم الدكتور بشار عواد (١/ ١٢ - ٩٠).

<sup>(</sup>٢) معجم الشيوخ، ضمن: الجامع ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) مختصر طبقات علماء الحديث، ضمن: الجامع ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) قاله الشوكاني رحمه الله في كتابه "شرح الصدور في تحريم رفع القبور" ضمن الرسائل السلفية في احياء سنة خير البرية طبعة سنة ١٤١١هـ، مكتبة ابن تيمية القاهرة، ص١٧، ونقله عنه صديق حسن خان في التاج المكلل ضمن الجامع ص٢١٦.

<sup>(</sup>٥) الذيل على طبقات الحنابلة ص٤٧٣، ضمن: الجامع؛ وانظر: ذيل تاريخ الإسلام، ضمن: الجامع ص٢٦٨، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) انظر في ذلك: رسالة إبراهيم الغياني خادم شيخ الإسلام، ضمن: الجامع ص١٣٢-١٣٨؛

- ينصح للولاة، ويحضهم على الجهاد، وإقامة الشرع، وكف الأذى عن المسلمين، والإشارة بمن يتولى المناصب، ومن يعزل عنها، ومن يقوم بمهمة التدريس والخطابة، فعَلم الولاة أنه لهم ناصح مشفق، فلم يكن بعيدا عنهم سابا لهم، ولا قريبا منهم مداهنا لهم (1).
- كان مجاهدا يخوض المعارك بنفسه، وله دور كبير في تقوية عزائم الأمراء والمجاهدين، فكان في ذلك قائدا، ومستشارا(٢).
- "اتخذ العلم والعمل صاحبين" (٣)، وكان معظها لحرمات الله، دائم الابتهال، كثير الاستغاثة والاستعانة به، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يديمها (٤).
- ابتُلي مرارا، فكان صبّارا (٥)، وقد سجن سبع مرات، في أوقات متفرقات،

والمقتفي لتاريخ ابن شامة، للبرزالي، ضمن: الجامع ص٢٠٣؛ وكان ذلك تحت علم أمير البلدة. انظر: المقفى الكبير، للمقريزي، ضمن: الجامع ص٢٠٥.

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية، لابن كثير، ضمن: الجامع ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر طبقات علماء الحديث، ضمن: الجامع ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ضمن: الجامع، للعمري ص٢١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، ضمن: الجامع ص ٤٧٢؛ وتتمة المختصر في أخبار البشر، لابن الوردي، ضمن: الجامع ص٣٤٠. يقول الذهبي "ولم أر مثله في ابتهاله، واستغاثته بالله تعالى، وكثرة توجهه". (ذيل تاريخ الإسلام، ضمن: الجامع ص ٢٧١)، ويقول خادمه الغياني: "فلما صلينا المغرب بقي يدعو بدعاء الكرب، وأنزل الله عليه من النور والبهاء والحال شيئا عظيما، وأشرت إلى المحبسين، كأن وجهه شمع يجلوه مثل العروس". (فصل في تكسير الأحجار، لخادم شيخ الإسلام، إبراهيم الغياني، ضمن الجامع ص ١٤٩٥-١٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر صورًا من المواقف المخزية لبعض علماء عصره التي أدت به إلى السجن في: مختصر طبقات علماء الحديث ص٢٦١، والمقفى الكبير ص٥٠٥، ٥٠٥، والبدر الطالع، للشوكاني،

أولاها سنة ٦٩٣، وآخرها سنة ٧٢٨ وهي أطولها، ولم يخرج منها إلا إلى المقبرة، وبلغت مدة سجناته كلها قرابة خمس سنوات وخمسة شهور (١).

ومع هذا فاسمع إلى قوله لما قيل له \_ وكان مسجونا \_ إن خصومه قد ابتلوا به، قال: "أنا منشرح الصدر، وما عندي قلق، وهم برَّا الحبس، فلم يقلقون؟!"(٢).

وقد أجاب على عن ذلك عندما قال: "المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه"(٣).

وكان يقول: "والله إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم"(٤).

ويقول: "ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة"(٥). وأخيرا يقول تلميذه البار الإمام ابن القيم (٢) رحمة الله عليه:

<sup>-</sup> ضمن: الجامع ص٦٥٢.

<sup>(</sup>۱) فالأولى مدة قليلة، والثانية سنة وستة شهور، والثالثة أيام، والرابعة شهران، والخامسة سبعة شهور، والسادسة ستة شهور، والسابعة سنتان وثلاثة شهور. راجع: مقدمة الشيخ بكر أبو زيد، للجامع لسيرة شيخ الإسلام ص٢٨-٣٣؛ والمداخل إلى آثار شيخ الإسلام وما لحقها من أعال، له، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، دار عالم الفوائد بمكة المكرمة ص٣١-٣٧؛ والفهرس التفصيلي، للجامع ص٧٧٣.

<sup>(</sup>٢) فصل في تكسير الأحجار، ضمن: الجامع ص١٤٦.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الشيخ محمد بن قاسم، الطبعة الأولى ١٨٤ هـ (١/ ١٥٤)؛ والذيل على طيقات الحنابلة، ضمن: الجامع ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٤) فصل في تكسير الأحجار، ضمن: الجامع ص١٥٠.

<sup>(</sup>٥) المستدرك على مجمع الفتاوي (١/ ١٥٣)؛ والذيل على طيقات الحنابلة، ضمن: الجامع ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية، من

"وعَلِم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش، وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس، والتهديد، والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرِّهم نفسا، تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض أتيناه، فيا هو إلا أن نراه، ونسمع كلامِه، فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحا، وقوة، ويقينا، وطمأنينة"(١).

- خلّف جملة كثيرة من المصنفات، ما بين مؤلفات كبار، ورسائل، وفتاوى، وقد اعتنى عدد كبير ممن ترجم له، أو جمع فتاواه، أو حقق كتبه بعدّها، ومن أهم كتبه \_ وكلها مهمة \_: منهاج السنة، والإيهان، ودرء تعارض العقل والنقل، والتدمرية، والواسطية، وغيرها كثير، وقد حوى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قام بجمعه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وابنه الشيخ محمد عددا كبيرا منها (٢).

وبعد، فهذه جمل وإشارات منتقاة في سيرة شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، رحمه الله رحمة واسعة، والله الموفق.

أخص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الأئمة المحققين، المقتدى بهم، وصفه ابن كثير بأنه "حسن الحلق كثير التودد لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد"، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، توفي على من المحافظ ابن كثير، تحقيق د/ عبد الله التركي، يشاء، توفي على من المحافظ ابن كثير، تحقيق د/ عبد الله التركي، الطبعة الأولى ٢١/ ٢١ - ٢٣)؛ والذيل المعبدة الأولى ٢١/ ٢١ - ٢٣)؛ والذيل على طبقات الحنابلة، للحافظ ابن رجب، دار المعرفة ببيروت (٢/ ٤٤٧ - ٤٥٧)؛ وابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده، للشيخ بكر أبو زيد، الطبعة الأولى ٢١٢ ١٤هـ دار العاصمة بالرياض.

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب من الكلم الطيب، لابن القيم، تحقيق مصطفى بن العدوي، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار الصحابة بمصر ص٧٦٠؛ والمستدرك على مجموع الفتاوي (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) وسيأتي في فهرس المراجع تسمية طائفة من كتبه، وانظر في مصنفاته: الصارم المسلول على شاتم الرسول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد الحلواني ومحمد شودري، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار رمادي بالدمام (١/ ٧١-١٥٢ من مقدمة التحقيق؛ وفهرس الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص ٧٨١-٩٠٨.



# المبحث الثاني منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء الفرق الإسلامية

جاءت آراء الفرق الإسلامية في أثناء بحوث شيخ الإسلام في تقرير الحق ورد الباطل، وهذا يتطلب تتبعا يضم شتات المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام عرضه تلك الآراء، وههنا محاولة لتقييد جملة من معالم هذا المنهج.

١/ معرفة الحق هو أصل العلم، وينبوع الهدى(١).

يؤكد شيخ الإسلام عند عرضه الآراء على أصل مهم هو فرقان بين أهل السنة وأهل البدعة في دراستهم المسائل المتنازع عليها.

فإن أهل السنة غايتهم معرفة مراد الله ورسوله هي، وسبيلهم في ذلك سلوك الطريق التي أمروا بسلوكها، من النظر في الكتاب والسنة، والرجوع إلى ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومعرفة معاني العربية ودلالة الألفاظ، والإلحاح على ربهم بأن يهديهم إلى ما اختلف فيه من الحق، وترك الرجوع إلى كتب المتكلمين، ثم يأت بعد ذلك النظر إلى ما قاله الناس لعرضه على ما دل عليه الكتاب والسنة، فما وافقه قبل، وإلا فهو مردود.

وأما أهل البدعة فإنها يعتمدون على آرائهم وأذواقهم، ثم ينظرون إلى ما في الكتاب والسنة، فها وافق ما هم عليه أخذوا به، وإلا تأولوه وحرفوه.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح حديث النزول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد الخميس، الطبعة الثانية 11 انظر: شرح حديث النزول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد الخميس، الطبعة الثانية 18 ١٨ الم ١٤ هـ. دار العاصمة بالرياض ص ٢٣٠ (الفتاوى ٥/ ١٣)؛ والفتاوى (١٠ / ٣٦٣، ١١/ ٢٦).

### وهذه نقول عن شيخ الإسلام في تقرير هذا المنهج:

يقول على الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، وعلمه تبعا الرسول، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، وعلمه تبعا الأمره، فهكذا كان الصحابة، ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين، فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول، وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيها قاله الله والرسول، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، فهذا أصل أهل السنة.

وأهل البدع لا يجعلون اعتهادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه، وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا، أو حرفوها تأويلا.

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة، وأهل النفاق والبدعة"(١).

ويقول: "ينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية، ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون، وما قاله أئمة المسلمين؛ ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه"(٢).

ويقول: "فإذا افتقر العبد إلى الله، ودعاه، وأدمن النظر في كلام الله، وكلام رسوله، وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى"(٣).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى (۱۳/۱۳)؛ وانظر: الفتاوى (۱۷/۱۷)؛ ودرء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية ۱٤۱۱هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (۸/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) الإخنائية (الرد على الإخنائي)، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق أحمد العنزي، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، دار الخراز بجدة ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) الحموية، لشيخ الإسلام، ضمن الفتاوى (١١٨/٥)؛ وانظر: الفتاوى (١١٨/٥٥، ٢٠٣)؛ ودرء التعارض (٢١٨/٥، ٩/ ٣٤–٣٥)؛ والصفدية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية ٢٠١هـ، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة (١/ ٢٥٩).

ويقول على الله الله الله الله الله الكلام، ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب\_يعني مسائل الإيهان\_فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة"(١).

وقد أعمل شيخ الإسلام هذا المنهج عند دراسته أهم ما اختلف فيه الناس في أمور الدين.

ففي مسألة الإيهان، واختلاف الناس فيها أبان عن منهجه في دراسة هذه المسألة، فقال:

"ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي هي، مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك (٢) من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله، ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا، وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة"(٣).

ويقول على وجه يبين أن المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله، بإقامة الدلائل الدالة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول، فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله"(١٤).

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص١١٥ (الفتاوى ٧/١٢٠)؛ ونحوه في: الفتاوى (١٧/ ٢٠٠-٢٠٠)؛ وانظر: الصفدية (٢/ ٢٦٧-٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) أي: إلى معرفة حقيقة الإيمان والإسلام.

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص١ (الفتاوى ٧/ ٥-٦).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص١٦١-١٦٢ (الفتاوى ٧/ ١٦٩-١٧٠)؛ وانظر: شرح حديث النزول ص٢٣١؛ وما أجمل قوله عنه لما سئل عن اعتقاده: "أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني، ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله، ورسوله على وما أجمع عليه سلف الأمة". الفتاوى (٣/ ١٦١).

ويقول: "وللناس في الإسلام والإيهان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك.

وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها"(١).

ولما أراد أن يناقش أهل البدع في مفهوم التوحيد عندهم قال: "فلهذا يحتاج الناس إلى شيئين: أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله على بألفاظ الكتاب والسنة.

بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، وما قاله الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ (٢)، ثم ذكر الأمر الثاني، فقال:

"ثم: معرفة ما قال الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول، والمعاني المخالفة لها"(٣).

وأما أهل البدع فهم على الضد من طريقة السلف في معرفة الحق في المسائل المتنازع عليها، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام:

"وقد عدلت المرجئة في الأصل عن بيان الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تأولوه بفهمهم للّغة (٤)، وهذه طريقة أهل البدع، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل، والقياس.

<sup>(</sup>۱) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٤٦١) (ص ٢٩٠ بتحقيق د/ علي الزهراني، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، دار ابن الجوزي بالدمام، وسيشار إليه فيها بعد بـ:ط ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١٧/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٧/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) في سائر طبعات كتاب الإيهان: "ما تأولوه اللغة"، والمثبت من (ط. مكتبة العبيكان تحقيق الشيباني) ص١٥٤، وأفاد أنها جاءت في نسخة: اللغة.

ولهذا تجد المعتزلة، والمرجئة، والرافضة، وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم، ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة.

ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي هذا والصحابة، والتابعين، وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة، ولا على إجماع السلف، وآثارهم، وإنها يعتمدون على العقل، واللغة (۱)، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة، والحديث، وآثار السلف، وإنها يعتمدون على كتب الأدب، وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم.

وهذه طريقة الملاحدة أيضا إنها يأخذون ما في كتب الفلسفة، وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار، فلا يلتفتون إليها.

هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم، بلا آثار عن النبي على وأصحابه.

وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا، وجعله طريقة أهل البدع (٢)، وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل"(٣).

ويقول على البدع إنها دخل عليهم الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن هذا الطريق، وصاروا يبنون دينهم على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ، وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا.

<sup>(</sup>١) أي ما تأولوه منها حسب فهمهم كما سبق في كلامه، وسيأتي عند نقض استدلالهم باللغة التنبيه على خطأ منهجهم في فهم المصطلحات الشرعية.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الصفحة التالية قول الإمام أحمد على.

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص ١١٤ (الفتاوى ٧/ ١١٨-١١٩).

ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بها يظهر له من القرآن، من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني<sup>(۱)</sup> في الرد على المرجئة.

وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين، لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم، أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله "(٢).

وكلام الإمام أحمد الذي أشار إليه شيخ الإسلام ساقه على في موضع آخر، حيث نقل رسالة الإمام أحمد إلى الجوزجاني، وفيها أنه قال:

"واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله، أو أثر عن أصحاب رسول الله على، ويعرف ذلك بها جاء عن النبي على، أو عن أصحابه،

<sup>(</sup>۱) كذا في ط. المكتب الإسلامي، وط الفتاوى (٧/ ٢٨٨) وط دار الفكر تعليق الشيخ محمد خليل هراس ص٢٤٦، وط دار الكتاب العربي تحقيق محمد الزبيدي ص٢٥٤، والجملة بتامها ساقطة من ط. العبيكان، وجاءت في المخطوطة ص٩٧/ب "أبي عبد الرحيم الجرجاني"، والصواب أنه أبو عبد الرحيم الجوزجاني، وهو محمد بن أحمد بن الجراح، كان جليل القدر، وكان الإمام أحمد يكاتبه بأشياء لم يكن يكتب لأحد بمثلها في السنة والرد على أهل الخلاف والكلام، وكان يثني عليه، توفي على سنة ٢٤٥هـ، ورسالة الإمام أحمد إليه في الإرجاء ساقها بتهامها الخلال في السنة، تحقيق الدكتور عطية الزهراني، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، دار الراية بالرياض (٤/ ٢٢ - ٢٨ برقم ١١٠٣). راجع أخباره في: طبقات الحنابلة، للقاضي أبي يعلى، تحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين، طبعة سنة ٢١٩هـ، دارة الملك عبد العزيز (٢/ ٢٠ - ٢٢)؛ والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لابن مفلح، تحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين، الطبعة الأولى ١٤١هـ، مكتبة الرشد بالرياض (٢/ ٢٣٠)؛ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، للعليمي، تحقيق مجموعة بإشراف عبد القادر والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، للعليمي، تحقيق مجموعة بإشراف عبد القادر الأرنؤوط، الطبعة الأولى ١٩٥٩، دار صادر ببيروت (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص٧٧٣ (الفتاوي ٧/ ٢٨٨).

فهم شاهدوا النبي على وشهدوا تنزيله، وما قصه الله له في القرآن، وما عنى به، وما أراد به: أخاص هو أم عام؟

فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله الله ولا أحد من الصحابة، فهذا تأويل أهل البدع"(١).

٢/ جميع ما يُحتج به من الأدلة النقلية الصحيحة والعقلية الصريحة، إنها
 يدل على الحق لا على الباطل.

وهذا أصل عظيم يورث الطمأنينة، والثقة التامة بالأدلة المعتبرة، فإن الرأي الباطل قد يعتضد بدليل صحيح، ويستنبط منه ما يوهم به صحته، وهنا يقرر شيخ الإسلام أن كل دليل نقلي صحيح، وعقلي صريح، إنها يدل على الحق لا على الباطل.

<sup>(</sup>١) الإيهان ص٣٧٣-٤٧٤ (الفتاوي ٧/ ٣٩٠-٣٩١)؛ والسنة للخلال (٤/ ٢٣).

وكلام شيخ الإسلام في وصف حال أهل البدع، ومخالفتهم للمنهج الصحيح في معرفة الحق كثير جدا، فانظر مثلا: الإيان ص٣٣، ١١٠-١١، ١١٥، ١١٥ ، ١٣٨، ١٦٦، ٤١٦؛ والفتاوى (٢/ ٣١٤) ١٣٥-١١٥، ١١٥ ، ١٠٥ ، ١٥٠-١٠٥، ١٥٠-١٠٥، ١٤١٤)؛ ودرء (٣/ ٢٤، ١٥٠)؛ ومنهاج السنة (٣/ ٢٧٦ / ٢٨٨-٢٨٩)، ٥/ ٢٥٦، ١/ ٣٩٠)؛ ودرء التعارض (١/ ٢٠) / ٣٩٠)؛ والرد على الإخنائي ص٣٨٥، ١٩٦؛ والجواب الصحيح لن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د/ على بن حسن بن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان، الطبعة الأولى ١١٤١هـ، دار العاصمة بالرياض (١/ ١٠٤-١٠٥، ١٠٥٠) والصفدية (٢/ ٢٦٧-٢٦٨)؛ وشرح حديث النزول ص٣٤٣ (الفتاوى ٥/ ١٨٤)؛ وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تصحيح وتعليق الشيخ محمد ابن قاسم، الطبعة الثانية ٢٦١١هـ، دار القاسم بالرياض (١/ ٤٢٦-٤٩)؛ والاستقامة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد بالقاهرة (١/ ٢، ٢٩، ٤٩)؛ والتسعينية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد المعجلان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، مكتبة المعارف بالرياض (٢/ ٢٦١).

يقول على الله النه الله الفلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله عليهم لا لهم، وهكذا شأن جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد قولهم؛ وذلك لعظمة كتب الله المنزلة، وما أنطق به أنبياءه، فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق، وشفاء لما في الصدور، فلابد أن يكون في كلام الأنبياء \_ صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين \_ من الهدى والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل، والصدق والكذب"(١).

ويقول: "عامة ما يحتج به أهل البدع من كتب الله \_ عز وجل \_، ففي تلك النصوص ما يتبين أنه لا حجة لهم فيها، بل هي بعينها حجة عليهم"(٢).

ويؤصِّل على الله قاعدة شريفة في هذا الباب، "وهي:

أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنها تدل على الحق، لا تدل على قول المبطل.

وهذا ظاهر يعرفه كل أحد، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق، لا على باطل"(٣).

و"أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه، وتميز ما فيه من حق وباطل، وبين ما يدل عليه، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه"(٤).

وقد قال على المعقولات الصريحة لا تتناقض، والمنقولات الصحيحة عن المعصوم لا تتناقض.

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح (١/٤٠١-٥٠١).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (٦/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

وقد اعتبرت هذا في عامة ما خاض الناس فيه من هذه الأمور، دقيقها وجليلها، فوجدت الأمر كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله"(١).

٣/ ذكر محاسن أهل السنة في مواقفهم من أهل البدعة.

وهذا من روائع منهج شيخ الإسلام في عرضه آراء الفرق، فهو لا يغفل مواقف أهل السنة من البدعة وأهلها.

فمثلاً، لما عرض أقوال الفرق في الإيهان، ذكر أن القول بأن الإيهان قول وعمل من شعار أهل السنة (٢).

وقد نبَّه على ما تميز به الإمام أحمد من علمه بالأقوال والحجج، وأن رده على المرجئة من أحسن ما احتج الناس به عليهم، إذ جمع فيه جملا يقول غيره بعضها (٣).

وأنه لما كثر الإرجاء، وشرب المسكر في بغداد صنف الإمام أحمد في ذلك كتاب الإيهان، والشراب، وصار يقرؤهما على الناس<sup>(٤)</sup>.

وأشار إلى جودة ما كتبه الإمام البخاري على في صحيحه، وأنه عقد فيه كتاب الإيهان؛ لتقرير مذهب أهل السنة والجهاعة، وضمَّنه الرد على المرجئة (٥).

<sup>(</sup>۱) الصفدية ۱/ ۲۰۹، وانظر: درء التعارض (۱/ ۳۷٦)؛ ومنهاج السنة (٥/ ٤٤١–٤٤٢)؛ والفتاوي (٦/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص٢٩٢ (الفتاوي ٧/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص٣٧٣، ٣٨٤ (الفتاوي ٧/ ٣٩٠، ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: العقود، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق نشأت المصري، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، مكتبة المورد ص ٢٠٠؛ والقواعد الكلية، (القواعد النورانية الفقهية)، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عيسن المحيسن، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، مكتبة التوبة بالرياض ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيمان ص٥٣٥ (الفتاوي ٧/ ٣٥١).



وأثنى كذلك على موقف القاضي عياض (١) في تصحيحه غلط بعض أصحابه في مسألة كفر من سب الله تعالى ورسوله على، ونصره لقول مالك وأهل السنة (٢).

ونبه أيضا على أنه إذا ظهرت البدعة في محل، كان علماء السنة فيه هم الذين يتصدون لردها وإبطالها.

ومثّل على ذلك بموقف علماء السلف في الكوفة؛ لما كان الإرجاء في الكوفة أكثر احتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك.

كما أن التجهم، وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان، كثر من علماء السنة بالمشرق في ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها (٣).

٤/ عدم الاشتغال بجميع الشبه المضلة.

وهذا تأصيل نافع لطالب الحق، فإنه غير معني بالجواب عن كل ما يقرره أهل الباطل، بل عليه معرفة الحق، واعتقاده، والتمسك به، والدعوة إليه.

وأما الشبهات الواردة، فإن أمكنه نقضها بأمر يقيني يجتثها فعل، وفي هذا زيادة في الإيمان واليقين، وإفحاما لأهل الباطل.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي السبتي، القاضي المالكي، وصفه الذهبي بالإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام، وأثنى على مصنفاته، وذكر منها الإكمال في شرح صحيح مسلم، وقد طبع كتاب الإيمان من الإكمال في مجلدين، توفي على سنة ٤٤٥هـ. راجع أخباره في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر ببيروت (٣/ ٤٨٣-٤٨٥)؛ وسير أعلام النبلاء (٢١٠/١١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص٣٨٦ (الفتاوي ٧/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيهان ص ٢٩٥ (الفتاوى ٧/ ٣١١)؛ والفتاوى (٨/ ٢٢٩، ١٨٢ / ١٨٢ – ١٨٣)، (٣). وفي هذا إيقاظ مهم لأهل العلم ودعاة الحق فيها يركزون عليه في دعوتهم، ووجوب النظر إلى ما يحتاجه أهل زمانهم، والله المستعان.

وإن لم يمكنه أو كان الجواب ليس بتلك القوة، فعليه إهمالها، والانصراف عنها، فإن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة.

يقول شيخ الإسلام في معرض إثباته إمامة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم: "وإذا قام الدليل القطعي على ثبوت إمامتهم لم يكن علينا أن نجيب عن الشبه المفضلة، كما أن ما علمناه قطعا لم يكن علينا أن نجيب عما الشبه السوفسطائية، وليس لأحد أن يدفع ما علم يقينا بالظن، عما يعارضه من الشبه السوفسطائية، وليس لأحد أن يدفع ما علم يقينا بالظن، سواء كان ناظرا أو مناظرا، بل إن تبين له وجه فساد الشبهة، وبينه لغيره، كان ذلك زيادة علم ومعرفة، وتأييد للحق في النظر والمناظرة، وإن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين بالشك"(١).

وتأمل هذه النصيحة التيمية التي وجهها لتلميذه البار ابن القيم لما جعل يورد عليه الإيراد بعد الإيراد: "لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشربها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها، ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات".

وقد علَّق ابن القيم على هذه النصيحة بقوله: "فها أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك"(٢).

٥/ معرفة حقيقة المقالات، وأسبابها يعين على إبطالها.

يقول شيخ الإسلام: "فإن معرفة المرض، وسببه، يعين على مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٨/ ٢٦٥-٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، لابن القيم، تعليق علي الحلبي، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، دار ابن عفان بالخبر (١/٤٤٣).

أصحابها، وإزالة شبهاتهم"(١).

ويقول عَلَيْهُ: "وكل من كان أعرف بفساد الباطل كان أعرف بصحة الحق"(٢).

ولما ذكر مقالة الجهمية ومن وافقهم في الصفات، والإيمان قال:

"وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين، المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث، المتبعين للأئمة الأربعة، المتعصبة للجهمية، والمعتزلة، بل وللمرجئة أيضا؛ لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين"(٣).

ويقول: "وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء \_ يعني زنادقة المتصوفة \_ أكثرهم لا يفهمونه، ولعل فاضلهم يفهم بعض مذهب نفسه فقط؛ لأنها أقوال هي في نفسها متناقضة، فاضطربوا فيها"(٤).

٦/ التركيز على جمل المقالات.

وهذا منهج نافع نبه عليه شيخ الإسلام ﷺ، وهو أن الباحث من أهل الحق في حال نقضه المقالة الباطلة لا حاجة له إلى تجميع كل قول قيل في المسألة،

<sup>(</sup>۱) الاستغاثة في الرد على البكري، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد الله السهلي، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ، دار الوطن بالرياض (١/ ١٥٨)؛ وانظر: الرد على المنطقيين، لشيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة الثالثة ١٣٩٧هـ، إدارة ترجمان السنة بباكستان ص٤؛ والفتاوى (١٠ / ٣٦٨، ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) درء التعارض (٥/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص ٣٨٥ (الفتاوي ٧/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) جامع المسائل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد عزير شمس، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، دار عالم الفوائد بمكة المكرمة (٤/ ٤٢١)؛ وفي الفتاوى (٩/ ٦٩، ٩٥) تنبيه على أهمية معرفة مصطلحات المقالات؛ لفهمها ورد باطلها.

بل عليه الاهتمام بمعرفة الأقوال التي تؤول إليها سائر الأقوال، بحيث يكون في نقضه لها نقض للمقالات كلها.

وهذا ما صنعه شيخ الإسلام على في بحثه مع المرجئة، فإنه لما أراد أن يحكي مذاهب فرق المرجئة في الإيهان، ساق ما قاله الأشعري في ذلك، وقد بلغت فرقهم عنده اثنتي عشرة فرقة (١).

ولما أراد شيخ الإسلام نقض هذه المقالات اكتفى بذكر جمل أقوالهم التي تعود إليها جميع الأقوال، حتى صارت فرق المرجئة تندرج في ثلاثة أصناف فحسب (٢).

٧/ تنويع طرق رد الآراء الباطلة ونقضها.

ينبه شيخ الإسلام على أهمية تكثير طرق إزهاق الباطل، بها أمكن الاستدلال به من القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل، وغير ذلك، حتى يجهز على المقالة.

يقول شيخ الإسلام على الهنافي هذا الرد على طرق مما يعلم به كذب ما يعتمدون عليه غير طرق أهل الحديث، وبينا كذبهم: تارة بالعقل، وتارة بما علم بالقواتر، وتارة بما أجمع الناس كلهم عليه"(٣).

٨/ التحذير من أئمة البدع.

فمن عوامل إزهاق الباطل، ودحض أقواله التحذير من أربابه، وكشف حالهم، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام:

<sup>(</sup>١) الإيمان الأوسط، ضمن الفتاوي (٧/ ٥٤٣ - ٥٥٠) (ص ٤٣٠ - ٤٤ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٨٤ (الفتاوي ٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٧/ ١٨).

"وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر من أمور الدين، من المسائل العلمية والعملية، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل، وقصد النصيحة، فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة، فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق"(١).

وقال: "وأما الشخص المعين، فيذكر ما فيه من الشر في مواضع"، ثم ذكر من أمثلة ذلك:

"أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم، وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم في أهل البدع؟

فقال: إذا قام وصلى واعتكف، فإنها هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع، فإنها هو للمسلمين، هذا أفضل.

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء"(٢).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) الفتاوى (٢٨/ ٢٢٩-٢٣٢ باختصار؛ وانظر \_ مثلاً \_ تحذيره مما افتراه الرازي على الناس في مذاهبهم ومقالاتهم في: الفتاوى (٣/ ١٩٨، ١٩٨).

٩/ الكشف عن تلقي أهل الأهواء بعضهم عن بعض.

فشيخ الإسلام حال نقضه للمذاهب الباطلة، ولما آتاه الله من قدرة علمية فائقة يكشف للناظرين أن هؤلاء الحيارى رغم اختلافهم فيها بينهم إلا أن بعضهم يأخذ عن بعض، وإن تباعدت بهم الأزمان والأمكنة.

ففي تحليل بديع متين بيَّن على بعد نقله كلاما لابن سبعين (١) أنه كلام مأخوذ من ابن عرب، ثم قارن بينهما.

ثم بين أنها أخذا ذلك من مشكاة الجويني (٢)، وأتباعه، كالرازي (٣)، فأجريا عليها مسحة الإلحاد والفلسفة.

ثم إن ابن سبعين وابن عربي يستمدان كثيرا مما كتبه الغزالي (٤).

والغزالي نفسه يستقي مادته الكلامية من شيخه الجويني، ومما تلقاه عن الباقلاني (٥)، وغيرهما.

وأما مادته الفلسفية، فمن ابن سينا(٢)، وأصحاب رسائل إخوان الصفا(٧)،

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين، الأندلسي القسطلاني، من الفلاسفة الصوفية الغلاة، وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال، فالله يحكم فيه وفي أمثاله، هلك سنة ١٦٧هـ. راجع أخباره في: طبقات الأولياء ص٤٤٢؛ والبداية والنهاية (١٧/ ٩٧ ع-٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة.

<sup>(</sup>٣) سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة.

<sup>(</sup>٤) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، تقلب في أحوال كثيرة من فلسفة وتصوف وكلام، وانتهى أمره إلى توبة وقراءة في الصحيح، لكن مصنفاته مرقومة قبل توبته، والله المستعان، توفي سنة ٥٠٥هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٩/٣٢٦-٣٤٦)؛ ووفيات الأعيان (٤/٢١٦-٢١٦)؛ وطبقات الشافعية (٦/ ١٩١-٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) سيأتى التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة.

<sup>(</sup>٦) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس، من القرامطة الإسهاعيلية الباطنية، المتفلسفة المنتسبين إلى الإسلام، هلك سنة ٤٢٨هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٣١–٥٣٧)؛ والوافي بالوفيات (١٢/ ٣٩١–٤١٢).

<sup>(</sup>٧) مجموعة من الرسائل الفلسفية تربو على الخمسين رسالة طبعتها دار صادر ببيروت في أربع مجلدات،

ورسائل أبي حيان التوحيدي<sup>(۱)</sup>، ونحو ذلك، وأما التصوف، فمن كلام أبي طالب المكي<sup>(۲)</sup>.

وأما الجويني، فهادته الكلامية أكثرها من كلام القاضي أبي بكر، ومن كلام أبي هاشم الجبائي (٣).

وأما الرازي، فهادته الكلامية من الجويني، والشهرستاني، وأما الفلسفة فمن كلام ابن سينا(٤).

## ١٠/ ذكر اختلاف أتباع أصحاب المقالات فيها بينهم.

ولذلك فوائد منها إضعاف مقالة المخالف، وإفحام القائلين بها، ومن ذلك ما صنعه شيخ الإسلام مع الأشاعرة عندما كشف عن وجود فريق منهم لما رأوا فساد قول إمامهم وأكثر أصحابه في مسألة الإيهان خالفوهم واتبعوا السلف،

وفي مقدمة هذه الطبعة نبذة عن حال أصحابها.

<sup>(</sup>۱) هو أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي، البغدادي الصوفي، الفيلسوف صاحب زندقة وانحلال، بقي إلى حدود ٤٠٠هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١١٩/١٧-١٢٣)؛ ووفيات الأعيان (٥/١١٣-١١٣)؛ وميزان الاعتدال (٤/١٨ه-١٥).

<sup>(</sup>٢) هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية، المكي المنشأ، العجمي الأصل، من شيوخ الصوفية، وانتمى إلى مقالة فرقة السالمية، ونُقل عنه قوله: ليس على المخلوقين أضر من الخالق، فبدعوه وهجروه، له مؤلفات منها: قوت القلوب في معاملة المحبوب، توفي سنة ٣٨٦هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٥٣٦-٥٣٧)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ٢٥٥)؛ ووفيات الأعيان (٤/ ٣٠٣-٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة وأذكيائهم، توفي سنة ٣١١هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٣/ ٦٣ – ٦٤)؛ ووفيات الأعيان (٣/ ١٨٣ – ١٨٤)؛ وطبقات المعتزلة، لابن المرتضى، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ دار المنتظر ببيروت ص٩٤ – ٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر بسط ذلك في: بغية المرتاد (السبعينية)، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور موسى الدويش، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية ص١٤١٥ع، وانظر: منهاج السنة (٢/ ٣٠٠-٣٠٢).

ومنهم من تبع المرجئة الفقهاء، والكلابية، والمقصود أنهم لم يرتضوا طريقة شيخهم؛ لظهور فسادها(١).

## ١١/ إظهار التناقض في أقوال الفرق.

فمن منهج شيخ الإسلام في عرض مقالة المخالف وإضعافها أنه يذكر التناقض الحاصل لمن لم يكن له منهج واحد في تلقي الدين، فتراه حيران، تارة يقول بقول، وأخرى يقول بها يناقضه (٢).

وهذه هي طبيعة الباطل، فإنه مختلف متناقض (٣)؛ لأن أصحابه لما غيروا فطرة الله التي فطر عليها عباده، فخرجوا عن صريح المعقول، وصحيح المنقول، وصار في أقوالهم من التناقض والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، مع دعواهم أنهم أصحاب البراهين العقلية، والمعارف الحكمية، وأن العلوم الحقيقية فيما يقولونه، لا فيما جاءت به رسل الله الذين هم أفضل الخليقة، وأعلمهم بالحقيقة (٤).

فلم كانت هذه حالهم صاروا "مذبذبين متناقضين، لم يصدقوا بها جاءت به الرسل على وجهه، ولا قهروا أعداء الملة بالحق الصريح المعقول.

وسبب ذلك أنهم لم يحققوا ما أخبرت به الرسل، ولم يعلموه، ولم يؤمنوا به، ولا حققوا موجبات العقول، فنقصوا في علمهم بالسمعيات والعقليات"(٥).

ثم إن في كشف تناقض المقالة نصحا لأصحابها، وتبصيرا للمفتونين بحقيقتها.

<sup>(</sup>١) الإيهان ص١٣٨ (الفتاوي ٧/ ١٤٣)، وسيأتي بعون الله شرح ذلك في مبحث مستقل.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيهان ٣٨٥-٣٨٦ (الفتاوي ٧/ ٤٠٣)؛ والتسعينية (٢/ ٨٣٩-٨٣٠)؛ ودرء التعارض (٢/ ١٢٥-٨٣٨)؛

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الصحيح (٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة (١/ ٢٩٩).

يقول شيخ الإسلام في أثناء نقضه مذهب الاتحادية: "ولهذا رأيت كلامهم كله مضطربا لا ينضبط؛ لما فيه من التناقض، ولكن لما كنت أبينه وأوضحه أذكر القواعد العلمية التي يعرف الناس حقيقة ما يمكن حمل كلامهم عليه، وميزت بين قول هذا وقول هذا، وبينت ما فيه من التناقض؛ حتى اطلع الناس على ما هم فيه من الكفر والهذيان"(۱).

١٢/ الدّقة التّامّة في نقل المقالات والآراء، مع الأمانة، وتصحيح الغلط إن وقع.

فمن منهج شيخ الإسلام على عرض آراء المخالفين التحرير البالغ لما ينسب إليهم، بأن تنقل ألفاظهم من كتبهم إن أمكن، وتوخي الدقة في فهم مقالاتهم، وتصحيح الغلط في حال وقوعه، وذلك من القسط الذي أمر به المسلم.

يقول على مقررا هذا المنهج: "ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة، فليسم القائل والناقل، وإلا فكل أحديقدر على الكذب"(٢).

وليس مجرد الخوف من الكذب فحسب هو السبب في ذلك، بل حتى عدم فهم حقيقة المقالة يوجب نقل الألفاظ بأعيانها.

يقول على المعرفة بحقيقة التحليل الله يقول المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم، وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس، ويتعذر على بعضهم (٢).

وهذا الذي دعا إليه شيخ الإسلام هو ما نهجه في ردوده على أهل البدع، فإنه ينقل عنهم ما أمكنه ذلك.

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/ ١٨٥)؛ وانظر منه (٥/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٦/٣٠٣).

وعندما نسب بعض الأئمة إلى المرجئة أن الأعمال ليست من الدين قال شيخ الإسلام: "وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم، ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين، بل يقولون: ليست من الإيمان"(٢).

ولما أراد أن يوقف أحد المفتونين في ابن سبعين على ما في كلامه من ضلال قال له: "أنا أبين لك مراده من كتبه"، ثم شرع الله في نقل وشرح ما في كتبه من زندقة (٣).

وقد نقل على كلام الباقلاني بحروفه في معنى الإسلام، وما احتج به على معنى الإيهان، ثم رد عليه (١٤)، ونقل بالنص شرح أبي القاسم الأنصاري لذهب الأشاعرة في الإيهان، ثم ناقشه، وأظهر غلطه (١٦).

وعند نقضه ما عليه النصارى قال: "وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها، فصلا فصلا، وأتبع كل فصل بها يناسبه من الجواب فرعا وأصلا،

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية، ت محمد اللاحم، رسالة دكتوراة غير منشورة ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص١٩٦ (الفتاوي ٧/ ٢٠٧)، وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل القول في ذلك.

<sup>(</sup>٣) الصفدية (١/ ٣٠٢)؛ وانظر: بغية المرتاد ص٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيهان ص١١٥ (الفتاوي ٧/ ١٢١)، وسيأتي بعون الله تعالى نقله في موضعه.

<sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الأنصاري، الصوفي، الأشعري، الشافعي، تلميذ إمام الحرمين صاحب أبي القاسم القشيري الصوفي، وأخذ عنه، وُصف بالذكاء، والبراعة، والزهد والتصوف، توفي سنة ١١٥هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١١/ ١٤٤)؛ والوافي بالوفيات (١٠/ ١٠٧)؛ وطبقات الشافعية (٧/ ٩٦- ٩٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإيهان ص١٣٩-١٤٠ (الفتاوى ٧/١٤٣-١٤٤)؛ والتسعينية (٢/١٤٩-٦٦٠)، وسيأتي بإذن الله كاملا عند شرح مقالة الأشاعرة في مسمى الإيهان.

وعقدا وحلا"<sup>(١)</sup>.

وحين لا يجد شيخ الإسلام للفرقة كلاما لأتباعها، يخبر بأنه اعتمد في نسبة الأقوال إليهم على ما كتبه الآخرون عنهم.

يقول في واقع الخوارج: "وأقوال الخوارج إنها عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف كها وقفنا على كتب المعتزلة، والرافضة، والزيدية، والكرامية، والأشعرية، والسالمية، وأهل المذاهب الأربعة، والظاهرية، ومذاهب أهل الحديث، والفلاسفة، والصوفية، ونحو هؤلاء"(٢).

وإعمالا لهذا المنهج بأن لا ينسب للمخالف إلا ما كتبه أو قاله، نجد لشيخ الإسلام اعتناءً كبيرا بتصحيح ما ينسب خطأً من مقالات إلى بعض الفرق والأفراد، ومن ذلك:

ما نسب إلى الكرامية من أنهم يقولون إن المنافق في الجنة.

قال شيخ الإسلام: "وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو في الجنة، وهو غلط عليهم، بل يقولون: إنه مؤمن كامل الإيهان، وإنه من أهل النار"(٣).

وما نسب إلى مقاتل بن سليمان (٤) بأنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد.

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١٣/ ٤٩)؛ وانظر: الصارم المسلول (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن مقاتل بن سليهان بن بشير الخراساني البلخي، رمي بالتجسيم، وذكر شيخ الإسلام أنه ثمن لا يحتج به في الحديث، وأما في التفسير وغيره فلا ريب في علمه واطلاعه (منهاج السنة ٢٠١٨-٦١٩)، مات سنة ١٥٠هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٠٧-٢٠٢)؛ ومهذان الاعتدال (٤/ ١٧٣-١٠٥)؛ وتهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، باعتناء إبراهيم زيبق وعادل مرشد، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت (٤/ ١٤٣-١٤٦).

يقول شيخ الإسلام في ذلك: "وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار، ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه، ومن الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان، والظاهر أنه غلط عليه"(١).

ويقول: "ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان، والأشبه أنه كذب عليه"(٢).

وفي معرض بحثه مسألة مفهوم الإيهان والإسلام نقل كلاما لبعض العلماء فيه ذكر ما جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة، وأبدى شيخ الإسلام على هذا النقل أنه غير محرر؛ لعدم جمعه كل ما ورد عن الإمام الشيئة، ثم أورد شيئا من ذلك، ثم قال في آخر نقده هذا المنقول: "فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه"(٣).

وقد أنكر على بدعة الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن، مثل: قول: هذه شجرة إن شاء الله، أو هذا إنسان إن شاء الله، أو السماء فوقنا إن شاء الله، ونحو ذلك، وقال إنها بدعة مخالفة للعقل والدين، ولم تنقل عن أحد من أهل الإسلام، إلا عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أبي عمرو بن مرزوق (١٤)، ولم يكن الشيخ يقول بذلك، ولا عقلاء أصحابه، وإنها هي تذكر عن بعض أتباعه، وأما الشيخ أبو عمرو فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا الهذيان، فإنه كان له علم ودين (٥).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٥/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) شرح الأصبهانية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد السعوي، رسالة دكتوراه غير منشورة (٢/ ٥٨٧-٥٨٨) (ص١٤٤ تحقيق حسنين محمد مخلوف، دار الكتب الإسلامية بمصر). (٣) الابهان ص٥٥٥ (الفتاوي ٧/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي، فقيه حنبلي صوفي، نزيل الديار المصرية، توفي سنة ٢٤٥هـ. أخباره في: الذيل على طبقات الحنابلة (١/٣٠٦–٣١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوى (٨/ ٢١-٤٢٤).

ولما حكى القاضي أبو يعلى (١) عن الفقهاء أن ساب الرسول الله إن كان مستحلا كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق، ولم يكفر، كساب الصحابة.

علَّى شيخ الإسلام بقوله: "الحكاية المذكورة عن الفقهاء إن كان مستحلا كفر، وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنها نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بها ظنوه جاريا في أصولهم، أو بها قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا، وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء، وحكاية إجماعهم ممن هو أعلم الناس بمذاهبهم، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنها ذلك غلط، لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة"(١).

ومع تصريح شيخ الإسلام بأن الحلاج (٣) قتل على الزندقة، إلا أنه توقف في كلام نسب إليه، وقال:

"هذا الكلام ـ والله أعلم ـ هل هو صحيح عن الحلاج أم لا؟، فإن في

<sup>(</sup>۱) هو أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، الحنبلي، كان من أثمة الفقه، وانتهى إليه علم المذهب، وكان عالم العراق في زمانه، وله مؤلفات في الاعتقاد كثيرة، منها إبطال التأويلات في أخبار الصفات، ولم تكن له يد طولى في الحديث، فربها احتج بالواهي، توفي منظف سنة ٥٨٨هـ. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (١/ ٣٦١-٢٢٦)؛ وسير أعلام النبلاء (١/ ١/ ٣٦-٢٢)؛ ومناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، تحقيق د/ عبد الله التركي، الطبعة الثانية هجر بمصر ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول (٣/ ٩٦٢)، وانظر: الرد على المنطقيين ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله أو أبو معيث الحسين بن منصور بن محمي الحلاج، الفارسي، المقتول على الزندقة، كان في بدايته له تأله وتصوف، ثم انسلخ من الدين، وتعلم السحر، وادعى الألوهية، حتى قتل بسيف الشرع سنة ٢٩٠٩هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٤/٣١٣-٣٥٤)؛ وميزان الاعتدال (١/ ٤٥٠)؛ وطبقات الأولياء ص ١٨٧-١٨٨.

الإسناد من لا أعرف حاله، وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات، وكلمات، ورسائل، وهي كذب عليه لا شك في ذلك، وإن كان في كثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب، لكن حمَّلوه أكثر مما حمله، وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات يعزوه إلى الحلاج؛ لكون محله أقبل لذلك من غيره"(١).

ولما قال أبو القاسم الأنصاري عند بحثه في الصفات إن القاضي الباقلاني مصرح مال إلى إثبات صفة اليدين لله تعالى، تعقبه شيخ الإسلام بأن الباقلاني مصرح بذلك في جميع كتبه، وليس الأمر مجرد الميل (٢).

وعندما نسب الجويني إلى الأشعري والباقلاني تأويل صفة اليدين بالقدرة، قال شيخ الإسلام: "هذا النقل فيه نظر، فكلامها يقتضي خلافه، بل هو نص على خلاف ذلك"(٣).

ولما حكى الرازي عمن سهاهم حشوية أنهم قالوا: يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعنى به شيئا.

تعقّبه شيخ الإسلام بقوله: "هذا القول لا أعرف به قائلا، بل لم يقل هذا أحد من طوائف المسلمين".

فقال له بعض الذابين عن الرازي: هذا قالته الكرامية!

قال له شيخ الإسلام: "هذا لم يقله كرامي، ولا غير كرامي، ولا أحد من أهل المذاهب الأربعة، ولا غيرهم"(٤).

<sup>(</sup>١) الاستقامة (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: التسعينية (٣/ ٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) التسعينية (٣/ ٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الصفدية (١/ ٢٨٧-٢٨٨).

١٣/ تقويم أصحاب المقالات، وإنصافهم، وقبول ما في قولهم من حق.

فالتحذير من المخالفين، والرد عليهم لا يعني عدم إنصافهم، والعدل معهم، وقبول ما في قولهم من حق.

وهذا مبني على أصل وهو أن الظلم حرام مطلقا، وأهل السنة يستعملون مع محالفيهم العدل والإنصاف، ولا يظلمونهم، بل إن أهل السنة لهم خير من بعضهم لبعض (١).

و "الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات:

منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنها خالف السنة في أمور دقيقة"(٢).

يقول شيخ الإسلام: "وأئمة السنة والجهاعة، وأهل العلم والإيهان، فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة، سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كها قال تعالى: ﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ للبَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْقَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ [المائدة: ٨]، ويرحمون الخلق، فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم، وجهلهم، وظلمهم، كان قصدهم بذلك بيان الحق، ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا" (٣).

ويقول عَلَيْكُ: "ونحن إنها نرد من أقوال هذا \_ يعني ابن المطهر الحلّي (٤) \_

انظر: منهاج السنة (٥/ ١٥٧)؛ والفتاوى (١٦/ ٩٦).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۳/ ۸۶۸–۹۶۹).

<sup>(</sup>٣) الرد على البكري (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) هو أبو منصور الحسن ـ وقيل: الحسين ـ بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، الرافضي المعتزلي،

وغيره ما كان باطلا، وأما الحق فعلينا أن نقبله من كل قائل، وليس لأحد أن يرد بدعة ببدعة، ولا يقابل باطلا بباطل"(١).

ويقول: "وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب \_ يعني الصفات \_ وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به"(٢).

ويقول: "وقد تقدم أنا لا ننكر ما في قولهم ـ يعني الفلاسفة ـ من الحق، بل ننكر عليهم ما في قولهم من الباطل"(٣).

ويقول: "حتى إنه كان كثير من شيوخهم ـ يعني بعض غلاة المتصوفة ـ له غلو في الشيخ عبد القادر (١٤) ، فأخذ يفسر ما ينقل عنه من أنه قيل له: يا سيد الخلق بعد الحق، وأصحابه المقتصدون يفسرون ذلك بسيد أهل زمانه، فزعم هذا الشيخ أنه سيد الخلق مطلقا؛ بناء على أن الولاية المحمدية قائمة به، ومن اتصف بها كان السيد مطلقا، وجرى هذا بمجلس كنت فيه، وكان فيه أحد المشايخ من أولاد الشيخ عبد القادر، وهو رجل مسلم لا يعتقد شيئا من هذا، لكن ذكر صاحب

المشهور عند الشيعة بالعلامة، من شيوخه النصير الطوسي، وهو من كبار الداعين إلى مذهبه، المحاربين للمذهب الحق مذهب أهل السنة، هلك سنة ٧٢٦هـ. راجع أخباره، ودوره مع شيخه في نصرة المذهب الرافضي الباطني، وحرب أهل السنة فيها كتبه الدكتور محمد رشاد سالم عنهما في مقدمة منهاج السنة (١/ ٨٨-٩٩)؛ وانظر عن الحلى: الدرر الكامنة (٢/ ١٥٨-٩٩).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٣/ ٧٧)؛ وانظر: الرد على البكري (١/ ٢١٢-٢١٣).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (٥/ ١٠١)؛ وانظر: درء التعارض (٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) الصفدية (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، الحنبلي، قال الذهبي في خاتمة سيرته: "وفي الجملة، الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أحواله ودعاويه، والله الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه"، توفي سنة ٢١٥هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٣٩٥- ذلك مكذوب عليه"، توفي سنة ٢١٥هـ. راجع أحباره في: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٣٩١- ٤٥١)؛ والذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٢٩٠- ٣٠١)؛ والشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية، للدكتور سعيد بن مسفر، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

المجلس هذا عن الشيخ الغالي، وأن آخر ردّ عليه، وكان هذا الرادّ قد اعتدى علينا، فقلت: الصواب مع هذا الرادّ كائنا من كان، فإن الحق يجب اتّباعه من كل أحد، والباطل يجب رده على كل أحد، وهذا باطل ما يقوله مسلم"(١).

ومما جاء عن شيخ الإسلام في تقويمه المقالات وأصحابها:

موقفه من بدعة إرجاء الفقهاء، فقد بيَّن أن هذه البدعة دخل فيها جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفِّر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد.

ومع هذا، فإن هذه المقالة الباطلة صارت ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء (٢).

ويقول في حق المرجئة الرادين على الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة:

"من أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدا من النار.

ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة، والكرامية، والكلابية، وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساؤا أخرى، حتى صاروا طرفي نقيض "(٣).

ولما حكى قول الجهمية، وأنهم يقصرون الإيهان على المعرفة، نبه على أنهم مع ذلك يوجبون الأعمال(٤).

ولما ذكر مذهب المفوضة، ونفيهم العلم بمعنى صفات الله، وادعاءهم أن هذا هو مذهب أهل السنة، قال:

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد ص٤٩٣.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سيأتي ص ١٢٣ - ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٣/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) سيأتي بعون الله شرح ذلك في: مبحث مسمى الإيمان عند الجهمية.

"ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه، ولو تصوروا ذلك، لعلموا أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء، وهم لا يرتضون مقالة من ينتقص النبي هي، ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله، وهم مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الأنبياء عليه، وقولهم يتضمن أعظم القدح، لكن لم يعرفوا ذلك، ولازم القول ليس بلازم، فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه"(١).

والإنصاف وقول الحق من أبي العباس واقع حتى في حق من هو منتسب لأهل الحديث، فإنه \_ كها قال عليه اليوجد في أهل الحديث مطلقا من الحنبلية وغيرهم من الغلط في الإثبات أكثر مما يوجد في أهل الكلام، ويوجد في أهل الكلام من الغلط في النفى أكثر مما يوجد في أهل الحديث"(٢).

ومع اهتهامه البالغ بتعرية باطل الفلاسفة، وهتك أستارهم إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يقول في أرسطو<sup>(٣)</sup> وأتباعه: "نعم لهم في الطبيعيات كلام غالبه جيد، وهو كلام كثير واسع، ولهم عقول عرفوا بها، وهم يقصدون الحق، لا يظهر عليهم العناد، لكنهم جهال بالعلم الإلهي إلى الغاية، ليس عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ"(٤).

<sup>(</sup>١) شرح حديث النزول ص٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۷/ ۳۶۳).

<sup>(</sup>٣) ويسمى أرسطو طاليس، من فلاسفة اليونان، وتلميذ لأفلاطون، كان من عباد الأوثان، وفلسفته تهتم بالعلوم الطبيعية، مات سنة ٣٢٢ ق م. راجع أخباره في: تاريخ الفسلفة اليونانية، ليوسف كرم، دار القلم ببيروت ص١١٧-١١٨؛ ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية، للدكتور كامل حود، طبعة سنة ١٩٩٠، دار الفكر اللبناني بيروت ص٤٤-٤٩؛ وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها، رسالة دكتورة غير منشورة، بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، للدكتور صالح الغامدي ص١٥، ٩٠-٩٧، ثم طبعت الرسالة في مكتبة المعارف بالرياض.

<sup>(</sup>٤) الرد على المنطقيين ص١٤٣.

وإن كان ما تقدم في تقويم الفرق، فإن شيخ الإسلام على أنصف أصحاب المقالات الباطلة رغم شناعة ما أحدثوه في الأمة، ومما يسجل له في ذلك:

موقفه من أبي الحسن الأشعري، فإنه أنصفه غاية الإنصاف حينها قال عنه: "وهو دائها ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، كها فعل في مسألة الإيهان ونصر فيها قول جهم، مع نصره للاستثناء، ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء، كها سنذكر مأخذه في ذلك، واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك.

ولم يتردد في الدفاع عن ابن كلاب<sup>(۱)</sup>، وإنكار ما نسب إليه من أنه ابتدع ما ابتدعه؛ ليظهر دين النصارى في المسلمين إرضاء لأخته بذلك، وأن ذلك كله كذب عليه<sup>(۱)</sup>.

وعند تعليقه على رسالة القشيري<sup>(٤)</sup> المؤلفة في اعتقاد مشايخ الصوفية ذكر شيخ الإسلام أن ما نقله عنهم موافق لاعتقاد كثير من المتكلمين الأشاعرة، وذلك هو اعتقاد القشرى نفسه، وهو اعتقاد غالبه موافق لأصول السلف، لكنه يقصر

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١١٥ (الفتاوي ٧/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقته.

<sup>(</sup>٣) شرح حديث النزول ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري، الشافعي، الصوفي، الأشعري، من تلاميذ أبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك، له الرسالة، ضمنها معتقده، ومعتقد مشايخه الصوفية، توفي سنة ٢٥٥هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٢٢٧/١٨)؛ وتبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، الطبعة الرابعة ١٤١١هـ، دار الكتاب العربي ببيروت ص٢٧١-٢٧٦؛ وطبقات الشافعية (٥/٣٥١-٢٧١).

عن ذلك، ويتضمن ترك بعض ما كانوا عليه، وزيادة تخالف ما كانوا عليه، مع أن الثابت عن أكابر المشايخ موافق لما عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب على القشيري عرضه وذكره (١).

ولما تكلم شيخ الإسلام عن الجويني قال فيه: "وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره، وكان بارعا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة، وإن كانت المعتزلة هم الأصل فيه، كثير المطالعة لكتب أبي هاشم ابن الجبائي، فأما الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، وقول أئمتها، فكان قليل المعرفة به جدا، وكلامه في غير موضع يدل على ذلك، ولهذا تجده في عامة مصنفاته في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع، فإنها هو ما يدعيه من قياس عقلي، أو إجماع سمعي، وفي كثير من ذلك ما فيه، فأما الكتاب، والسنة، وأقوال سلف الأمة، وأئمتها، فهو قليل الاعتهاد عليه، والخبرة به"(٢).

ثم قال شيخ الإسلام: "ولا ريب أن هذا سببه كله ضعف العلم بالآثار النبوية، والآثار السلفية، وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ، وكانوا قد عضوا عليه بضرس قاطع، لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين، لما كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد، ولكن اتباع أهل الكلام المحدث، والرأي الضعيف للظن، وما تهوى الأنفس، ينقص صاحبه إلى حيث جعله الله مستحقا لذلك، وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره، فليس الفضل بكثرة الاجتهاد، ولكن بالهدى والسداد"(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الاستقامة (١/ ٨١-٨١)؛ وشرح حديث النزول ص٣٤٧-٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) التسعينية (٣/ ٨٩٩- ٩٠٠)؛ وانظر منه (٣/ ٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) التسعينية (٣/ ٩٢٦)؛ وانظر مزيدا من تقويمه بعض العلماء، وإنصافه القول فيهم في: شرح حديث النزول ص ٤٤-٤٤.

وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام في معرض رده على الإخنائي (١):
"وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله، ليس الغلط فيه من خصائصه،
ونحن نعدل فيه، ونقصد قول الحق، والعدل فيه، كما أمر الله تعالى، فإنه أمر
بالقسط على أعدائنا الكفار، فقال: ﴿ كُونُواْ قَوَّا مِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِالقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾[المائدة:٨]،
فكيف بإخواننا المسلمين، والمسلمون إخوة، والله يغفر له ويسدده، ويوفقه وسائر إخواننا المسلمين".

١٤/ عرض أقوالهم من خلال ردود بعضهم على بعض، وما يجري بينهم
 من المناظرات.

وهذا المنهج له فوائد عدة، منها أنه يعطي كل ذي حق حقه، وهذا من العدل المأمور به، وفيه كشف لفساد تلك الأقوال، وإظهار باطل مقالة كل فرقة، فلا يعتقد شيء منها (٣)، وفيه إيناس لنفوس كثيرة لم تعرف بطلان هذه الأقوال (٤)، ثم هو مما يوصل إلى معرفة الحق، الموافق للنقل والعقل.

يقول شيخ الإسلام: "وأما مناظرات الطوائف التي كل منها يخالف السنة

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران المصري، المعروف بابن الإخنائي - بالكسر نسبة إلى بلدة إخنا بمصر -، القاضي المالكي، له المقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية، يرد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية، ويصفه بالعظائم، ويستعدي عليه السلطان، وقد ساقها محقق الإخنائية في أول الكتاب، توفي سنة ٥٧هـ. راجع أخباره في: الدرر الكامنة (٢٧/٢-٢٨)؛ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف، طبعة سنة ١٣٤٩هـ، المطبعة السلفية بمصر (١/١٨٧)؛ ومقدمة محقق الإخنائية ص٣٧-٣٩.

<sup>(</sup>٢) الرد على الإخنائي ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (٢/ ٥٥، ٥٨ -٥٩، ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: درء التعارض (١٠/ ٩٧).

ولو بقليل، فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضها لمقالة بعض "(١١).

ويقول: "وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة، فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى، فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال، ويكون ذلك داعيا له إلى طلب الحق، ولا تجد الحق إلا موافقا لما جاء به الرسول إلا موافقا لصريح المعقول"(٢).

ويقول: "وعِلْم الإنسان باختلاف هؤلاء، ورد بعضهم على بعض، وإن لم يعرف بعضهم فساد مقالة بعض، هو من أنفع الأمور، فإنه ما منهم إلا من قد فضّل مقالته طوائف، فإذا عرف رد الطائفة الأخرى على هذه المقالة عرف فسادها، فكان في ذلك نهي عها فيها من المنكر والباطل.

وكذلك إذا عرف رد هؤلاء على أولئك، فإنه أيضا يعرف ما عند أولئك من الباطل، فيتقى الباطل الذي معهم.

ثم من بيَّن الله له الذي جاء به الرسول، إما أن يكون قولا ثالثا خارجا عن القولين، وإما أن يكون بعض قول هؤلاء، وبعض قول هؤلاء، وعرف أن هذا هو الذي كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وعليه دل الكتاب والسنة، كان الله قد أتم عليه النعمة، إذ هداه إلى الصراط المستقيم، وجنَّبه صراط أهل البغى والضلال.

وإن لم يتبين له كان امتناعه عن موافقة هؤلاء على ضلالهم، وهؤلاء على ضلالهم، نعمة في حقه، واعتصم بها عرفه من الكتاب والسنة مجملا، وأمسك عن الكلام في تلك المسألة، وكانت من جملة ما لم يعرفه، فإن الإنسان لا يعرف الحق في كل ما تكلم الناس به"(٣).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۲/ ۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٥/ ٢٨٢)؛ ونحوه في (٢/ ٢٦٤-٢٦٥)؛ وانظر: درء التعارض (٤/ ٢٠٦، ٢١٠ ٣١٧).

وقد ساق على المناظرات عدة بين بعض الفرق، ومن المناظرات التي أوردها مناظرة بين المرجئة والوعيدية (١)، وأخرى بين القدرية والجبرية (٢)، وبين الرافضة والنواصب من الخوارج وغيرهم (٣).

٥١/ عقد المقارنات بين الفرق والمقالات.

فشيخ الإسلام أثناء عرضه الآراء يجري المقارنات بينها، وهذا فيه فوائد منها: تنزيل كل قول وفرقة المنزلة التي يستحقها.

ومنها أن المخالف غالبا ما ينصر مقالة على غيرها، فيأتي شيخ الإسلام فيبين لهذا المخالف أن ما يبطله أقوى مما ينصر ه(٤).

وقد عقد مقارنة بين أقوال الفرق كلها في مسائل الإيمان، فقال:

"وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير، ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية.

فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيهان يظهرون قول السلف في هذا، وفي الاستثناء، وفي انتفاء الإيهان الذي في القلب حيث نفاه القرآن، ونحو ذلك، وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه.

وقول المعتزلة، والخوارج، والكرامية، في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٨٤-٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥/ ٣٠٠–٣١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٣٨٦–٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) وهذا منهج سار عليه شيخ الإسلام في كثير من ردوده، حتى إن من لا يدري يظن أنه ينصر قولا على آخر.

لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم، وأبعد في الحكم.

والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم"(١).

وقارن بيالله بين قول الكرامية والجهمية في باب الإيمان، فقال:

"قول الكرامية في الإيهان وإن كان باطلا مبتدعا لم يسبقهم إليه أحد، فقول الجهمية أبطل منه.

وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية".

ثم قال: "ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم \_ يعني الكرامية \_ من وجوه متعددة، شرعا، ولغة، وعقلا"(٢).

وبعد، فتلك جمل كاشفة عن بعض معالم منهج شيخ الإسلام في عرضه آراء الفرق المخالفة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص١٥١–١٥٢ (الفتاوى ٧/ ١٥٨-١٥٩)؛ وانظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٥٠) (ص٤٤١ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>۲) الإيهان ص۱۳۰ (الفتاوی ۱/۱٤۱)، والمقارنات التي أجراها ﷺ بين الفرق والطوائف كثيرة، انظر أمثلة لها في: التسعينية (۲/ ۹۲۱-۹۸۷)؛ والصفدية (۱/ ۱۰۵-۱۰۲، ۱۰۱-۲۰۱، ۱۲۱ (۲۷۰-۱۰۱)؛ والرد على المنطقيين ص(۱/ ۱۰۵-۱۰۷، ۳۹۹؛ والفتاوی (۳/ ۱۰۱-۱۰۷) ودرء التعارض (۱/ ۷-۸، ۹/ ۲۷۲)؛ والجواب الصحيح (۱/ ۳۵۲-۳۵۲) و غیرها.



# المبحث الثالث مصادر شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء المرجئة

إن سَعة اطلاع شيخ الإسلام، وتنوع موارده من المعالم البارزة في جانبه العلمي، ولذا تجد المترجمين له يذكرون هذه الصفة دلالة على تميزه ونبوغه (١).

وفي هذا المبحث حصر \_ بحسب الإمكان \_ لما تم الوقوف عليه من المصادر التي استقى منها شيخ الإسلام كلامه حول الإيهان ومسائله، والإرجاء وأهله، مما صرح به، أو أشار إليه (٢).

والملاحَظ أن شيخ الإسلام تارة يسمي مصادره، وتارة يكتفي بتسمية أصحابها دون ذكر مصنفه، وبناء على ذلك، فسيتم تصنيف هذه المصادر إلى نوعين: الأول: المصادرة المسمّاة.

وفيها عرض لما صرح شيخ الإسلام بتسميته من المصادر.

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص٤٦٤، ٥٨٢؛ وفهرس الجامع ص٧٦١.

<sup>(</sup>٢) وينبه على أن ما نقله شيخ الإسلام من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء في تفسير النصوص، ورجوعه إلى كتب السنة، ليس تقييد مصادره فيها معنيا هنا، إذ لا تكاد صفحة من كتب شيخ الإسلام تخلو منها، وقد قال عشف بعد نقله بعض الآثار في زيادة الإيهان ونقصانه: "والآثار في هذا كثيرة، رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين، في كتب كثيرة معروفة". الإيهان ص٢١٧ (الفتاوى ٧/ ٢٢٥)؛ وقال بعد تعداده عددا من المصنفات: "إلى غير ذلك من المصنفات التي يطول تعدادها، التي يذكر مصنفوها العلماء الثقات مذاهب السلف، بالأسانيد الثابتة عنهم، بألفاظهم الكثيرة المتواترة التي تعرف منها أقوالهم". الفتاوى (١٧/ ٥٧).

والثاني: المصادر غير المسهاة.

وهذا النوع من المصادر لم يصرح شيخ الإسلام باسمه أثناء النقل عنه أو الإشارة إليه، وإنها اكتفى بذكر صاحب المصدر، كأن يقول: روى فلان، أو قال فلان، ونحو ذلك.

وهؤلاء منهم من تم بفضل الله الوقوف على كتابه الذي نقل عنه شيخ الإسلام، ومنهم من لم يتيسر ذلك، ومن ثم فإن من عُرف كتابه، فسيذكر مباشرة عند ذكر مؤلفه.

وهذا أوان عرض هذين النوعين بعون الله تعالى.

## أولاً: المصادر المسمّاة.

- آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم (١).
- الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري (٢).
  - الإخلاص، لابن أبي الدنيا<sup>(٣)</sup>.

وابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، كان بحرا في العلم، ومن نفيس كلامه: لا يستطاع العلم براحة الجسد، له الرد على الجهمية في مجلد ضخم كها قال الذهبي، ونقل بعضا منه في سيرته، توفي على سنة ٣٢٧هـ، وكتابه آداب الشافعي ومناقبه طبعته دار الكتب العلمية ببيروت بتحقيق عبد الغني عبد الخالق. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (٣/ ١٠٣- ١٠٥)، وطبقات الشافعية (٣/ ٣٢٤-٣٢٨).

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص١٩٦، ٢٩٢ (الفتاوي ٧/ ٢٠٨، ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوى (١٣/ ١٧٤)؛ والتسعينية (٣/ ١٠١٦-١٠١٥)، وسيأتي بإذن الله تعالى حديث عن الأشعري ومؤلفاته في مبحث خاص.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص٦ (الفتاوي ٧/ ١٠).

وابن أبي الدنيا هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي الأموي مولاهم، البغدادي، كان واسع العلم والأخبار، وله تصانيف، منها التوكل والزهد والعزلة، وغيرها كثير

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للجويني (١).
- اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، لأبي عبد الله محمد بن خفيف (٢).
  - أصول الدين، لابن حامد<sup>(٣)</sup>.
    - الأم، للإمام الشافعي<sup>(٤)</sup>.

جدا، وقد قال الذهبي عنها: "وفيها مخبآت وعجائب"، ثم ذكر جملة كبيرة من تصانيفه، مات على سنة ٢٨١هـ. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (٣٦/٣٦-٤١)؛ وسير أعلام النبلاء (٣٦/٣٦)؛ وتهذيب التهذيب (٢/٤٢٤).

(١) انظر: الإيمان ص١٣٩، ١٤٧ (الفتاوى ٧/ ١٥٢، ١٥٢-١٥٣)؛ والتسعينية (٢/ ٦٤٨، وسيأتي بإذن الله تعالى التعريف بالجويني عند الكلام على فرقة الأشاعرة.

(٢) انظر: الفتاوي (٥/ ٧١، ٧٦).

وابن خفيف هو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشار الضبي الفارسي الشيرازي، وصفه الذهبي في السير بشيخ الصوفية، وقال عنه: "قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل، والتمسك بالسنن"، توفي على سنة ٢٧١هـ. أخباره في: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، دار الكتب العلمية ببيروت (١٠/ ٣٨٥-٣٨٩)؛ وسير أعلام النبلاء (٢/ ٣٤٢-٣٤٧)؛ وتبين كذب المفتري ص ١٩٠-١٩٢.

(٣) انظر: الإيمان ص ٣٥٢، ٣٥٣ (الفتاوي ٧/ ٣٦٩-٣٧٠).

وابن حامد هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق، شيخ الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، وبه تنتهي طبقة المتقدمين من الحنابلة، وهو أول من اعتنى بشرح مصطلحات إمام المذهب في أجوبته، وكتابه أصول الدين غير مطبوع، وإنها طبع من كتبه: تهذيب الأجوبة، مات على سنة ٣٠٤هـ. راجع أخباره في سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٠٣- ٢٠٣)؛ والوافي بالوفيات (١١/ ١٥٥)؛ والمدخل المفصل لك ٢٠٤)؛ وطبقات الحنابلة (٣/ ٣٠٩- ٣٢١)؛ والوافي بالوفيات (١١/ ١٥٥)؛ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، للشيخ بكر أبو زيد، الطبعة الأولى الا١٤٥).

(٤) انظر: الإيمان ص١٩٧، ٢٩٢ (الفتاوى ٧/ ٢٠٩، ٣٠٨)؛ والإيمان الأوسط، ضمن: مجموع الفتاوى (٧/ ٥١١) (ص ٣٨٤ ط. دار ابن الجوزي). ويقول شيخ الإسلام في الشافعي: "وله في الرد على المرجئة كلام مشهور" (الإيمان الأوسط (٧/ ٥١١) (ص ٣٨٤ ط. دار ابن الجوزي)، وكتاب الأم طبع مرات عدة، من آخرها طبعة دار الوفاء بمصر، بتحقيق د/ رفعت فوزي.

- الإيان، لأبي عبيد (١).
- الإيمان (٢)، للإمام أحمد <sup>(٣)</sup>.
  - التمهيد، للباقلاني (٤).
- التمهيد، لابن عبد البر(٥).
- الجامع الكبير، لمحمد بن الحسن (٦).

#### (۱) انظر: الإيمان ص١٩٦، ٣٩٣- ٣٩٥ (الفتاوي ٧/ ٢٠٧- ٢٠٨، ٣٠٩- ٣١).

وأبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي، المولود عام ١٥٧هـ، قال عنه الذهبي: "من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات"، توفي على سنة ٢٢٤هـ، وكتابه الإيهان طبع بتحقيق الشيخ الألباني على. راجع أخباره في طبقات الحنابلة (٢/ ٢١٠ – ٢١٩)؛ وسير النبلاء (١٠/ ٤١٠).

(۲) انظر: الإيهان ص۳۰، ۱۹۲–۱۹۵، ۲۱۱، ۲۲۲ (الفتاوی ۷/ ۳۲–۳۳، ۲۰۶–۲۰۷، ۲۲۶-۲۲۶) رود ۲۰۲، ۲۲۵ (۲۲۵)؛ والعقود ص۲۰۰.

وكتاب الإيهان من كتب الإمام أحمد المخطوطة، وقد أفاد الشيخ حماد الأنصاري على أنه لم يجد كتابا مستقلا يحمل اسم كتاب الإيهان للإمام أحمد، وإنها الموجود من مسائل الإيهان مدون ضمن الجامع للخلال، وذكر محقق السنة للخلال أن كتاب الخلال يحوي بعض كتاب الإيهان. انظر: المجموع في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري، تأليف عبد الأول بن حماد الأنصاري، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ (٢/ ٧٢٥)؛ والسنة للخلال (١/ ٤٤-٤٥).

- (٣) ذكر شيخ الإسلام أن رد الإمام أحمد على المرجثة من أحسن ما يحتج به عليهم. انظر: الإيمان ص ٣٨٤ (الفتاوي ٧/ ٤٠١).
- (٤) انظر: الإيهان ص١١٥-١١٦، ١٤٧ (الفتاوى ٧/ ١٢١، ١٥٤)، وسيأتي التعريف بالباقلاني بإذن الله تعالى.
  - (٥) انظر: الإيمان ص١٣٣-٣١٥ (الفتاوي ٧/ ٣٣٠-٣٣٢).

وابن عبد البر هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَمَري الأندلسي القرطبي، المالكي، الإمام حافظ المغرب، ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، له مصنفات فائقة، منها التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، توفي على سنة ٤٦٣هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٥٣/١٥)؛ ووفيات الأعيان (٧/ ٢٦-٧٧).

(٦) انظر: الإيمان ص ٨٤.

- الحجة، للشيخ نصر المقدسي (١).
- الرد على الجهمية، للإمام أحمد (٢).
- رسالة الإمام أحمد إلى الجوزجاني<sup>(٣)</sup>.
  - رسالة الإمام أحمد في الصلاة (٤).
- رسالة في الرد على المرجئة، لأبي ثور<sup>(٥)</sup>.

ومحمد بن الحسن هو أبو عبد الله بن فرقد الشيباني الكوفي، العلامة، فقيه العراق صاحب أبي حنيفة وتلميذه، روى عنه وعن مالك والأوزاعي، وروى عنه الشافعي وأبو عبيد، توفي عنه سنة ١٨٩هـ. راجع أخباره في سير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٤–١٣٦)؛ ووفيات الأعيان (٤/ ١٨٤)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ١٥٣).

انظر: الفتاوى (٣/ ٢٢٢-٢٢٣)؛ وبيان تلبيس الجهمية (٢/ ٤١).

والمقدسي هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي، الفقيه المحدث الشافعي، كان مع علمه أمارا بالمعروف، ورعا زاهدا، توفي على سنة ٩٠ هـ، وكتابه الحجة سياه شيخ الإسلام في درء التعارض (٢/ ٩٤): الحجة على تارك المحجة، والكتاب طبع مختصره باسم مختصر الحجة على تارك المحجة، في أربع مجلدات ثم في مجلدين. راجع أخباره في: السير (١٩١/ ١٣٦ – ١٤٣)؛ وطبقات الشافعية (٥/ ٣٥١ – ٣٥٣)؛ وتبيين كذب المفتري صحه ٢٨٠)؛ ومقدمة محقق مختصر الحجة (١/ ٢٠ – ١٣٣).

- (٢) انظر: الإيمان ص ٨٤ (الفتاوي ٧/ ٨٨).
- والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، نشر دار اللواء بالرياض.
- (٣) انظر: الإيمان ص٣٧٣-٣٧٤، ٣٧٦، ٣٨٣-٣٨٤، ٣٩١) (الفتاوى ٧/ ٣٩٠-٩٩١، ٣٩٣، ٣٩٣، ٣٩٠).
- (٤) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن الفتاوى (٧/ ٤٩١) (ص٣٤٣ ط. ابن الجوزي). والرسالة مطبوعة في: طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٧-٤٧٥ (١/ ٣٤٨-٣٨٠ ط. الفقي)، وانظر في تصحيح نسبتها إلى الإمام: التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة، للشيخ حمود التويجري، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ ص٥٥-٥٧؛ والمدخل المفصل (١/ ٣٥٣، ٢/ ١٦٧-١٦٨).
  - (٥) انظر: الإيمان ص ٣٧٠-٣٧٢ (الفتاوي ٧/ ٣٩٨-٣٩٨).

وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، مفتي العراق، أحد أثمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وديانة وخيرا، من الذابين عن السنة، توفي هش سنة ٢٤٠هـ، ورسالته في رد الإرجاء موجودة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للالكائي، تحقيق د/ أحمد حمدان، الطبعة الأولى ١٥٩هـ، دار طيبة بالرياض (١٥٩هـ/٥٥٩ برقم ١٥٩٠)، راجع أخباره في: سير أعلام

- السنة، لأبي بكر الأثرم (١).
  - السنة، للخلال<sup>(٢)</sup>.
- السنة، لعبد الله بن أحمد (٣).
- شرح الإرشاد، لأبي القاسم الأنصاري<sup>(٤)</sup>.

النبلاء (١١/ ٧٢-٧٦)؛ وطبقات الشافعية (٢/ ٧٤-٨٠)؛ وتهذيب التهذيب (١/ ٢٤-٥٥).

(١) انظر: الإيهان ص ٢٠ - ٢٤٣، ٣٩٨ (الفتاوي ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٧، ٢٥٥ - ٢١٦).

والأثرم هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ، الإمام الحافظ العلامة، كان معه تيقظ عجيب جدا حتى قيل فيه لنباهته: أحد أبويه جني، وقد ذُكر من مصنفاته: كتاب السنن، جمع فيه مسائل كثيرة عن الإمام أحمد، وصنفها، ورتبها أبوابا، مات عن في حدود الستين والمائتين للهجرة، أو: سنة ٢٧٣هـ. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (١٦٢/١٦-١٧٦)؛ وسير أعلام النبلاء (١٦٢/٣٦-١٢٨)؛ وتهذيب التهذيب (١/ ٤٥-٤٦)؛ وانظر: المدخل المفصل (١٢٧/٢).

(٢) انظر: الإيمان ص٤٢٧، ٤٢٨-٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١-٤٣٦ (الفتاوى ٧/ ٤٤٦-٤٤، ٤٤٩، ٤٥٠، ٥٥٠) ٤٥١-٤٥١)؛ والفتاوى (١٣/ ٤٩)؛ وشرح الأصبهانية (٢/ ١٩٢) (ص٣١ ت مخلوف).

والخلال هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال، شيخ الحنابلة وعالمهم، لم يكن قبله للإمام أحمد مذهب مستقل، حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها، توفي على سنة ١١هـ. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٧ - ٢٧)؛ وسير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨)؛ ومقدمة تحقيق كتاب السنة للخلال (١/ ٣١-٣١)؛ والمدخل المفصل (٢/ ٢٦٧ - ٢٧١).

(٣) انظر: الفتاوي (١٣/ ٤٩).

وعبد الله هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، عدث بغداد، روى المسند عن أبيه، وبلغ من الرفعة في العلم حتى بالغ بعضهم ففضله على أبيه في كثرة السماع، وكان يكره ذلك، وكتابه السنة مطبوع غير مرة، مات عبد الله على سنة معمد. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (٢/٥-٢٠)؛ وسير أعلام النبلاء (١٦/١٣) م ومقدمة تحقيق السنة (٢/٣-٥٣).

(٤) هذا الكتاب مما اعتنى به شيخ الإسلام، حيث تتبع كثيرا مما فيه وناقشه. انظر: الإيهان ص١٣٨-١٤٠ (هذا الكتاب مما عتنى به شيخ الإسلام، حيث تتبع كثيرا مما فيه وناقشه. انظر: الإيهان ص١٣٨-١٤٠ (هذا ١٥٧، ١٤٧- ١٤١)؛ والتسعينية (٢/ ٢٥٢، ١٥٧، ١٥٥- ١٥٠، ١٦٦، ١٦٦، ١٦٦).

والأنصاري تقدم التعريف به، وشرحه كتاب الإرشاد يوجد مخطوطا، برقم ٤٢٥/ف بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ونسخة أخرى ناقصة في مكتبة الملك فهد برقم ٣٦٣.

- شرح صحيح البخاري، للخطابي(١).
  - شرح السنة، للبغوي<sup>(٢)</sup>.
  - الصحيح، للبخاري (٣).
  - الصلاة، للمروزي<sup>(٤)</sup>.

والخطابي هو أبو سليهان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الشافعي، علامة، حافظ لغوي، له تصانيف، منها شرح الأسهاء الحسنى، والغنية عن الكلام وأهله، توفي عظف سنة ٨٨٨هـ، وأما شرحه صحيح البخاري فمطبوع ومحقق في أربعة مجلدات، باسم: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٣-٢٨)؛ وطبقات الشافعية (٣/ ٢٨٢-٢٨).

(٢) انظر: الإيمان ص١٩٥، ٣٤٣- ٣٤٣ (الفتاوي ٧/ ٢٠٧، ٥٩-٣٦٠).

والبغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، الشافعي، مفسر، محدث فقيه، علامة، زاهدا قانعا باليسير، توفي على سنة ١٦٥هـ، وكتابه شرح السنة طبع في ستة عشر محلدا، نشر المكتب الإسلامي ببيروت. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٩/٩٩-٤٣) ومقدمة تحقيق شرح ١٤٤)؛ والوافي بالوفيات (٢٦/١٣)؛ وطبقات الشافعية (٧/ ٧٥-٨٠)؛ ومقدمة تحقيق شرح السنة (١/ ١٩-٣١).

(٣) انظر: الإيهان ص٣٥٥ (الفتاوى ٧/ ٣٥١)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى ٧/ ٤٧٠ (ص٠٠٠ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوى (١٣/ ٤١، ٤٩).

وصحيح البخاري اسمه كاملا: "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه". انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقلاني ص١٠ الطبعة الثانية ١٠٥٩هـ دار الريان للتراث بمصر.

(٤) اعتنى شيخ الإسلام كثيرا بهذا الكتاب، ونقل عنه، وناقش بعض ما فيه. انظر: الإيهان ص٣٩، ١٦٠، ١٧٠-١٧٠، ١٧١-١٧٠، ٢٩١-٩٤٩، ٢٥٠-١٧١، ٢٢٦، ٢٥٢، ٢٥٩-٩٤٩، ٣٥٥-٣٥، ٢٥٣، ٢٥٠-٢٦١، ٢٥٩-٩٤٩، ٥٥٦-٢٦١، ٢٩٤-٩٥٠، ٢٥٦-٢١١، ٢٥١-٢١١، ٢٥٤-٩٥١).

والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، الشافعي، قال عنه شيخ الإسلام: "الإمام المشهور، الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف، أو من أعلمهم" (الفتاوي

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص٢٤٣-٣٤٣ (الفتاوي ٧/ ٣٥٨-٣٥٩).

- صريح السنة، لابن جرير الطبري(١).
- صيانة صحيح مسلم، لابن الصلاح<sup>(۲)</sup>.
  - غريب الحديث، لأبي عبيد (٣).
    - الفقه الأكبر، لأبي حنيفة (٤).

3/ ٢١٦)، توفي على سنة ٢٩٤هـ، ومصنفه تعظيم قدر الصلاة طبع غير مرة بهذا الاسم، منها طبعة بتحقيق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي، في مجلدين، نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة، وقد سهاه شيخ الإسلام باسم الصلاة، في الإيهان ص٢٩٦ (الفتاوى ٧/ ٣١٢). راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٣- ٤٠)؛ والوافي بالوفيات (٥/ ١١١)؛ وطبقات الشافعية (٢/ ٢٢)، ومقدمة تحقيق تعظيم قدر الصلاة (١/ ٥١ - ٢٦).

#### (١) انظر: الفتاوي (٦/ ١٨٧).

والطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، إمام علم مجتهد، كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، له التبصير في معالم الدين، توفي رفض سنة ١٠هـ، وكتابه صريح السنة ساقه اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة (١/١٨٣- ١٨٦)، وطبع مفردا بتحقيق بدر معتوق. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٤/٧١٧- ١٨٢)؛ ووفيات الأعيان (١٤/١٩١- ١٩١)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ١٩٨- ١٩٩)؛ وطبقات الشافعية (٣/ ١٢٠- ١٢٨).

(٢) انظر: الإيمان ص ٣٤٤- ٣٤٥ (الفتاوي ٧/ ٣٦١-٣٦٢).

وابن الصلاح هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي، الشافعي، أحد فضلاء عصره، وصاحب الفتوى المشهورة في تحريم المنطق، وأن استعمال اصطلاحاته في مباحث الشريعة من المنكرات المستبشعة، وقد نقل بعضها الذهبي أثناء سيرته، توفي على سنة ٣٤٦هـ، وكتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، طبع في مجلد بتحقيق موفق بن عبد القادر، سنة ٤٠٤هـ، دار الغرب الإسلامي ببيروت. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٣٣/ ١٤٠-١٤٤)؛ ووفيات الأعيان الإسلامي بيروت. وطبقات الشافعية (٨/ ٣٢٦-٣٢).

(٣) انظر: الإيمان ص ٢١١-٢١٢ (الفتاوي ٧/ ٢٢٤).

وأبو عبيد تقدم التعريف به، وكتابه غريب الحديث طبع في مجلدين، نشر دار الكتب العلمية ببيروت. (٤) الفتاوي (٥/ ٤٦-٤٧).

وهذا الكتاب سياه شيخ الإسلام: الفقه الأكبر، وقال فيه: "المشهور عند أصحاب أبي حنيفة،

- مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه صالح<sup>(١)</sup>.
- مسائل الإمام أحمد، رواية أبي الحارث<sup>(٢)</sup>.
- مسائل الإمام أحمد، لحرب بن إسهاعيل (٣).

الذي رووه بالإسناد عن أبي مطبع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة"، ثم ذكر بعض ما فيه، والكتاب مطبوع باسم الفقه الأبسط، تمييزا له عن كتاب الفقه الأكبر الذي رواه حاد بن أبي حنيفة عن أبيه، وقد نشرا معا ضمن مجموع يحوي رسائل لأبي حنيفة باعتناء زاهد الكوثري، نشر المكتبة الأزهرية للتراث بمصر.

## (١) انظر: الإيمان ص٥٦-٣٥٧ (الفتاوي ٧/ ٣٧٢-٣٧٣).

وصالح هو أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني البغدادي الحنبلي، فقيه محدث، وهو أكبر إخوته، وكان أبوه يحبه ويكرمه، عرف بالسخاء، وتولى القضاء، توفي على سنة ٢٦٦هـ، ومسائله عن أبيه طبعت في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور فضل الرحمن دين محمد، ونشرته الدار العلمية بالهند، ثم طبعت في مجلد واحد، بإشراف طارق بن عوض الله، ونشرته دار الوطن بالرياض. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة بإشراف طارة بن عوض الله، ونشرته (١/ ١٧٩ - ٥٣٠)؛ ومقدمة المسائل، له، بتحقيق د/ فضل الرحمن محمد (١/ ٧١ - ٧٩).

#### (٢) الإيمان ص٧٥٧ (الفتاوي ٧/ ٣٧٣-٣٧٤).

وأبو الحارث هو أحمد بن محمد الصائغ، كان الإمام أحمد يأنس به، ويقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، روى عن الإمام مسائل كثيرة، وجود الرواية عنه، ومسائله عن الإمام لم تطبع، لكن قال شيخ الإسلام: "فإن مسائل أبي الحارث يرويها صالح أيضا"، الإيهان ص٣٥٧، الفتاوى (٧/ ٣٧٣)، ولا يعلم تاريخ وفاته على راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (١/ ١٧٧ - ١٧٨)؛ والمفحد الأحمد (١/ ٢٠).

(٣) انظر: بيان تلبيس الجهمية (١/ ٤٢٩)؛ وشرح الأصبهانية (١٩١/١) (ص٣٠ ت مخلوف).

وحرب هو أبو محمد حرب بن إساعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، الحنبلي، تلميذ الإمام أحمد، ومن المكثرين عنه، ومسائله غير مطبوعة، وقد قال عنها الذهبي: "مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين"، وأفاد محقق طبقات الحنابلة أثابه الله أنه عُثر على قطعة منها، وتحقق رسالة علمية في جامعة أم القرى، توفي على سنة ٢٨٠هـ. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٥- ٩٩٠)؛ وسير أعلام النبلاء (٢٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥).

- مسائل الإيهان، لأبي يعلى (١).
  - المسند، للإمام أحمد (٢).
- المعتمد، للقاضي أبي يعلى <sup>(٣)</sup>.
- مقالات الإسلاميين، للأشعرى<sup>(٤)</sup>.
- مناقب الإمام الشافعي، لمحمد بن عمر الرازي (٥).
  - الموجز، للأشعري<sup>(1)</sup>.
  - نسخة أبي الصلت الهروي<sup>(٧)</sup>.

(١) انظر: الصارم المسلول (٣/ ٩٦١).

وأبو يعلى تقدم التعريف به، وكتابه مسائل الإيهان طبع بتحقيق د/ سعود الخلف، ونشرته دار العاصمة بالرياض الطبعة الأولى سنة ١٤١٠هـ.

(٢) انظر: الإيمان ص ٢١١-٢١٢، ٨٨٨ (الفتاوي ٧/ ٢٢٤-٢٢٥، ٣٠٤).

ومسند الإمام أحمد طبع كاملا في خمسين مجلدا، بتحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة ببيروت.

(٣) انظر: الصارم المسلول (٣/ ٩٥٧، ٩٦١).

وكتاب المعتمد في أصول الدين، لأبي يعلى طبع مختصره بتحقيق الدكتور وديع حداد، ونشرته دار المشرق ببيروت.

- (٤) انظر: الإيمان ص١٨٤ (الفتاوى ٧/ ١٩٥)؛ والإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٤٣-٥٠) انظر: الإيمان ص٤٣/٧). والتسعينية (٢/ ٤٧٩).
- (٥) انظر: الإيمان ص٣٨٦ (الفتاوى ٧/ ٤٠٣)؛ والإيمان الأوسط،، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥١١) (ص٣٨٤ ط. ابن الجوزى).

والرازي سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة، وأما كتابه مناقب الشافعي، فقد طبع بتحقيق أحمد حجازي السقا، ونشرته المكتبة الأزهرية للتراث بمصر.

- (٦) انظر: الإيمان ص١٩٠-١٩١ (الفتاوى ٧/ ٢٠٢)؛ والإيمان الأوسط، ضمن الفتاوى (٧/ ٥٤٤) (ص٤٣٣ ط. ابن الجوزي)، وكتاب الموجز من كتب الأشعري المفقودة.
  - (٧) الإيمان الأوسط، ضمن الفتاوي (٧/ ٥٠٥) (ص٣٦٨-٣٦٩ ط. ابن الجوزي).

وأبو الصلت هو عبد السلام بن صالح بن سليهان بن أيوب الهروي النيسابوري، القرشي مولاهم، ضعفه جمع من المحدثين، وبعضهم كذبه، واتهم برواية أحاديث مناكير في فضل أهل البيت، وبوضع حديث: (الإيهان: إقرار بالقول)، ويُذكر: (إقرار بالقلب)، وقد قال شيخ الإسلام

## ثانيا: المصادر غير المسمّاة.

- أبو داود<sup>(۱)</sup>.
- أبو زرعة، وأبو حاتم <sup>(٢)</sup>.
- أبو طالب المكى\_ (قوت القلوب) (T).

عن نسخته المنسوبة إلى أبي الحسن علي الرضا: "وإنها يروي له \_ يعني علي الرضا \_ أبو الصلت الهروي وأمثاله نسخا عن آبائه فيها من الأكاذيب ما نزه الله عنه الصادقين منهم" (منهاج السنة ٢/ ١٢٥)، مات عام ٢٣٦هـ. راجع أخباره في سير أعلام النبلاء (١١/ ٤٤٦)؛ وميزان الاعتدال (٢/ ٦١٦)؛ وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٧٦)؛ وانظر: معرفة النسخ والصحف الحديثية، للشيخ بكر أبو زيد، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ دار الراية بالرياض ص١٩١، ٢١٠.

(١) الإيمان ص ٢٨٨ (الفتاوي ٧/ ٣٠٣-٤٠٥).

وأبو داود هو سليهان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني، الإمام المشهور صاحب السنن، كان من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة، وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والأصول، توفي على سنة ٢٧٥هـ، ومسائله عن الإمام أحمد طبعت في مجلد بتحقيق طارق بن عوض الله، ونشرته مكتبة ابن تيمية بمصر. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة طاره ٢٧١هـ، ومير أعلام النبلاء (٢٧/١٠-٢٠١)؛ وتهذيب التهذيب (٢/٣٨-٥٥).

(٢) انظر: بيان تلبيس الجهمية (٢/ ١٤، والنقل عنهم مذكور ضمن معتقدهم الذي حكاه عنهم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ١٧٦ رقم ٣٢١).

وأبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أحد الأئمة الحفاظ، ممن قيل فيه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل، حدث عنه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، توفي على منة ٢٦٤هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٥-٨٥)؛ وتهذيب التهذيب (١٨/٣-٢٠).

وأما أبو حاتم فهو محمد بن إدريس بن المنذر بن مهران الحنظلي، الحافظ الكبير، أحد الأثمة، روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، توفي الله سنة ٢٧٧هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٤٧-٢٦٣)؛ وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٠٠-٥٠٢).

(٣) انظر: الإيهان ص٣١٥-٣١٩ (الفتاوى ٧/ ٣٣٦-٣٣٦)، وأبو طالب المكي تقدم التعريف به، وكتابه قوت القلوب اسمه كاملا: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، طبع في مجلدين، ونشرته دار صادر ببيروت.

- أبو عبيدة\_(مجاز اللغة)(١).
  - أبو عمر الطلمنكي (٢).
- أبو القاسم التيمي (الحجة)<sup>(٣)</sup>.
  - أبو محمد بن عبد البصري (٤).

(١) انظر: الإيمان ص٨٤ (الفتاوي ٧/ ٨٨).

وأبو عبيدة هو مَعْمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي، قال الذهبي عنه في السير: "وقد كان هذا المرء من بحور العلم، ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله، ولا العارف بسنة رسوله الله هي، ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد"، وذكر أيضا أنه لم يكن صاحب حديث، وإنها أورده لتوسعه في علم اللسان وأيام الناس، توفي سنة ٢٠٩هـ، ومن مؤلفاته: مجاز اللغة، طبع في مجلدين بعناية فؤاد سزكين، نشرته مؤسسة الرسالة ببيروت. راجع أخباره في سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٤٥ ع-٤٤٧)؛ ومعجم الأدباء، لياقوت الحموى، الطبعة الثالثة ١٠٤٠ هـ، دار الفكر ببيروت (٩/ ١٥٤).

(۲) انظر: الإيمان ص ۲۸، ۲۹۲، ۳۱۰ (الفتاوي ۷/ ۲۹۰-۲۹۲، ۳۱۵، ۳۱۵).

والطلمنكي هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله المغافري الأندلسي، قال فيه شيخ الإسلام: "أحد أئمة وقته بالأندلس" (درء التعارض ٢/ ٢٥٠)، وذكر أن له كتابا سهاه "الأصول" (الفتاوى ١٧/ ٥٠)، وفي موضع آخر نقل عنه كلاما في الصفات، وسهاه "الوصول إلى معرفة الأصول" (درء التعارض ٦/ ٢٥٠)، وقال الذهبي: "صنف كتبا كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعه للأثر"، وذكر أيضا أنه رأى له كتابا في السنة في مجلدين، وجاء في وصفه أنه كان شديدا في السنة، وسيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع، توفي هي سنة ٢٩هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٦١ - ٥٦٩)؛ والوافي بالوفيات (٨/ ٢٣ - ٣٣).

(٣) انظر: الإيمان ص٣٤٣ (الفتاوي ٧/ ٣٥٩)؛ والفتاوي (٧/ ٧٥).

والتيمي هو قوام السنة أبو القاسم إسهاعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهاني، الشافعي، من أثمة أهل السنة في زمانه، وكتابه الحجة في بيان المحجة، طبع في مجلدين، توفي علاق سنة ٥٣٥هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٨٠-٨٨)؛ والوافي بالوفيات (٨/ ٢٠٠ - ٢٠٨)؛ ومقدمة تحقيق كتابه الحجة (١/ ٣٠-٤٣).

(٤) انظر: درء التعارض (٨/ ٥٠٣).

أورد شيخ الإسلام مذهبه في الاعتقاد، نقلا عن كتابه "الذي صنفه في أصول السنة والتوحيد"،

- أبو نعيم (١).
- أبو يعلى الموصلي\_(المسند)<sup>(٢)</sup>.
  - أبو الفرج المقدسي (٣).

وفي التعريف بابن عبد يقول شيخ الإسلام: "وهذا الشيخ أبو محمد بن عبد البصري، المالكي، طريقته طريقة أبي الحسن بن سالم وأبي طالب المكي وأمثالها من المنتسبين إلى السنة والمعرفة والتصوف، واتباع السلف وأئمة السنة والحديث، كالك وسفيان الثوري وحماد بن زياد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وأمثالهم، وكذلك ينتسبون إلى سهل التستري وأمثاله من الشيوخ"، درء التعارض (٨/ ٢٠٥)، وقد قال الدكتور رشاد سالم: "لم أجد له ترجمة فيها بين يدي من كتب التراجم، وذكر الأستاذ عمر رضا كحالة في كتابه معجم المؤلفين: ١٠/ ٢٧٢ أبو محمد بن عبدك المتوفى سنة ٢٠٣هـ، فلعله هو". اهـ من الحاشية الأولى في درء التعارض (٨/ ٤٩٤).

#### (١) الإيهان ص ٢١٤ (الفتاوي ٧/ ٢٢٦-٢٢٧).

وأبو نعيم هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني، من كبار الحفاظ، مكث مدة لا يوجد من هو أعلى إسنادا منه، وقد ذكر شيخ الإسلام أن له عقيدة مشهورة، فلعل ما نقله عنه منها، توفي عطف سنة ٤٣٠هـ. انظر قول شيخ الإسلام في درء التعارض (٦/ ٢٥٢)؛ وراجع أخبار أبي نعيم في سير أعلام النبلاء (١٥ / ٤٥٣)؛ ووفيات الأعيان (١/ ٩١)؛ وطبقات الشافعية (١/ ١٥).

#### (٢) انظر: الإيمان ص ٢١٤-٢١٥ (الفتاوي ٧/ ٢٢٧).

وأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي، ممن انتهى إليه علو الإسناد، وازدحم عليه أصحاب الحديث، وكتابه المسند طبع غير مرة، منها طبعة في ستة مجلدات بتحقيق إرشاد الحق الأثري، ونشرته دار القبلة بجدة، توفي على سنة ٧٠٣هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٤٤/ ١٧٤ - ١٨٢)؛ والوافي بالوفيات (٧/ ٢٤١).

#### (٣) انظر: الفتاوي (١٣/ ٤٩).

وأبو الفرج هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري الشيرازي الحراني الدمشقي المعروف بالمقدسي، الحنبلي، من كبار أئمة الإسلام، وشيخ الشام في وقته، له تصانيف ذُكر منها: التبصرة في أصول الدين، توفي على سنة ٤٨٦هـ. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٦١). وسير أعلام النبلاء (٩/ ١١٥-٥٠)؛ والذيل على طبقات الحنابلة (٣/ ٦٨-٧٧).



- ابن أبي شيبة \_ (الإيمان) (١).
  - ابن الهيصم (٢).
- ابن بطة\_ (الإبانة الكبرى)<sup>(٣)</sup>.
  - ابن حزم (الفصل) (٤).
    - ابن شاهین <sup>(ه)</sup>.

(١) انظر: الإيمان ص ٢٤٠ (الفتاوي ٧/ ٢٥٤).

وابن أبي شيبة هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي، سمع من ابن المبارك وابن عيبنة، وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة والبخاري ومسلم، وكان من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ، توفي على ٢٣٥هـ، وكتابه الإيمان، طبع بتحقيق الشيخ الألباني على، ونشره المكتب الاسلامي ببيروت. راجع: سير أعلام النبلاء (١١/ ١٢٧- ١٢٧)؛ وميزان الاعتدال (٢/ ٤٠٠)؛ وتهذيب التهذيب (٢/ ١٩٤).

- (٢) انظر: الفتاوى (١٣/ ٥٨، وسيأتي بإذن الله تعالى التعريف بابن الهيصم عند الكلام على فرقته الكرامية.
  - (٣) انظر: الإيمان ص ١٧١، ٢٧٩ (الفتاوي ٧/ ١٨٠-١٨١، ٢٩٤)؛ والفتاوي (١٣/ ٤٩).

وابن بطة هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري، الحنبلي، كان إماما في السنة، إماما في الفقه، لكنه ذو أوهام، توفي على سنة ٣٨٧هـ، ومن مصنفاته المشهورة: كتاب الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ويعرف بالإبانة الكبرى، وقد حُقق في رسائل علمية، وحقق الجزء المتعلق بالإيمان الدكتور رضا بن نعسان معطي، ومن مؤلفات ابن بطة أيضا: الإبانة الصغرى حققه د/ رضا نعسان، وطبعه في مجلد. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٥٦ - ٢٥٦)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ١٥)؛ ومقدمة تحقيق الإبانة الصغرى.

- (٤) انظر: الفتاوي (٤/ ١٨ –١٩).
  - (٥) انظر: الفتاوي (٢٨/ ١٧٧).

وابن شاهين هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي، وصفه الذهبي على بالشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق، راوية الإسلام، مات على سنة ٣٨٥هـ، وله كتاب (شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن) طبع الموجود منه. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٣١–٤٣٥)؛ وتذكرة الحفاظ، للذهبي، تصحيح الشيخ عبد الرحمن المعلمي، الطبعة الثالثة ١٣٧٦هـ، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بالهند، نشر دار

- ابن عساكر \_ (تبيين كذب المفتري) (١).
- ابن فورك ـ (مجرد مقالات الأشعري) <sup>(٢)</sup>.
  - أسد بن موسى <sup>(٣)</sup>.
    - الباقلان <sup>(٤)</sup>.
  - البزار\_(المسند)(ه).

إحياء التراث العربي ببيروت (٣/ ٩٨٧- ٩٩٠)؛ وطبقات المفسرين، لمحمد الداودي، تحقيق علي محمد عمر، طبعة سنة ١٣٩٢هـ، مكتبة وهبة بمصر (٢/٢).

(۱) انظر: التسعينية (۳/ ۱۰۰۷ - ۱۰۳۰).

وابن عساكر هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي، الشافعي، محدث الشام في عصره، من مؤلفاته تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، توفي عشق سنة ٥٧١هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٢٠/٥٥٥-٥٧١)؛ ووفيات الأعيان (٣/٥٠٩-٣١١)؛

(٢) انظر: الإيمان ص١٤٢ - ١٤٣ (الفتاوي ٧/ ١٤٨ - ١٥٠)؛ والتسعينية (٢/ ٦٥٣ - ١٥٤).

وابن فورك هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، شيخ المتكلمين، كان أشعريا رأسا في فن الكلام، لخص أقوال إمامه الأشعري في الاعتقاد في كتاب طبع في مجلد باسم: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، توفي سنة ٢٠١هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٢٧/١٠-٢١٦)؛ ووفيات الأعيان (١٢٧٢-٢٧٣)؛ وطبقات الشافعية (١٢٧٤-١٣٥) وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة، للدكتور عبد الرحمن المحمود، الطبعة الأولى ما١٤١٥. مكتبة الرشد بالرياض (٢/ ٥٥٥-٥٦٩).

(٣) الإيمان ص ٢٨، ٢٨٧ (الفتاوي ٧/ ٣٠٣، ٣٩٥).

وأسد هو أبو سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك القرشي الأموي المرواني المصري، يقال له أسد السنة، وصفه الذهبي بالإمام الحافظ الثقة ذو التصانيف، وذكر منها: الزهد، توفي على سنة ٢١٢هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٦٢/١٠-١٦٤)؛ وتهذيب التهذيب (١/٣٣).

(٤) انظر: الفتاوي (١٣/ ٥٨).

والباقلاني سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة.

(٥) انظر: الإيمان ص ٢١٤ (الفتاوي ٧/ ٢٢٧).

والبزار هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، المعروف بالبزار، وصفه الذهبي

- الحميدي (١).
- حنبل بن إسحاق<sup>(۲)</sup>.
- الخطابي \_ (معالم السنن) (٣).
  - الشالنجي<sup>(٤)</sup>.

"بالإمام، الحافظ، الكبير صاحب المسند"، ويسمى أيضا البحر الزخار، وقد طبع بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله، توفي ﷺ سنة ٢٩٢هـ. أخباره في سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٥٤-٥٥) وميزان الاعتدال (١/ ١٢٤-١٢٥)؛ والوافي بالوفيات (٧/ ٢٦٨).

(١) الإيمان ص٢٩٢ (الفتاوي ٧/ ٣٠٧).

والحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي المكي، الشافعي، حدث عن سفيان بن عيينة ووكيع والفضيل، وحدث عنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، من الأثمة الكبار الناصحين، له المسند ذيّله بمعتقده، وقد طبع هذا الاعتقاد مفردا باسم: أصول السنة، توفي على سنة ١٩ ٦هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١١ / ١٦ - ١٢٦)؛ وتهذيب التهذيب (٢/ ١٤٣-٣٣٥)؛ وطبقات الشافعية (٢/ ١٤٠).

(٢) انظر: الإيمان ص١٩٧، ٢٥٦–٣٥٧ (الفتاوي ٧/ ٢٠٩، ٣٧٣).

وحنبل هو أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، روى عنه مسائل قال فيها الخلال: إذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم، وقد ذكر له شيخ الإسلام في (الفتاوى ١٧٤/ ٧٤) كتاب السنة، فلعله المسائل التي يرويها عن الإمام أحمد، وأيضا ذكر على (الفتاوى ٣٤/ ١١٤) أن حنبل كان يسأل الإمام عن مسائل مالك وأهل المدينة، توفي على سنة ٢٧٣هـ، وقد طبع له جزء صغير.

راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (١/٣٨٣-٣٨٧)؛ والمقصد الأرشد (١/٣٦٥-٣٦٦)؛ وسير أعلام النبلاء (١/ ٥١ - ٥٣).

(٣) انظر: الإيمان ص٣٤٦-٣٤٣ (الفتاوى ٧/ ٣٥٨- ٣٥٩)؛ والفتاوى (٧/ ٦٧٤). وتقدم التعريف بالخطابي عند الكلام على كتابه شرح البخاري في هذا المبحث، وأما كتابه معالم السنن، فهو مطبوع مفردا، وبهامش سنن أبي داود.

(٤) الإيمان ص ٢٣٩-٢٤، ٥٥٣ (الفتاوي ٧/ ٢٥٣-٢٥٤، ٣٧٠).

والشالنجي ـ بفتح الشين واللام ـ هو أبو إسحاق إسهاعيل بن سعيد، كان كبير القدر، قال الخلال: "عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسائل منه"، وذكر شيخ الإسلام عنه أنه كان يسأل الإمام عن

- الشافعي ـ (الرسالة)<sup>(۱)</sup>.
  - عباس الدوري<sup>(۲)</sup>.
  - عبد الله بن المبارك<sup>(٣)</sup>.
- اللالكائي\_ (شرح أصول السنة)<sup>(٤)</sup>.

مسائل أبي حنيفة وأصحابه، فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة، واجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث، توفي على سنة ٢٣٠هـ. انظر كلام شيخ الإسلام عنه في: الفتاوى (٣٤/ ١١٤)؛ وراجع أخباره في: طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٣-٢٧٥)؛ والمقصد الأرشد (١/ ٢٦١-٢٦٢)؛ والمنهج الأحمد (٢/ ٧٣-٥٠).

(۱) انظر: الإيهان ص۸۶ (الفتاوی ۸/۸۸)، وكتاب الرسالة طبع مستقلا بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وطبع ضمن كتابه الأم بتحقيق د/ رفعت فوزي.

(٢) الإيمان ص٧٨ (الفتاوي ٧/ ٢٩٤).

والدوري هو أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدُّورِي، مولى بني هاشم، لازم يحيى بن معين، وتخرج به، وصار من حفاظ وقته، توفي ﷺ سنة ٢٧١هـ.

راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (٢/ ١٥٦-١٦٣)؛ وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٢٥-٢٤٥)؛ وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٩٤).

(٣) انظر: الإيمان ص ٢٨٩ (الفتاوي ٧/ ٣٠٤).

وابن المبارك هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم، التركي ثم المروزي، الإمام، المجاهد، شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته، وله كتاب السنن، طبع في مجلد باسم: المسند، بتحقيق صبحي السامرائي، نشرته مكتبة المعارف بالرياض، توفي على سنة ١٨١هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٧٨-٢١)؛ وحلية الأولياء (٨/ ١٦٢-٣٧)؛ ووفيات الأعيان (٣/ ٣٢-٣٤).

(٤) انظر: الإيهان ص ٣٧٠-٣٧٢ (الفتاوي ٧/ ٣٨٧-٣٨٩)؛ والفتاوي (٢٨/ ١٧٧).

واللالكائي هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، الإمام الحافظ المجود، من مصنفاته المشهورة في الاعتقاد: شرح أصول السنة، وبهذا سهاه شيخ الإسلام، كها في الفتاوى (١٧/ ٧٥)، وقد طبع باسم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، في خمس مجلدات، توفي على سنة ١٨٨هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (١١٩١١-١٠١٥)؛ وتذكرة الحفاظ ((٣/ ١٠٨٣-١٠٥)؛ ومقدمة تحقيق شرح أصول الاعتقاد (١/ ١٠١-١٠١).

- محمد بن أبي القاسم التيمي (التحرير في شرح صحيح مسلم)(١).
  - محمد بن هارون<sup>(۲)</sup>.
    - المروذي<sup>(٣)</sup>.
    - الميموني<sup>(١)</sup>.

#### (١) الإيمان ص٣٤٣ (الفتاوي ٧/ ٥٥٨).

ومحمد هو أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل بن محمد التيمي الأصبهاني، فوالده هو قوام السنة صاحب كتاب الحجة، وابنه محمد بمن تمكن من العلم حتى ما كان يتقدمه كبير أحد في الفصاحة والبيان والذكاء، وقد أملي جملة من شرح الصحيحين، ونعته شيخ الإسلام (في الإيهان صحيح) بشارح مسلم، وقوله مذكور في هذا الشرح كها نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم، وأفي على سنة ٢٦هـ.

أخباره في: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٨٣- ٨٤)؛ وتذكرة الحفاظ (١٢٧٧ - ١٢٨٧)؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العهاد الحنبلي، طبعة سنة ١٣٩٩هـ، دار المسيرة ببيروت (٤/ ١٠٦).

(٢) الإيمان ص ٤٣٠ (الفتاوي ٧/ ٥٥٠).

ومحمد هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِينا الموصلي، الحنبلي، سكن بغداد وحدث بها عن الإمام أحمد، وروى عنه مسائل، توفي ﷺ سنة ٣٠٣هـ.

راجع أخباره في طبقات الحنابلة (٢/ ٢٨٠-٢٨٥)؛ والمقصد الأرشد (٢/ ٣٨٨–٣٨٤)؛ والمنهج الأحمد (١/ ٣٣٥–٣٣٦).

(٣) الإيمان ص٣٥٨، ٣٧٣، ٤٢٩، وقد تصحفت في هذه المواضع إلى: المروزي، والتصويب من: الفتاوي (٧/ ٣٧٤، ٣٩٠، ٤٤٩).

والمروذي هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد، وكان الإمام يأنس به، وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغهاضه لما مات وغسله، وقد روى عنه مسائل كثيرة، توفي على سنة ٢٧٥هـ. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٧ - ١٥١)؛ والوافى بالوفيات (٧/ ٣٩٣).

(٤) الإيمان ص ٢٣٩، ٥٥٥-٥٥، ٣٦٣ (الفتاوي ٧/ ٢٥٣، ٣٧١).

والميموني هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، الحنبلي، جليل القدر، من كبار الأثمة، كان الإمام أحمد يكرمه، ويفعل معه ما لا يفعل مع غيره،، روى عن الإمام مسائل كثيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٤/ ١١٤) أن الميموني كان يسأل الإمام عن مسائل الأوزاعي وأصحابه، توفي على سنة ٢٧٤هـ. راجع أحباره في: طبقات الحنابلة (٢/ ٩٨- ٩٠)؛ وتهذيب التهذيب (٢/ ١١٥).

# الباب الأول التعريف بالمرجئة، ونشاتها، وفرقها كما عرضها شيخ الإسلام ابن تيمية

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: التعريف بالمرجئة، ونشأتها الفصل الثاني: فرق المرجئة



# الفصل الأول التعريف بالمرجئة، ونشأتها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمرجنة

المبحث الثاني: نشأة الإرجاء



## المبحث الأول: التعريف بالمرجئة

## أولا: التعريف اللغوي.

يرى شيخ الإسلام أن الصحيح هو أن اسم المرجئة مأخوذ من الإرجاء، لكنه يشارك الرجاء في الاشتقاق الأكبر (١).

وهذا ترجيح من شيخ الإسلام (٢) لأحد قولين في اشتقاق اسم المرجئة (٣):

<sup>(</sup>١) انظر: جامع الرسائل (١/١١٢).

وفي تعريف الاشتقاق الأكبر يقول شيخ الإسلام: "أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني، ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع: الاشتقاق الأصغر، وهو: اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب، مثل علم وعالم وعليم؛ والثاني: الاشتقاق الأوسط، وهو: اتفاقهما في الحروف دون الترتيب، مثل سمي ووسم، ...، وأما الاشتقاق الثالث: فاتفاقهما في بعض الحروف دون بعض". الفتاوى (٢٠/ ٤١٨ - ٤١٩)؛ وانظر أيضا: الفتاوى (١٠/ ٣٦٩). وفي كتاب: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية، للدكتور هادي الشجيري، الطبعة الأولى ٢٤٢١هـ دار البشائر الإسلامية ببيروت، ص ١١٤ - ١٥٥ دراسة موسعة لمسألة الاشتقاق، ورأي شيخ الإسلام فيها.

<sup>(</sup>۲) وعمن رجح ذلك أيضا ابن قتيبة في: تفسير غريب القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، طبعة سنة ١٣٩٨هـ دار الكتب العلمية، ص ١٧٠؛ وابن أبي العز في: شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق د/ عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت (١١٨/١، ٥٥٨- الحاشية: ٤)؛ وكلامه قريب جدا من كلام شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)، لابن جرير، تعليق محمود شاكر الحرستاني، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، دار إحياء التراث العربي ببيروت (٩/ ٣٣)؛ وجامع الرسائل (١١٢/١).

أحدهما: أنه من الإرجاء، بمعنى التأخير (١).

يقال منه: أرجأته، وأرجيتَهُ: إذا أخرتَه، أرجئه إرجاءً، وهو مرجأ، بالهمز وترك الهمز، وهما لغتان معناهما واحد.

ويقال: رجل مُرجِعٌ، والنسبة إليه: مُرجِئي، هذا إذا همزت. فإذا لم تهمز قلت: رجل مُرج، والنسبة إليه: مرجيٌ، ومرجِية بالتشديد (٢). وقد جاءت هذه المادة (٣) في جملة من النصوص الشرعية بمعنى التأخير، منها: قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾[الأعراف:١١١، الشعراء:٣٦]، وقرئ: ﴿ أرجئه ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللّهِ ﴾[التوبة:٢٠]، وقرئ: ﴿ مرجئُون ﴾ (٥)،

<sup>(</sup>۱) انظر هذا المعنى في: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة سنة ١٣٩٩هـ، دار الفكر ببيروت (٢/ ٤٩٥)؛ ومختار الصحاح، لمحمد الرازي، ترتيب محمود خاطر، طبعة سنة ١٩٨٦م، مكتبة لبنان، ببيروت، ص ٩٨-٩٩؛ وتفسير غريب القرآن العظيم، لمحمد الرازي، تحقيق د/ حسين ألمالي، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، ص ٨٦؛ ولسان العرب، لابن منظور، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار صادر ببيروت (١/ ٨٣٪)؛ والمصباح المنير، للفيومي، المكتبة العلمية ببيروت (١/ ٢٢٢)؛ والقاموس المحيط، تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت، ص٥١.

<sup>(</sup>٢) راجع: تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ١٧٠، ٥٥١؛ وتفسير الطبري (١١/٢٧)؛ ولسان العرب (١/ ٨٣-٨٤)؛ والقاموس المحيط، ص ٥١-٥٢؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوى ومحمود الطناحي، توزيع دار الباز بمكة المكرمة (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر مواضع ورودها في القرآن الكريم في: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ، دار الحديث بالقاهرة، ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق د/ محيى الدين رمضان، الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها (٥٠٦/١)، وذكر أنها بمعنى التأخير سواء همزت أو لم تهمز؛ وانظر أيضا: سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي في شرح حرز الأماني، لابن القاصح، تحقيق أحمد القادري، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، دار سعد الدين بدمشق (٢/٩٥٤).

فمعنى الإرجاء في الآيتين هو: التأخير (١).

وفي حديث كعب بن مالك ﷺ: وأرجأ رسول الله ﷺ أمرنا، أي: أخّر، وزنا ومعنى (٢).

والقول الثاني في اشتقاق اسم المرجئة: أنه من الرجاء، بمعنى الأمل<sup>(٣)</sup>. يقال: رجوتُهُ، أَرجُوهُ، رُجُوَّا على فعول ــ: أَمَّلتُهُ، أو أردتُهُ. والاسم: الرجاء ـ بالمد، ورجيتُهُ أَرجِيهِ ـ من باب رمى لغة ـ (٤). والمرجئة على هذا المعنى يجعلون الناس راجين، فهم مرجئة، لا مخيفة (٥).

## ثانيا: التعريف الاصطلاحي.

تتميز الطائفة باسم رجالها، أو بنعت أحوالها، والمرجئة من الطوائف التي تميزت بنعت أحوالها، مثلها في ذلك مثل الشيعة، والقدرية، والخوارج (٦).

<sup>(</sup>۱) راجع في معنى ﴿أَرْحِه ﴾ من آية الأعراف: تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ١٧٠؛ وتفسير الطبري (٩/ ٢٣)؛ وزاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ، المكتب الإسلامي ببيروت (٣/ ٢٣٩)؛ وتفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ، دار الخير ببيروت (٢/ ٢٦٤)؛ والدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، طبعة سنة ١٤١٤هـ، دار الفكر ببيروت (٣/ ٢١٥).

وفي ﴿ مُرْجَوْن ﴾ من آية التوبة راجع: تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ١٩٢؛ وتفسير الطبري (١/ ٢٥١)؛ وزاد المسير (٣/ ٤٩٧)؛ وتفسير ابن كثير (٣/ ٢٥١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك (٧/ ٧١٧-٧٢٠ رقم
 (۲) انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك (٧/ ٢٠٦ رقم

<sup>(</sup>٣) انظر هذا المعنى في: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٩٤)؛ والمعجم الوسيط، إخراج إبراهيم مصطفى وآخرين، المكتبة الإسلامية بتركيا (١/ ٣٣٣)؛ والترجمان والدليل لآيات التنزيل، للمختار أحمد محمود الشنقيطي، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، توزيع دار روضة الصغير الرياض (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع الرسائل (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: منهاج السنة (٢/ ١٨ ٥-٥٢٠)؛ وبيان تلبيس الجهمية (١/ ٢٤٢)، والفتاوي (١٢/ ١٧٦-١٧٧).

والناظر فيها جاء عن السلف رحمهم الله في التعريف بالمرجئة يجد أن النعت الجامع لأحوال هذه الفرقة هو إخراج العمل من الإيهان، فكل من قال بذلك، فهو مرجئ.

يقول الإمام وكيع بن الجراح (١) على السنة يقولون: الإيمان: قول وعمل، والمرجئة يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون: إن الإيمان المعرفة (٢).

ويقول الفضيل بن عياض (٣) على الأرجاء يقولون: الإيهان قول بلا عمل، وتقول الجهمية: الإيهان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة: الإيهان المعرفة والقول والعمل (٤٠).

وقال أيضا: "وقال أصحاب الرأي: ليس الصلاة، ولا الزكاة، ولا شيء من الفرائض من الإيمان"(٥)، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الكوفي، من أئمة الحفظ، حدث عنه الثوري وابن المبارك وأحمد، توفي رفحت سنة ٩٦هـ. أخباره في: حلية الأولياء (٨/ ٣٦٨–٣٨٠)؛ وسير أعلام النبلاء (٩/ ١٤٠–١٦٨)؛ وميزان الاعتدال (٤/ ٣٣٥–٣٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيهان، للعدني، تحقيق حمد الحربي، الطبعة الأولى ۲۰ ۱۵هـ الدار السلفية بالكويت، ص ٩٦ رقم ٢٩؛ والشريعة، للآجري، تحقيق د/ عبد الله الدميجي، الطبعة الثانية ١٤٢هـ دار الوطن بالرياض (٢/ ١٨٤ رقم ٣٠٤)؛ والإبانة الكبرى، لابن بطة، تحقيق د/ رضا معطي، الطبعة الأولى ٩٠٤ هـ، دار الراية بالرياض (٢/ ١٠٩٤ رقم ١٠٩١)، ٩٠٣ رقم ١٢٦٤)؛ وانظر: الإيهان ص ٢٩٢، ٣٩٨ (الفتاوى ٧/ ٣٠٨، ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي، إمام قدوة، حدث عنه الأئمة ابن المبارك وابن عيينة والشافعي، مات على سنة ١٨٧هـ. راجع أخباره في: حلية الأولياء (٨/ ١٨٤-١٣٩)؛ وسير النبلاء (٨/ ٢١٤-٤٤)؛ ووفيات الأعيان (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) السنة، للحافظ عبد الله بن الإمام أحمد، تحقيق د/ محمد القحطاني، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، دار ابن القيم بالدمام (١٤٧١ رقم ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) وانظر مثل ذلك في: السنة للخلال (٣/ ٥٨٥ رقم ١٠٢٤،١٠٢٤).

"يقول أهل البدع: الإيهان: الإقرار بلا عمل، والإيهان واحد، وإنها يتفاضل الناس بالأعمال، ولا يتفاضلون بالإيهان"(١).

ولسفيان بن عيينة (٢) ﷺ شرح مطول لمقالة المرجئة إذ يقول عنهم: "يقولون: الإيمان قول، ونحن نقول: الإيمان قول وعمل (٣).

والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله، مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل، ولا عذر، هو كفر.

وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه، وإبليس، وعلماء اليهود.

أمّا آدم، فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة، وحرَّمها عليه، فأكل منها متعمدا؛ ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فسمي عاصيا من غير كفر.

وأما إبليس لعنه الله، فإنه فرض عليه سجدة واحدة، فجحدها متعمدا، فسمّى كافرًا.

وأما علماء اليهود، فعرفوا نعت النبي ، وأنه نبي رسول، كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان، ولم يتبعوا شريعته، فسماهم الله عز وجل كفارا.

<sup>(</sup>١) السنة، لعبدالله (١/ ٣٧٥، ٣٧٦ رقم ٨١٨)؛ وانظر: السنة للخلال (٣/ ٥٨٥-٨٥٦ رقم ١٠٢٥).

<sup>(</sup>۲) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم، الكوفي ثم المكي، الإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام، حدث عنه الأثمة ابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل، مات على سنة ١٩٨هـ. أخباره في: الطبقات الكبرى، لابن سعد، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الثانية ١٨١هـ، دار صادر ببيروت (٧/ ٤٩٤-٤٩٨)؛ وحلية الأولياء (٧/ ٢٧٠-٢١٨)؛ وسير النبلاء (٤/ ٤٥٤-٤٧٥)؛ وميزان الاعتدال (٢/ ١٧٠-١٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة، لعبد الله (١/ ٣٤٦ رقم ٧٣٥).

فركوب المحارم مثل ذنب آدم هي وغيره من الأنبياء، وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله، وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود، والله أعلم"(١).

ويشرح الأوزاعي (٢) قول المرجئة بأنهم يقولون إن فرائض الله عز وجل على عبادة ليست من الإيهان، وأن الإيهان قد يطلب بلا عمل، وأن الناس لا يتفاضلون في إيهانهم، وأن برهم وفاجرهم في الإيهان سواء (٣).

وقد نقل الحافظ ابن رجب (٤) على عن إسحاق (٥) قوله: "غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: إن من ترك الصلوات المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض من غير جحود لها: إنا لا نكفره، يرجأ أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم".

<sup>(</sup>١) السنة، لعبد الله (١/ ٣٤٧-٣٤٨ رقم ٧٤٥)؛ والتمهيد، لابن عبد البر، تحقيق أسامة إبراهيم، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ، دار الفاروق الحديثة بمصر (١٥/ ٥٦).

<sup>(</sup>۲) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، شيخ الإسلام، وإمام أهل الشام في زمانه، كان من أكابر العلماء العاملين، روى عنه الزهري وشعبة والثوري، توفي ﷺ سنة ١٥٧هـ. أخباره في: حلية الأولياء (٦/ ١٣٥-١٤٩)؛ ووفيات الأعيان (٣/ ١٢٧-١٢٨)؛ وسر أعلام النبلاء (٧/٧١-١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة للخلال (٣/ ٥٨٥-٨٦٥ رقم ١٠٢٥).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن البغدادي ثم الدمشقي، المشهور بابن رجب، الحنبلي، علامة محقق، من تلاميذ ابن قيم الجوزية، مهر في فنون العلم، وترسم رتبة التحقيق فيه، له مصنفات كثيرة متقنة، مات شخ سنة ٧٩٥هـ. راجع أخباره في: المقصد الأرشد (٢/ ٨١-٨١)؛ والمنهج الأحمد (٥/ ١٦٨-١٧١)؛ والمدرر الكامنة (٢/ ٢٨ع-٢٢).

<sup>(</sup>٥) هو أبو يعقوب إسحاق بن راهويه، الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ، سمع من ابن عيينة ووكيع بن الجراح، وحدث عنه أحمد ويحيى بن معين والبخاري، توفي على سنة ٢٤٣هـ. أخباره في: حلية الأولياء (٩/ ٢٣٢-٢٣٨)؛ وطبقات الحنابلة (١/ ٢٨٦-٢٨٩)؛ ووفيات الأعيان (١/ ١٩٩-٢٠١)؛ وسير أعلام النبلاء (١/ ٣٥٨-٣٨٣).

ثم علق ابن رجب على على قول إسحاق: "فهؤلاء الذين لا شك فيهم"، بقوله: "يعني في أنهم مرجئة" (١).

وأما الإمام أحمد، فيقول مجيبا لمن سأله: من المرجئة؟

قال: الذين يقولون: الإيهان قول بلا عمل (٢).

وقال فيمن لا يرى الإيمان قول وعمل، إنهم مرجئة (٣).

وقد برّاً على مسعر بن كدام (١) من الإرجاء لقوله إن الإيهان قول وعمل (٥)، مع أنه لا يستتثني في الإيهان، ويقول: أما أنا فلا أشك في إيهاني (٦).

<sup>(</sup>١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق طارق بن عوض الله، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ دار ابن الجوزي بالدمام (١/ ٢١).

<sup>(</sup>۲) السنة للخلال (۳/ ٥٦٥ الأرقام ٩٥٩-٩٦١)؛ وهناك نقول مشابهة عن الإمام أحمد في المرجع نفسه (۳/ ٥٦٦ رقم ٩٦٨، ٣/ ٥٧٠ رقم ٩٧٠) . دقم ١٠١١)؛ وانظر: الإيهان ص ٢٤٣ (الفتاوى ٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) السنة للخلال (٣/ ٥٦٦ رقم ٩٦٣ ، وينبه على أن الإمام أحمد وغيره من الأثمة حينها يعرفون المرجئة بأنهم من يقول الإيهان قول لا يريدون الكرامية ، بل المرجئة الفقهاء، فإن الكرامية لم تظهر مقالتهم إلا بعد زمن الإمام أحمد كها قال شيخ الإسلام ﷺ. انظر: درء التعارض (٤/ ٢٥)؛ وجامع الرسائل (٢/ ١٠)، وانظر: مبحث فرقة الكرامية.

<sup>(</sup>٤) هو أبو سلمة مسعر ـ بكسر أوله وتخفيف ثانيه ـ بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي الكوفي، أحد الأعلام، وشيخ العراق، توفي على عام ١٥٥هـ. راجع أخباره في: الطبقات الكبرى (٦/ ٣٦٤–٣٦٥)؛ وحلية الأولياء (٧/ ٢٠٩٠)؛ وسير أعلام النبلاء (٧/ ٣١٠–١٧٣)؛ وميزان الاعتدال (٤/ ٩٩)؛ وتهذيب التهذيب (٤/ ٦٠-٦٢)؛ وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، تحقيق أبو الأشبال صغير شاغف، الطبعة الأولى ١٦٤ هـ دار العاصمة بالرياض، ص ٩٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: حلية الأولياء (٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإيهان، لأبي عبيد، تحقيق الشيخ الألباني، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي ببيروت، ص ٢٢، وسيأتي بإذن الله أن منع الاستثناء قول طائفة من المرجئة، منهم الفقهاء.

قال شيخ الإسلام: "قال أحمد: ولم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقولون: الأعمال ليست من الإيمان، وهو كان يقول هي من الإيمان، لكن أنا لا أشك في إيماني"(١).

ولما سأله ابنه عبد الله عمن يقول: الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، ولكن لا يستثنى أمرجئ؟

أجاب قائلا: أرجو أن لا يكون مرجئا(٢).

ولما سئل عمن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله؟

قال: ليس بمرجئ (٣).

وكذلك من يقول إن الإيهان يزيد وينقص قال فيه الإمام أحمد إنه بريء من الإرجاء (٤)؛ وذلك لأنه لا يقول بزيادة الإيهان ونقصانه إلا من أدخل

<sup>(</sup>١) الفتاوي (١٣/ ٤٧)؛ وانظر: السنة للخلال (٣/ ٥٧٣ رقم ٩٨٦).

وأما ما جاء عن الإمام أحمد أن من لم يستثن فهو مرجئ، فمحمول على هؤلاء المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيهان. انظر ما جاء عن الإمام أحمد في أن من لم يستثن فهو مرجئ في الرسالة المنسوبة إليه إلى الاصطخري، وهي في طبقات الحنابلة (١/ ٥٦)، ونقل قوله هذا عنه أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، تحقيق د/ محمد القحطاني، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ دار ابن الجوزي بالدمام، ص ٨٧، وتحقيق دغش العجمى، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ مكتبة الإمام أحمد بالكويت، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) السنة، لعبد الله (١/ ٣٠٧ رقم ٢٠٠)؛ وانظر: السنة للخلال (٣/ ٩٨ ٥ رقم ١٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيهان ص ٢٣٩ (الفتاوى ٧/ ٢٥٣)، والبحث هنا في أن من لم يستثن لا يكون مرجئا إذا كان لا يخرج العمل من الإيهان، وإن كان الذي عليه أهل السنة هو أن الاستئناء يجوز باعتبار ويجوز تركه باعتبار، كها سيأتي تفصيله بعون الله تعالى، وقد قال بعض السلف: إن أول الإرجاء ويجوز تركه باعتبار، كها سيأتي تفصيله بعون الله تعالى، وقد قال بعض السلف: إن أول الإرجاء ترك الاستثناء؛ وكونه بداية الإرجاء لا يعني أن القائل به فقط مرجئ، والله أعلم. انظر: السنة للخلال (٣/ ٩٨٥ رقم ٢٠٦١)، وسيأتي الكلام عن الاستثناء في فصل مستقل بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) السنة للخلال (٣/ ٥٨١ رقم ١٠٠٩)، وهذا ظاهر؛ لأنه لا يقول بالزيادة والنقصان إلا من أدخل العمل في الإيهان.

العمل في الإيمان(١).

وأما من قال إن الإيمان قول، وهو يزيد ولا ينقص، فهذا عند الإمام أحمد قول المرجئة (٢).

ومن زعم أن الإيهان هو القول، والأعهال شرائع، فهو مرجئ عند الإمام أحمد (٣).

وابن المبارك على دفع عن نفسه تهمة الإرجاء عنه بأن الإيهان عنده قول وعمل، وكيف وعمل، فإنه لما قيل له: ترى الإرجاء؟ قال: أنا أقول الإيهان قول وعمل، وكيف أكون مرجئا(٤)؟

وبكل حال فلعل فيها تم نقله عن بعض الأئمة في التعريف بالمرجئة كاف في إعطاء صورة واضحة عن مرادهم بالإرجاء (٥)، وأن أهله يجتمعون في إخراج العمل من الإيهان، وأما ما عدا ذلك من المخالفات في مسائل الإيهان، فهي إما أن تكون تابعة لهذا الأصل وهو إخراج العمل من كمنع زيادة الإيهان ونقصانه، ومنع تبعضه وأن يجتمع في العبد إيهان وكفر، وتصور وجود إيهان في القلب دون ظهوره على الجوارح، أو أن تكون المخالفة قد يقول بها من يقول إن الإيهان قول وعمل فلا يعد مرجئا، كمنع نقصان الإيهان، وترك الاستثناء فيه.

<sup>(</sup>١) وفي الفصل المعقود عن موقف المرجئة من زيادة الإيمان ونقصانه بيان اتفاقهم على منع ذلك.

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة للخلال (٣/ ٥٧٠ رقم ٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة الإمام أحمد إلى الاصطخري، المنسوبة إليه، نقلا عن: طبقات الحنابلة (١/ ٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: السنة للخلال (٣/ ٥٦٦ رقم ٩٦٤، وسيأتي بعون الله تعالى عند الكلام على مسألة زيادة الإيهان ونقصانه شرح موقف ابن المبارك ﷺ من ذلك.

<sup>(</sup>٥) والمقصود هنا التعريف بهذا المصطلح حسبها جاء عند الأثمة، وسيأتي بعون الله تعالى مزيد من الشرح والتفصيل لمقالة المرجئة.

وأما ما جاء عن بعض السلف أن الإرجاء يقال على قوم أرجؤوا أمر عثمان وعلى هيء فإن هذا مع كونه لم يعرف له طائفة، وإنها هو مقالة عارضة انتهت، فمع ذلك لا يراد به الإرجاء في الإيهان المتعلق بفرقة المرجئة (١).

<sup>(</sup>١) سيأتي بعون الله تعالى الكلام على هؤلاء في مبحث نشأة الإرجاء، ومنه سيتبين عدم علاقتهم بالإرجاء البدعي المتعلق بالإيهان.

# المبحث الثاني: نشأة الإرجاء

يمكن للناظر في حديث شيخ الإسلام المتناثر عن الإرجاء وأهله تقييد ما يتعلق منه بنشأة بدعة الإرجاء في المطالب التالية:

## المطلب الأول: أول نزاع وقع في الأمة هو في مسألة الإيمان والإسلام.

يعد النزاع في حقيقة الإيهان والإسلام أول اختلاف وقع في الأمة، وافترقت لأجله، وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفَّر بعضهم بعضا، وقاتل بعضهم بعضاً.

وذلك أنهم اختلفوا فيمن له طاعات ومعاص، وحسنات وسيئات، ومعه من الإيهان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار، وهو من يسمى الفاسق المِليِّي، فالخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين (٢)، ومسألة الفاسق المِليِّي أول مسألة فرَّقت بين الأمَّة (٣).

وأول من أظهر النزاع فيها هم الخوارج، حيث كفَّروا أهل القبلة بالذنوب، بل بها يرونه من الذنوب، وقالوا ما الناس إلا مؤمن وكافر (١٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان ص ۱، ۱۲۱ (الفتاوی ۷/ ۵، ۱۲۹)؛ وشرح الأصبهانية (۲/ ۵۷۶) (ص ۱۳۷ ت مخلوف)؛ والاستقامة (۱/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيهان الأوسط ضمن الفتاوى (٧/ ٤٧٩) (ص٣١٣ ط. دار ابن الجوزي)؛ والفتاوى (٣/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي (٢٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٤٨١-٤٨٢) (ص ٢١-٣٢٢ ط. دار ابن الجوزي).

ثم جاءت بعدهم المعتزلة، فقالوا: إن أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا، بل فساق ننزلهم بين منزلتين، ولم يوافقوا الخوارج في تسميتهم كفارا (١).

وأمام هذا الغلو المفرط ظهرت مقالة مرجئة الفقهاء (٢)، فقابلوا الخوارج والمعتزلة وصاروا طرفا آخر (٣)، فحكموا على الفاسق الملي بالإيمان الكامل، وقد ظهرت مقالة هؤلاء الفقهاء في أواخر المائة الأولى للهجرة (٤).

وبسبب خلاف فقهاء المرجئة انفتح الباب للجهمية (٥)، "وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات، وفي الجبر، والإرجاء، في أواخر دولة بني أمية "(٦)، أي في النصف الأول من المائة الثانية للهجرة.

ثم حدث بعد هؤلاء قول الكرامية (٧)، وانتشرت مقالتهم في المائة الثالثة للهجرة (٨).

ثـــم قـال الـصالحي (٩) مـقالــه

<sup>(</sup>۱) راجع: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٤٨٤) (ص ٣٢٦–٣٢٨ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوى (١٣/ ٣٨، ٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٠٥-٥٠٥) (ص ٣٦٦ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي (١٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) سيأتي قريبا تفصيل ذلك.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٠٨) (ص ٣٧٦-٣٧٨ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٦) الفتاوي (٨/ ٤٦٠).

 <sup>(</sup>٧) انظر: الإيان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٩) (ص ٣٧٨ ط. ابن الجوزي)؛ ودرء التعارض (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٨) فقد مات ابن كرام سنة ٢٥٥هـ وسيأتي التعريف به بإذن الله عند الكلام على فرقته.

<sup>(</sup>٩) هو أبو الحسين صالح بن عمرو الصالحي، ممن جمع بين الإرجاء والقدر، وهو الذي أعلن الأشعري في بعض كتبه متابعته له كها سيأتي بيانه في المبحث القادم. راجع عن الصالحي: مقالات الإسلاميين (١/ ٢١٤)؛ والفرق بين الفرق، ص ٢٠٧؛ والملل والنحل (١/ ١٤٢)؛

في الإيمان (١)، فجاء الأشعري وأشهر أصحابه فتلقفوها عنه (٢) في النصف الأول من المائة الرابعة للهجرة، وهي امتداد لمقالة الجهمية، كما سيأتي بيانه بعون الله تعالى (٣).

## المطلب الثاني: في ترتيب الفرق ظهورا وظلمة، وتحديد الزمن الذي ظهرت فيه بدعة الإرجاء.

يقرِّر شيخ الإسلام أن نور النبوة كلما ظهر انطفت البدع، وأن قبح البدعة وظلمتها ونكارتها مرتبط من حيث الجملة بزمن ظهورها، فكلما كانت أشد، فإن وقت ظهورها يتأخر عن عصر الرسالة، فأول فرق الضلال ظهورا الخوارج والشيعة، ثم القدرية والمرجئة، ثم الجهمية.

يقول شيخ الإسلام: "والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورها، وإنها يحدث أولا ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة"(٤).

ويقول: "وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيهان، وكلما كانت البدع أشد تأخر ظهورها، وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب، فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة، ثم بدعة القدرية والمرجئة،

وتلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان، للفخري، تحقيق رشيد البدر، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، دار الحكمة، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>١) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٩٠٥) (ص ٣٧٨-٣٧٩ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٩، ٥١٠-٥١١) (ص ٣٧٩-٣٨، ٣٨٢ ط. دار ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) عند الكلام على مسمى الإيهان عند الأشعرية، وبالتالي تكون مقالة الكرامية هي آخر المقالات ظهورا في مسألة الإيهان، والمقصود هنا مجرد عرض التسلسل التاريخي لهذا الخلاف في الفاسق الملي كها عرضه شيخ الإسلام على، وأما تفصيل أقوال المرجئة في مسائل الإيهان، فهو مبثوث في موضعه من مباحث الرسالة ولله الحمد.

<sup>(</sup>٤) الرد على الإخنائي، ص ٢١٣.

وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية"(١).

ويقول أيضا: "فإن البدع إنها يظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف، كها حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة، ثم في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية، ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات "(۲).

ويقول: "ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس والصابئين والمشركين، فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى، والنبوة كلما ظهر نورها انطفت البدع، وهي في أول الأمر كانت أعظم ظهورا، فكان إنها يظهر من البدع ما كان أخف من غيره، كما ظهر في أواخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشيع، ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية والمرجئة، ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية، ثم لما عُرِّبت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم، وكتب المخدد انتقلت بتوسط الوم المخوس إلى المسلمين، وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم واليونان مع ما أظهروه من التشيع"(٣).

ومما تقدم يُعلم أن بدعة المرجئة ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وتأكيدا لذلك يقول شيخ الإسلام: "ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر

<sup>(</sup>۱) شرح الأصبهانية (۲/ ٥٨٩-٥٩٥) (ص ١٤٥ ت مخلوف)؛ وانظر: التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د/ محمد السعوي، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، ص ١٩٤ (الفتاوى ٣/ ١٠٤)؛ والفتاوى (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۸/ ۵۸).

<sup>(</sup>٣) بيان تلبيس الجهمية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق رشيد الألمعي، رسالة دكتوراة غير منشورة (٢/ ٧٠٠-٤٧١)؛ وانظر: جامع المسائل (٥/ ٣٧).

عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك، وأما الجهمية فإنها حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر ابن عبد العزيز"(١).

ويقول: "ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وتكلم فيها من بقي من الصحابة كابن عمر، وابن عباس، وواثلة بن الأسقع (٢)، وغيرهم.

وحدثت أيضا بدعة المرجئة في الإيهان، والآثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم، وأنهم قالوا الإيهان يزيد وينقص كها ثبت ذلك عن الصحابة" (٣).

فبدعة الإرجاء ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وقد بيَّن شيخ الإسلام في موضع آخر متى كان عصر أواخر الصحابة، إذ يقول: "فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن، وهم وسطه.

وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل.

وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك (٤).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۰/ ۳۰۱–۳۰۲).

<sup>(</sup>۲) هو الصحابي الجليل واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي، أسلم قبل تبوك وشهدها، وكان من أهل الصفة، ثم نزل الشام، وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق، مات شه سنة ٨٣هـ، وقيل سنة ٥٨هـ. أخباره في: البداية والنهاية (٢١/ ٣٧٣–٣٧٣)؛ وأسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، تحقيق خليل شيحا، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، دار المعرفة ببيروت (٤/ ٣٠٠)؛ والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، تحقيق علي البجاوي، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، دار الجيل ببروت (٦/ ٩١١).

 <sup>(</sup>۳) النبوات (۲/ ۷۷۷)؛ وانظر نحوه في: الفتاوى (۱۰/ ۳۵۷، ۲۸/ ۶۹۰)؛ ودرء التعارض
 (٥/ ٢٤٤)؛ ومنهاج السنة (١/ ۳۰۸-۳۰).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، والد الخلفاء الأمويين،

وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية، وأوائل الدولة العماسية"(١).

فهذا النقل يحدد:

١ - زمن جمهور الصحابة: وأنه انتهى بانتهاء خلافة الخلفاء الأربعة الربعة الله عنهم أجمعين من وآخرهم موتا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد استشهد الله سنة أربعين للهجرة (٢).

٢- زمن جمهور التابعين: وانقرض في أواخر عصر صغار الصحابة الذي
 انتهى في إمارة ابن الزبير وعبد الملك بن مروان.

وابن الزبير ﷺ قتل سنة ٧٣هـ(٣)، وعبد الملك مات سنة ٨٦هـ(٤)، فتكون هذه المدة الزمنية هي أواخر عصر صغار الصحابة (٥).

تمهد حكم بني أمية على يديه، كان خليفة وفقيها، قال الذهبي في السير: "كان من رجال الدهر، ودهاة الرجال، وكان الحجاج من ذنوبه"، توفي في شوال سنة ٨٦هـ. أخباره في: تاريخ الإسلام (حوادث ٨١-١٠٠)، للذهبي، تحقيق عمر تدمري، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ، دار الكتاب العربي ببيروت، ص١٣٥-١٤٥؛ وسير أعلام النبلاء (١٤٦٤هـ-٢٤٦)؛ والبداية والنهاية (١٢٥/ ٣٧٧-٣٩٧).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۰/ ۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (١١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (١٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (١٢/ ٣٧٦، ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) وآخر الصحابة موتا بالإجماع - كها قال ابن كثير على هو أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي الكناني ها، واختلف في سنة وفاته ما بين سنة ١٠٠هـ أو ١١٠هـ، والأخير هو الذي صححه الحافظ الذهبي. انظر: سير أعلام النبلاء (٣/٤٦-٤٧٠) ٤/٢٦)؛ والبداية والنهاية (١٢/ ١٢١- ١٧٢)؛ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة ١٤٠٩هـ، دار الفكر ببيروت الدين السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة ١٤٠٩هـ، دار الفكر ببيروت

٣- جمهور تابعي التابعين: انقرض في أواخر الدولة الأموية، وأوائل
 الدولة العاسة.

والدولة الأموية انتهت بمقتل آخر خلفائها مروان الحمار (١١)، وهو الزمن الذي قامت فيه الدولة العباسية، وذلك سنة ١٣٢هـ(٢).

ويهمنا من هذه الأزمنة عصر صغار الصحابة، فهو الذي ظهرت فيه المرجئة، وقد نص شيخ الإسلام أن المرجئة ظهرت في إمارة عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، إذ يقول: "ثم لما كان في آخر عصر الصحابة، في إمارة ابن الزبير، وعبد الملك: حدثت بدعتا المرجئة، والقدرية"(٣).

ونقل في تحديد أدق لوقت ظهور بدعة الإرجاء قول قتادة (٤): "إنها حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث (٥) (١٦).

<sup>(</sup>۱) هو أبوعبد الملك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، آخر خلفاء بني أمية، من شقوته أن مؤدبه هو الجعد بن درهم، ولذا ينسب إليه فيقال مروان الجعدي، قتل سنة ١٣٢هـ، وفي التعريف به وسبب تلقيبه بالحمار. راجع: البداية والنهاية (١٣/ ٢٦٢-٢٦٦)؛ وتاريخ الخلفاء، للسيوطي، تحقيق إبراهيم صالح، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار البشائر بدمشق، ص٢٠٣-٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (١٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٦/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري، الحافظ المفسر، من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في الحفظ، قال عنه الذهبي في السير: "وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فها توقف أحد في صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله عمن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيه، وبذل وسعه"، توفي سنة ١١٧هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٩-٢٨٣)؛ ووفيات الأعيان (٤/ ٨٥-٨٨)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي، من كبار أمراء الدولة الأموية، ومن القادة الدهاة، فتح الله على يديه فتوحا كثيرة، ثم رأى الخروج على الحجاج، ونزع الطاعة، وتابعه صفوة من الخلق، فثارت بينهم وقائع هائلة انتهت بهزيمته وهربه، ثم أسره وموته سنة ٨٤هـ، وقيل: ٨٥هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٨٣١-١٨٤)؛ والبداية والنهاية (١٨٣/١/٣٥-٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) الإيهان ص٣٧٨ (الفتاوي ٧/ ٣٩٥)؛ وقول قتادة انظره في: السنة، لعبد الله: (١/ ٣١٩ رقم

ومراد قتادة بالفتنة خروج ابن الأشعث ومن ناصره لقتال الحجاج بن يوسف<sup>(۱)</sup>، أمير العراق لعبد الملك بن مروان، وكانت أحداث تلك الفتنة ما بين سنة ٨٦-٨٦ هـ<sup>(٢)</sup>.

فعلى هذا تكون المرجئة ظهرت بعد انقراض كبار الصحابة، وبعد ذهاب جمهور التابعين، فلم يبق حينئذ إلا صغار الصحابة، وتابعي التابعين، وذلك في إمارة ابن الزبير، وعبد الملك بن مروان، ثم حصول فتنة ابن الأشعث.

فإذا جُمع ما بين هذه الأوقات أمكن تحديد ظهور بدعة الإرجاء بأنه في أواخر العقد السابع وأوائل العقد الثامن من المائة الأولى للهجرة، والله أعلم (٣).

٦٤٤)؛ والسنة للخلال (٤/ ٨٧-٨٨ رقم ١٢٣٠)؛ والإبانة الكبرى (٢/ ٨٨٩ رقم ١٢٣٥)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ١٠٠٢ رقم ١٨٤١).

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، قال عنه الذهبي في السير: "وكان ظلوما، جبارا، ناصبيا، خبيثا، سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام، ومكر ودهاء، وفصاحة وبلاغة "ثم قال: "وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة، ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء"، هلك عام ٩٥هـ. أخباره في: تاريخ الإسلام (حوادث ٨١-١٠٠) ص٣١٤ الجبابرة والنهاية والنهاية (١٠/٧٠٥-٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (١٢/ ٣٠٥-٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) وهذا التحديد لتاريخ ظهور الإرجاء موافق لما جاء في سؤال زبيد لأبي واثل على عن المرجئة، قال الحافظ ابن حجر معلقا: "فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين، وقيل سنة اثنتين وثهانين، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة". فتح الباري (١/١٣٧)، ونقد الإرجاء والتحذير منه جاء على لسان عدد من السلف الذين ماتوا في المائة الأولى كإبراهيم النخعي ووكيع بن الجراح اللذين توفيا سنة ٩٦ه، وكذلك سيأتي عند الكلام على مرجئة الفقهاء تسمية بعض رجالهم عمن مات في المائة الأولى كإبراهيم التيمي وذر الهمداني وطلق بن حبيب.

#### المطلب الثالث: حول إرجاء الحسن بن محمد بن الحنفية.

المراد بالإرجاء المتقدم ذكره هو الذي ظهر على يد جماعة من فقهاء الكوفة، وقد عرف بهم، حيث سمي إرجاء الفقهاء، وسمي أهله مرجئة الفقهاء، إذ الأمة لم تكن تعرف قبل ظهوره كلاما في الإيمان مخالفا لما عليه السلف إلا ما كان على طريقة الخوارج والمعتزلة، وهو الغلو والإفراط في مفهوم الإيمان والإسلام حتى حكموا بالكفر على من هو داخل في دائرة الإسلام، أما التساهل والتفريط في ذلك، وإخراج ركن من أركان الإيمان عنه، وهو العمل، وفتح الباب لمقالات ضالة كفرية تنادي بتضييع الإيمان الذي جاءت به الشرائع، وجعله أماني، فلم يقع إلا على أيدي هذه الفئة من الفقهاء، وهم الذين كثر كلام السلف في ذم مقالتهم، والتحذير منها، وتبديع قائلها(۱).

يقول شيخ الإسلام: "وحدثت المرجئة، وكان أكثرهم من الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله \_ يعني ابن مسعود على \_ من المرجئة، ولا إبراهيم النخعي (٢) وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، فقالوا: الأعمال ليست من الإيمان"(٣).

وقد نصَّ شيخ الإسلام على أن الخوض في هذه المرحلة من هذه الطائفة متعلق بالإيهان، إذ يقول: "وحدثت أيضا بدعة المرجئة في الإيهان" (٤).

<sup>(</sup>١) وسيأتي بإذن الله عند الكلام على مرجئة الفقهاء نقل ما جاء عن السلف في ذلك.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، اليهاني، ثم الكوفي، مفتي الكوفة في زمانه، كان واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن، جاء ذم الإرجاء عنه من وجوه، توفي على سنة ٩٦هـ. أخباره في: الطبقات الكبرى (٦/ ٢٧٠-٢٨٤)؛ ووفيات الأعيان (١/ ٢٥-٢٦)؛ وسير أعلام النبلاء (٤/ ٢٠٠-٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) النبوات (٢/ ٥٧٧).

وأما أوائل رجال هذه المرحلة والذين ارتبط بهم نشأة هذا النوع من الإرجاء، فقد سمّى شيخ الإسلام طائفة منهم، وهم:

ذر بن عبد الله الهمداني، وحماد بن أبي سليمان، وسالم الأفطس، وطلق بن حبيب، وإبراهيم التيمي (١).

وأول من قال به من هؤلاء عند شيخ الإسلام هو حماد بن أبي سليمان.

يقول على: "الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان"(٢).

ويقول: "لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه، واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم" (٣).

ولكن شيخ الإسلام نفسه نقل عن بعض السلف ما يفيد أن أول قائل بالإرجاء هو الحسن بن محمد بن الحنفية (٤) ، فقد قال الشائلة:

"قال: أيوب السختياني<sup>(٥)</sup>: أنا أكبر من دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سيأتي التعريف بهم عند الكلام على طائفة مرجئة الفقهاء في الفصل القادم.

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص٩٩٥ (الفتاوي ٧/ ٣١١)، وانظر منه، ص٢٨١ (الفتاوي ٧/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٠٧) (ص٣٧٣ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وأبوه يعرف بابن الحنفية، حدث عن جمع من الصحابة، وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار وغيرهما، وكان من علماء أهل البيت، مات على سنة ١٠٠هـ. أخباره في: الطبقات الكبرى (٣٢٨/٥)؛ وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٣٠–١٣١)؛ وتهذيب التهذيب (١٤/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم السختياني البصري، من الأثمة الحفاظ، حدث عنه شعبة ومالك وابن عيينة، توفي على سنة ١٣١هـ. أخباره في: حلية الأولياء (٣/ ٢-١٤)؛ وسير أعلام النبلاء (٦/ ١٥-٣٦).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٩٠٣ رقم ١٢٦٦)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٠٠٣/٥ رقم ١٨٤٤).

وقال زاذان<sup>(۱)</sup>: أتينا الحسن بن محمد، فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة.

فقال لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو أضع هذا الكتاب (٢)"(٣).

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الحسن "قد وضع كتابا في الإرجاء، نقيض قول المعتزلة، ذكر هذا غير واحد من أهل العلم"(٤).

فثمة كتاب كتبه الحسن نقيض قول المعتزلة، وحقيقة هذا المكتوب تنجلي من خلال النظر في سيرة الحسن، فقد جاء فيها أنه كان في حلقة، فتكلموا في علي وعثمان وطلحة والزبير، وأكثروا، والحسن ساكت، ثم تكلم، فقال:

قد سمعت مقالتكم، ولم أر شيئا أمثل من أن يرجأ علي وعثمان وطلحة والزبير، فلا يُتولوا، ولا يتبرأ منهم.

ثم قام، فما لبث أن كتب الرسالة التي ثبت فيها الإرجاء بعد ذلك(٥).

وهذا نقل لبعض ما جاء في رسالة الحسن، لمعرفة حقيقة الإرجاء عنده، فقد قال عفا الله عنه:

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمر زاذان الكندي مولاهم الكوفي الضرير، روى عن بعض الصحابة، مات على سنة ۸۲هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٨٠-٢٨١)؛ وتهذيب التهذيب (١/ ٦١٩)؛ وتقريب التهذيب، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) رواه: عبد الله في السنة (۱/ ۳۲۴–۳۲۵ رقم ۲٦٥)؛ والخلال في السنة (٤/ ١٣٦–١٣٧ رقم ١٣٥٨)؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٩٠٤ رقم ١٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص ٣٧٨ (الفتاوي ٧/ ٣٩٥).

<sup>(3)</sup> منهاج السنة  $(\Lambda/V)$ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الکهال فی أسهاء الرجال، للحافظ المزي، تحقیق بشار عواد، مؤسسة الرسالة ببیروت (٦/ ٣٢١)؛ وتاریخ الإسلام (حوادث وفیات ۸۱-۰۱۱هـ)، ص٣٣٢.

"أما بعد: فإنا نوصيكم بتقوى الله، ونحثكم على أمره، ونرضى لكم طاعته، ونسخط لكم معصيته، وإن الله أنزل الكتاب بعلمه فأحكمه، وفصَّله وأعزَّه، وحفظه أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه"، ثم ذكر كلاما طويلا، ثم قال:

"فمن أراد أن يسائلنا عن أمرنا ورأينا، فإنا قوم: الله ربنا، والإسلام ديننا، والقرآن إمامنا، ومحمد نبينا، إليه نسند، ونضيف أمرنا إلى الله ورسوله.

ونرضى من أئمتنا بأبي بكر وعمر، ونرضى أن يطاعا، ونسخط أن يعصيا، ونعادي لهم من عاداهما، ونرجئ منهم أهل الفرقة الأول(١).

ونجاهد في أبي بكر وعمر الولاية، فإن أبا بكر وعمر لم تقتتل فيهما الأمة، ولم تختلف فيهما، ولم يشك في أمرهما، [ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى الله](٢).

وإنها الإرجاء ممن عاب الرجال، ولم يشهده، ثم عاب علينا الإرجاء من الأمة، وقال متى كان الإرجاء (٣)؟

قلنا<sup>(٤)</sup>: كان على عهد موسى نبي الله إذ قال له فرعون: ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ اللهُ إِذَ قَالَ له فرعون: ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ اللهُ إِذَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْفُ بِمثل حجة موسى"، رَبِّى فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ رَبِّى وَلَا يَنسَى ﴾[طه:٥١]، فلم يعنف بمثل حجة موسى"، ثم استمر في كلام طويل (٥).

<sup>(</sup>١) الجملة ليست في تهذيب التهذيب، وجاءت في تاريخ الإسلام: ونرجئ أهل الفرقة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من تهذيب التهذيب (١/ ٤١٤) فقط، وليست في الإيمان للعدني، ولا تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) العبارة في تاريخ الإسلام: وإنها الإرجاء فيها غاب \_ بالغين المعجمة \_ عن الرجال ولم يشهدوه، فمن أنكر علينا الإرجاء وقال متى كان الإرجاء...، ولم ترد في تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (قلنا) من تاريخ الإسلام فقط.

<sup>(</sup>٥) الإيهان، للعدني، ص١٤٧-١٤٨ رقم ٨٠؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ٨١-١٠٠) ص٣٣٣-

وكما هو ظاهر أن من مضمون الكتاب حديث عما جرى بين الصحابة بعد الفتنة بقتل عثمان \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_، والحسن هنا يكشف عن رأيه في ذلك، وأنه يرجئ أمر من دخل في الفتنة إلى الله.

فهو إذن إرجاء متعلق بالصحابة \_ رضوان الله عليهم \_، لا الإرجاء المتعارف عليه، المتعلق بالإيهان وحقيقته، وعلاقة العمل به.

وبهذا يتبين خبر كتاب الحسن، ويتضح مراد شيخ الإسلام بأنه نقيض قول المعتزلة.

فإن من المعلوم أن واصل بن عطاء (١) ومن تابعه من المعتزلة يرون فيها جرى بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ "أن فرقة من الفريقين فسقة، لا بأعيانهم، وأنه لا يعرف الفسقة منها، وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين عليا وأتباعه ـ كالحسن والحسين وابن عباس وعهار بن ياسر وأبي أيوب الأنصاري وسائر من كان مع علي يوم الجمل ـ، وأجاز كون الفسقة من الفريقين عائشة وطلحة والزبير وسائر أصحاب الجمل.

ثم قال في تحقيق شكه في الفريقين: لو شهد علي وطلحة أو علي والزبير أو رجل من أصحاب علي ورجل من أصحاب الجمل عندي على باقة بقل لم أحكم بشهادتها؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه، كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه، ولو شهد رجلان من أحد الفريقين أيها كان

٣٣٤، وثمة فروق وزيادة بين هذه المصادر تم التنبيه على بعضها؛ وقد نقل الحافظ ابن حجر سطورا قليلة منها في تهذيب التهذيب (١/ ٤١٤).

<sup>(</sup>۱) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال المخزومي مولاهم البصري، رأس الاعتزال، طرده إمام أهل السنة في زمانه الحسن البصري من مجلسه لما ضل وابتدع، هلك سنة ۱۳۱هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٦٤-٤٦٥)؛ وميزان الاعتدال (٤/ ٣٢٩).

قبلت شهادتهما"(١).

"وقال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد (٢) والنظام (٣) وأكثر القدرية: نتولى عليا وأصحابه على انفرادهم، ونتولى طلحة والزبير وأتباعها على انفرادهم، ولكن لو شهد علي مع رجل من أصحابه قبلت شهادتها، ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتها، ولو شهد علي مع طلحة على باقة بقل لم نحكم بشهادتها؛ لأن أحدهما فاسق، والفاسق مخلد في النار، وليس بمؤمن ولا كافر "(٤).

فهذا الضال الهالك ومن تابعه يتولون أحد الفريقين على الانفراد، بخلاف لو اجتمعا فيتبرؤون منهم جميعا.

وبهذا يستبين مراد شيخ الإسلام بأن ما وضعه الحسن نقيض قول المعتزلة، أي فيها يتعلق بالصحابة (٥)، ويزيد الأمر تأكيدا أن جماعة من العلماء فسروا

<sup>(</sup>۱) الفرق بين الفرق، للبغدادي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة ببيروت، ص ۱۲۰؛ وانظر: منهاج السنة (۸/ ۲).

<sup>(</sup>۲) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري، كبير المعتزلة، وأحد أثمة الضلال، كثير الجدال، جريئا على مقالة الباطل، هلك سنة ١٠٤هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٠٤ – ٢٠١)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ٢٧٣ – ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصري، من كبار شيوخ المعتزلة، له مقالات كفره بسببها جماعة من العلماء، ويتهم بقول البراهمة المنكرين للنبوة والبعث، هلك سنة بضع وعشرين ومائتين. أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٤/١٥٥)؛ والوافي بالوفيات (٦/ ١٤-١٥).

<sup>(</sup>٤) أصول الدين، للبغدادي، الطبعة الثالثة ١٠٤١هـ، دار الكتب العلمية ببيروت، ص٠٩٠-٢٩١؛ وانظر منه، ص٣٣٥؛ وانظر: الملل والنحل، للشهرستاني، تعليق أحمد فهمي محمد، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار الكتب العلمية ببيروت (٢/٣٤).

<sup>(</sup>٥) وأما ما ذكره شيخ الإسلام بعد نقله أن الحسن هو أول من قال بالإرجاء بأن الخلاف في مسألة الإيمان ليس كالخلاف في غيره، فليس مراده \_ والله أعلم \_ إرجاء الحسن، بل إرجاء الفقهاء إذ إن كلامه جاء بعد نقله ذم السلف لمقالتهم، فعلق عليه بها يبين خطورة ما ابتدعوه. انظر: الإيمان ص٣٩٥ (الفتاوي ٧/ ٣٩٥).

الإرجاء عند الحسن بهذا، ومن هؤلاء الذهبي، وابن كثير (١)، وابن حجر (٢). فالحافظ الذهبي على يقول أثناء ترجمته للحسن:

"قلت: الإرجاء الذي تكلم به معناه: أنه يرجئ أمر عثمان وعلي إلى الله، فيفعل فيهم ما يشاء، ...، وذلك أن الخوارج تولت الشيخين، وبرئت من عثمان وعلي، فعارضتهم السبائية، فبرأت من أبي بكر وعمر وعثمان، وتولت عليا وأفرطت فيه.

وقالت المرجئة الأولى: نتولى الشيخين، ونرجئ عثمان وعليا، فلا نتو لاهما، ولا نتبرأ منهما"(٣).

وأما الحافظ ابن كثير على الله فقد نقل أن إرجاء الحسن هو "التوقف في عثمان وعلى وطلحة والزبير، فلا يتولاهم، ولا يذمهم "(٤).

والحافظ ابن حجر على يقول في معنى إرجاء الحسن: "قلت: المراد بالإرجاء الذي يعيبه أهل السنة بالإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيهان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور"، ثم ذكر جملة منه، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، الشافعي، له يد طولى في التفسير والحديث والتاريخ، ومصنفاته سارت بها الركبان، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي هي علاهم. أخباره في: تذكرة الحفاظ (١٨/٨٥٤)؛ والدرر الكامنة (١/ ٣٩٩-٤٠)؛ وطبقات المفسرين، للداودي (١/ ١١-١١)؛ ومقدمة تحقيق البداية والنهاية (١/ ١٣-٣٤).

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني المصري، الشافعي، الشهير بابن حجر، تتلمذ للعراقي والبلقيني، وبرع في علم الحديث حتى صار الناس عيال على مؤلفاته فيه، ومن مفاخرة الخالدة كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، توفي على سنة ٨٥٧هـ. أخباره في: رفع الإصر عن قضاة مصر، لابن حجر، تحقيق حامد عبد المجيد وأبو سنة والصاوي، طبعة سنة الإصر عن الأمرية بمصر (١/ ٨٥-٨٨).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (حوادث ٨١-١٠٠)، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (١٢/ ٥٥٥).

"فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبا، وكان يرى أنه يُرجأ الأمر فيها، وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيهان، فلم يعرج عليه، فلا يلحقه بذلك عاب، والله أعلم"(١).

ومن خلال هذه النقول يتضح أن قضية الإرجاء عند الحسن مجرد التوقف في الحكم لأحد الفريقين بالصواب أو الخطأ، وهذا لا علاقة له البتة في الإرجاء من حيث كونه نعتا على المخالف في مسألة الإيان (٢)، ومع هذا فإن الحسن \_عفا الله عنه \_ ندم على ما رقمته يداه، بل تمنى الموت قبل كتابته، والله المستعان.

ومما تقدم يتبين أنه لا تعارض بين ما قاله شيخ الإسلام من أول قائل بالإرجاء هو حماد بن أبي سليمان، مع من قال إنه الحسن؛ لأن الإرجاء الذي تكلم به الحسن ليس هو الإرجاء الذي تكلم به حماد، فإن إرجاء الحسن متعلق ببعض الصحابة، وإرجاء حماد متعلق بالإيمان كما تقدم.

## المطلب الرابع: في صلة المرجئة بالقدرية.

مَرّ في كلام شيخ الإسلام أن بدعة الإرجاء ظهرت قريبا من زمن بدعة القدرية.

والمراد بالقدرية هنا هم القدرية الأولى، وهم القدرية النفاة، المنكرون للقدر؛ إذ "الخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: المكذبون به، والدافعون للأمر والنهي به، والطاعنون على الرب ـ عز وجل ـ بجمعه بين الأمر والقدر،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (١/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) ومن ثم فلا علاقة له في الحديث عن نشأة الإرجاء.

وهؤلاء شر الطوائف"<sup>(١)</sup>.

فالغلاة المكذبون بالقدر هم الذين ظهرت المرجئة بعدهم بزمن قريب، وهؤلاء القدرية يعظمون الأمر والنهي، والوعد والوعيد (٢).

يقول شيخ الإسلام في نشأة هذا الصنف من القدرية، بعد تقريره مرتبتي العلم والكتابة من مراتب القدر: "فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة، ...، ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر، فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة، كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسقع، وكان أكثره بالبصرة والشام، وقليل منه بالحجاز.

فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية، ولهذا قال وكيع بن الجراح:

القدرية يقولون: الأمر مستقبل، وإن الله لم يقدر الكتابة والأعمال، والمرجئة يقولون: المعرفة تجزئ من العمل، والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ من القول والعمل.

قال وكيع: وهو كله كفر"(٣).

وقد حدد شيخ الإسلام على زمن ظهور هذه البدعة المنكرة في قوله: "وغلاة القدرية ينكرون علمه \_ يعني الرّب تعالى \_ المتقدم، وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أُنف، أي مستأنف.

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٣/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي (١٧/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص ٣٦٨ (الفتاوي ٧/ ٣٨٤-٣٨٥).

الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان، في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية، في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة.

وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني (١)، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم، وأنكروا مقالتهم "(٢).

وإنها تم التنبيه على هذا الارتباط بين القدرية والمرجئة من حيث النشأة، لوجود صلة أخرى بين القدرية والمرجئة نبه عليها شيخ الإسلام، لكن هذه الصلة من بابة أخرى، وهي أنهما يشتركان في إضعاف أمر الله، وأمر الإيهان والوعد والوعيد، ومن ثم جاءت النصوص بذمهها.

إلا أن المراد بالقدرية هنا هم الصنف الثاني من أصناف القدرية المتقدم ذكرهم، وهم من يثبت القدر ويحتج به، ويعارض به الأمر ويضعفه، لا القدرية الذين ينكرون القدر، ويعظمون الأمر.

يقول شيخ الإسلام على في بيان هذه الصلة: "ولهذا يقرنون القدرية بالمرجئة؛ لأن المرجئة تضعف أمر الإيهان والوعيد، وكذلك هؤلاء تضعف أمر الله بالإيهان والتقوى ووعيده (٣)، ومن فعل هذا كان ملعونا في كل شريعة، كها

<sup>(</sup>۱) هو معبد بن عبد الله بن عويمر بن عكيم الجهني، نزيل البصرة، ضال مضل، وهو أول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة، توفي سنة ۸۰هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٨٥ - ١٨٥)؛ وميزان الاعتدال (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۸/ ۵۰۰).

<sup>(</sup>٣) فهم مجبرة غلاة، يقولون: إن العباد لا يفعلون شيئا، ولا قدرة لهم على شيء، أو لهم قدرة لا يفعلون بها شيئا، ولا تأثير لها في شيء، وهم ممن يسوِّغ الاحتجاج بالقدر، ويقيم عذر نفسه أو غيره إذا عصى بكون هذا مقدر عليه. انظر: منهاج السنة (٢/ ٧٥-٧٦).

روي: (لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا)(١) الرجنة.

ويقول: "ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له، فإن ضلال هذا أعظم، ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف، وروي في ذلك حديث مرفوع؛ لأن كلا هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي، والوعد والوعيد، فالإرجاء يضعف الإيهان بالوعيد، ويهون أمر الفرائض والمحارم.

والقدري إن احتج به كان عونا للمرجئ، وإن كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلا، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى"(٣).

فهم ارتبطوا مع المرجئة من جهة الاشتراك في إضعاف أمر الله، وأمر الإيهان والوعد الوعيد، كما أن الصنف السابق من القدرية مرتبط بالمرجئة من جهة النشأة، وأنه في وقت متقارب.

وقد بين شيخ الإسلام منزلة كل فريق من هؤلاء، فقال: "لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة علمها وعملها، فكلامهم في أصول الفقه، وفي اتباع الأمر والنهي خير من كلام المرجئة من

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة، تحقيق الشيخ الألباني، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي ببيروت (١/١٤٦ رقم ٣٢٥)، وقال محققه: إسناده ضعيف؛ ورواه الآجري في الشريعة (٢/ ٦٩٠- ٢٩١ رقم ٣٠٨)، وقال محققه: يرتقي بشواهده إلى الحسن لغيره؛ ورواه ابن بطة في الشرح والإبانة، ص١٩٧ رقم ٢٣٨؛ والإبانة الكبرى (٢/ ٨٨٤ رقم ١٢١٩)؛ ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٨٨ رقم ١٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٣/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (٨/ ١٠٥ - ١٠٦)؛ وانظر منها (١١/ ٢٤٢ - ٢٤٢).

الأشعرية وغيرهم، فإن كلام هؤلاء قاصر جدا، وكذلك هم مقصرون في تعظيم الطاعات والمعاصي، ولكن هم في أصول الدين أصلح من أولئك، فإنهم يؤمنون من صفات الله وقدرته وخلقه بها لا يؤمن به أولئك، وهذا الصنف أعلى، فلهذا كانت المرجئة في الجملة خيرا من القدرية، حتى إن الإرجاء دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم، بخلاف الاعتزال، فإنه ليس فيه أحد من فقهاء السلف وأئمتهم"(١).

وأما ما جاء من نصوص في ذمها، فيقول شيخ الإسلام في ذلك: "وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة، روى بعضها أهل السنن"(٢).

وهناك وجه ثالث في ارتباط المرجئة بالقدرية، وهو أنهما مع الروافض والخوارج يمثلون أصول بدع الضلال الثنتين والسبعين.

فقد قال يوسف بن أسباط (٣) وعبد الله بن المبارك رحمها الله: "أصول البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة"(٤).

<sup>(</sup>١) الفتاوي (١٦/ ٢٤٢-٢٤٣)؛ وانظر: جامع الرسائل (١/ ١١٨)؛ والتدمرية، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى (۱۳/ ۳۵)؛ وقد أخرج الترمذي في الجامع، تعليق عزت الدعاس، المكتبة الإسلامية بتركيا: كتاب القدر، باب ما جاء في القدر (۲/ ۳۲۱، رقم ۲۱۰)؛ وابن ماجه في السنن، تحقيق مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية ٤٠٤١هـ: المقدمة، باب في الإيان (۱/ ۱۳ رقم ٥٠)؛ عن ابن عباس أن النبي على قال: (صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والمدرية)، وقال الترمذي: غريب حسن صحيح، وتقدم قريباً حديث (لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا).

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن أسباط الشيباني، من أهل الزهد والوعظ، وهو من أقران ابن المبارك رحمها الله، ووصفه شيخ الإسلام بأنه إمام جليل من أئمة المسلمين، توفي سنة ١٩٥هـ. أخباره في: حلية الأولياء (٨/ ٢٣٧–٢٥٣)؛ وسير أعلام النبلاء (٩/ ١٦٩–١٧١)؛ وميزان الاعتدال (٤/ ٢٦٤)، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٥٠ وكلام شيخ الإسلام عنه انظره في: الفتاوى (٣/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) الفتاوى (٣/ ٣٥٠)؛ وقول ابن أسباط وابن المبارك مذكور أيضا في: الفتاوى (١٢/ ٤٨٦)؛

وهذه الفرق كلها كانوا في أول الأمر يشتركون في انتحال النصوص والاستدلال بها على بدعتهم، ولم يكونوا يعارضون النصوص بها يدعون من العقليات، كها هو حال الجهمية ومن تأثر بهم ممن جاء بعدهم حتى من الفرق السابقة نفسها من الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة.

يقول شيخ الإسلام: "ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات، فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي، والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عهد الصحابة، وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص، ويستدلون بها على قولهم، لا يدعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص.

ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين، كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم، ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة"(١).

۱۶۳/۱۳ (۱۶۳/۱۷) ومجموعة الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة سنة ۱۶۰۸هـ، دار المنار بمصر (۲/۲۳)؛ ودرء التعارض (٥/ ٣٠٢، ١١٠/٧)؛ والنبوات (١١٠/١) ٥٧٧).

وقد نسبه البربهاري إلى ابن المبارك في شرح السنة، تحقيق د/ محمد القحطاني، الطبعة الأولى ١٤٠٨ من ١٤٠٨ من ١٤٠٨ وتحقيق خالد الردادي، دار السلف ودار الصميعي بالرياض، الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ ص١٢٢-١٢٣؛ ورواه عنها ابن بطة في الإبانة الكبرى (١/ ٣٧٦-٣٧٩ رقم ٢٧٢، ٢٧٧).

<sup>(</sup>١) درء التعارض (٥/ ٢٤٤).



# الفصل الثاني فسرق المسرجئسسة

#### وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مرجئة الفقهاء

المبحث الثاني: الجهمية

المبحث الثالث: الكلابية

المبحث الرابع: الكرامية

المبحث الخامس: الأشاعرة



#### تمهيد

مما جاء عن الصادق المصدوق في أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة، وهذا الخبر مع محاولة بعض العلماء تضعيفه، إلا أن شيخ الإسلام الله عليه يرد ذلك، ويقول: "الحديث صحيح، مشهور، في السنن، والمسانيد"(١).

ويقول: " وقد جاءت الأحاديث في السنن، والمسند، من وجوه عن النبي شي أنه قال: [تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة].

وإن كان بعض الناس \_ كابن حزم \_ يضعف هذه الأحاديث (٢)، فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها "(٣).

ويقول: "والحديث نفسه \_ يعني حديث الافتراق \_ ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث، كابن حزم، وغيره، ولكن قد رواه أهل السنن، كأبي داود (٤)، والترمذي (٥)، وابن ماجه (٢)، ورواه أهل المسانيد، كالإمام

الفتاوی (۳/ ۳٤٥)، وانظر: الفتاوی (۳/ ۱۷۹، ۳۹۹-۳۷)، واقتضاء الصراط (۱/ ۱۰۱، ۱۳۱ - ۱۳۷)
 ۱۳۲ – ۱۳۷، ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٦/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) في السنن: كتاب السنة ، باب شرح السنة رقم ٥٩٦ ٥ ، ٧٩٥٤: ٥/ ٤-٦.

<sup>(</sup>٥) في الجامع: كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: ٥/ ٢٥-٢٦ رقم ٢٦٤٢، ٢٦٤٢.

<sup>(</sup>٦) في السنن: باب افتراق الأمم: ٢/ ١٣٢١ رقم ٣٩٩١، ٣٩٩٢.

أحمد (١)، وغيره (٢)، (٣).

ومع صحة هذا الخبر، إلا أنه لا ينبغي الاهتهام بتعيين هذه الفرق، والتكلف في حصرها حتى تبلغ العدد المذكور، كها يصنع بعض كتاب الفرق، إذ ذلك يفتقر إلى دليل خاص بكل فرقة، ثم إن الحكم في الغالب مبني على الظن والهوى.

يقول شيخ الإسلام على القالات المناه الفرق، فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب المقالات الكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَعْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ بِعِ سُلْطَننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْمَون ﴾[الأعراف:٣٣]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَنلاً طَيْبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوّتِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولًا مَعْينَ هَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَنلاً طَيْبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوّتِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولًا عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النَّاسُ كُلُوا عِمَّا فِي ٱللَّهُ وَ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ الله قَلْ الله على الله ولا تَقْلُولُوا عَلَى الله على الله على

<sup>(</sup>۱) في مواضع عدة من المسند، تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ مؤسسة الرسالة ببيروت، منها: ١٢٤/١٤ رقم ١٣٣٦، ١٩١/ ٢٤١-٢٤٢ رقم ١٢٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) كالطبراني في: مسند الشاميين، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، مؤسسة الرسالة بيروت: ٢/ ١٠٠-١٠١.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٣/ ٤٥٦)؛ ونحوه فيه (٥/ ٢٤٩)؛ وانظر: بغية المرتاد ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) ممن فعل ذلك: البغدادي في الفرق بين الفرق، والملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، والإسفراييني في التبصير في الدين، والسكسكي في البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، وكل هؤلاء قبل زمن شيخ الإسلام، وممن فعله ممن جاء بعده: الإيجي في المواقف في علم الكلام، والفخري في تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان، وغيرهم.

وأيضاً، فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله على "(١)، ثم قال:

"وأما تعيين الفرق الهالكة، فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط، ثم عبد الله بن مبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين، قالا: أصول البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة"(٢).

والبحث هنا خاص بالمرجئة وفرقها، وشيخ الإسلام على كان له اهتهام بذلك، حتى إنه نقل جُل ما حكاه الأشعري عن فرق المرجئة من الاختلاف في الإيهان، وقد بلغت عنده اثنتي عشرة فرقة (٣)، لكن الملاحظ أن المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام في دراسة آراء المرجئة لم يكن بتتبع أقوال هذه الفرق جميعها وكشف مذهبها، بل اكتفى على بحصرهم فيها يجمع مقالتهم، من خلال ضابط يندرج تحته فرق المرجئة كلها، وهو ما يقع عليه اسم الإيهان، فيمكن بواسطته ضم كل فرقة إلى مثيلتها، وإن اختلفوا في التفاصيل.

يقول عَلَيْكَ: "والمرجئة ثلاثة أصناف:

الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب.

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۳/ ۳٤٥–۳٤٦).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (٣/ ٣٥٠)، وقول ابن أسباط وابن المبارك تقدم توثيقه في نشأة الإرجاء.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان الأوسط (٧/٥٤٣-٥٤٨) (ص٠٤٣-٤٤ ط. ابن الجوزي).

ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم (١١)، لكن ذكرنا جمل أقوالهم.

ومنهم من لا يدخلها، كجهم ومن اتبعه، كالصالحي، وهذا هو الذي نصره هو \_ يعنى الأشعري \_ وأكثر أصحابه.

والقول الثاني: من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية.

والثالث: تصديق القلب، وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم"(٢).

ومن خلال هذا التصنيف انحصر بحث شيخ الإسلام مع فرق قليلة تعود إليها عامة أقوال المرجئة.

فالصنف الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ممن لا يدخل عمل القلب في الإيهان أشهر من يمثله: الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية (٣) والصنف الثاني يمثله الكرامية، والصنف الثالث يمثله فقهاء المرجئة والكلابية (٤).

ومن أجل ذلك دار الكلام عن هذه الفرق في التعريف بها، وتسمية أشهر رجالها، وبيان مجمل اعتقادها في المباحث الخمسة التالية:

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، طبعة سنة ١٤١١هـ، المكتبة العصرية بسروت (١/٢١٣-٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) الإيمان ص ١٨٤ (الفتاوى ٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) مقالة الماتريدية سينبه عليها ضمن مقالة الأشاعرة بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) وقول الكلابية في مسمى الإيمان هو قول فقهاء المرجئة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

المبحث الأول: مرجئة الفقهاء.

المبحث الثاني: الجهمية.

المبحث الثالث: الكلابية.

المبحث الرابع: الكرامية.

المبحث الخامس: الأشاعرة.



## المبحث الأول: مرجنة الفقهاء

بهذا الاسم سهاها شيخ الإسلام (۱)، وأحيانا يسميهم فقهاء المرجئة (۲)، وهو الاسم الذي يعرف به طائفة من أهل العلم أخطأت في باب الإيهان، فأخرجت العمل منه.

وقد كان وقت ظهور هذا الإرجاء أواخر عصر الصحابة، وموطنه الذي ظهر فيه هو الكوفة، وسبق تبيان ذلك مفصلا<sup>(٣)</sup>.

وسبب ظهور هذا الإرجاء أخبر به شيخ الإسلام بقوله: "وكذلك الإرجاء إنها أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا طرفا آخر"(٤).

ويقول على: "وحدثت المرجئة، وكان أكثرهم من الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله \_ يعني ابن مسعود الله \_ من المرجئة، ولا إبراهيم النخعي وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، فقالوا: الأعمال ليست من الإيمان "(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان ص٣٧٧–٣٧٨ (الفتاوى ٧/ ٣٩٥–٣٩٥)؛ وسيأتي قريبا نص كلامه، وتسمية رجالهم، وأول من وقع منهم في هذا الغلط.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٨٨)؛ والفتاوي (١٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) راجع مبحث نشأة الإرجاء.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (١٧/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) الفتاوي (١٣/ ٣٨).

ومع أن بدعة هؤلاء تعد أخف بدع المرجئة، إلا أن أئمة السلف آنذاك كان لهم معها وقفة عظيمة، تمثَّلت في الإنكار على أهلها، وتغليظ القول فيهم، وتبديع مقالتهم، وردها، وبيان ما تحمله من خطر عظيم على الدين (١).

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "ثم إن السلف اشتد إنكارهم على هؤلاء، وتبديعهم، وتغليظ القول فيهم "(٢).

ويقول: "وأما المرجئة، فليسوا من هذه البدع المعضلة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل السنة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بها زادوه من الأقوال المغلظة"(").

ويقول: "ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيها وقد صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.

فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم \_ يعنى المرجئة \_ أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٠٧) (ص٣٧٣ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: عبد الله في السنة (١/ ٣١٣، برقم ٦١٧، ٦٢٠)؛ والخلال في السنة (٣/ ٥٦٢-٥٦٣ رقم

وقال الزهري(١): ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء (٢).

وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير (٣)، وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء (٤).

وقال شريك القاضي (٥) \_ وذكر المرجئة \_ فقال: هم أخبث قوم، وحسبك

۹۰۱، ۶/ ۱۳۷ رقم ۱۳۷، ۶/ ۱٤۰ رقم ۱۳۲۷)؛ والآجري في الشريعة (۲/ ۱۷۸ –۲۷۹ رقم ۲۹۷)؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ۸۸۵ رقم ۱۲۲۱، ۲/ ۸۸۸ –۸۸۹ رقم ۱۲۳۱، ۱۲۳۳)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ۹۸۸ رقم ۱۸۰۲).

والأزارقة من أشد فرق الخوارج، تنتسب إلى أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي، الخارج في أيام عبد الله بن الزبير ﷺ، وهو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج، قتل سنة ٦٥هـ.

انظر عنه وعن فرقته: مقالات الإسلاميين (١/ ١٦٨-١٧٤)؛ والملل والنحل (١/ ١١١-١١٦).

(۱) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني، نزيل الشام، وحافظ زمانه، روى عن جمع من الصحابة، متفق على جلالته واتقانه وثبته. توفي على سنة ١٢٤هـ.

أخباره في: حلية الأولياء (٣/ ٣٦٠-٣٨١)؛ وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦-٣٥٠)؛ وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٦-٣٥٠)؛ وتقريب التهذيب، ص ٨٩٦.

- (۲) انظر: الشريعة (۲/ ۲۷۷ رقم ۲۹۵)؛ والإبانة الكبرى (۲/ ۸۸۵ رقم ۱۲۲۲، ۲/ ۸۹۳ رقم ۱۲۲۷).
- (٣) هو أبو نصر يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، قال عنه الذهبي في الميزان: "هو في نفسه عدل، حافظ، من نظراء الزهري"، توفي على سنة ١٢٩هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٧- حافظ، من نظراء الزهري"، توفي على سنة ١٢٩هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٨٣).
- (٤) رواه: الخلال في السنة (٤/ ٨٦ رقم ١٢٢٧)؛ والآجري في الشريعة (٢/ ٦٨٢ رقم ٣٠١)؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٨٨٥-٨٨٦ رقم ١٢٢٣)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٩٢ رقم ١٨١٦).
- (٥) هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك القاضي النخعي، من أوعية العلم، ومن كبار الفقهاء، كان ثقة عادلا فاضلا عابدا، شديدا على أهل البدع، توفي على سنة ١٧٧هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٨/ ٢١٠-٢١٦)؛ وميزان الاعتدال (٢/ ٢٧٤-٢٧٤)؛ وتهذيب التهذيب، ص٢٣٦.

بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله(١).

وقال سفيان الثوري (٢): تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري (٣)١١(٤).

ولما نقل شيخ الإسلام ما ذكره الإمام أبو عبيد من الأعداد الهائلة من العلماء الذين يجعلون الإيمان قول وعمل (٥)، وأكثر من تسمية علماء الكوفة، نبه شيخ الإسلام على مقصده من ذلك بقوله:

"قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر من ذكر غيرهم؛ لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، ...، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك"(٦).

وأما المسائل التي خالف فيها مرجئة الفقهاء ما عليه سلف الأمة في باب الإيهان خاصة، فقد حررها شيخ الإسلام على تحريرًا بالغا، إذ يقول:

<sup>(</sup>۱) رواه: عبد الله في السنة (١/ ٣١٢ رقم ٣١٢)؛ والخلال في السنة (٤/ ٤١ رقم ١١٢٦)؛ والآجري في الشريعة (٢/ ٦٨٣ رقم ٣٠١)؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢٢٥)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٩٤ رقم ١٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي، قال عنه الذهبي في السير: "شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه"، وقال: "كان سفيان رأسا في الزهد، والتأله، والخوف، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم، من أثمة الدين"، توفي على سنة ١٦١هـ. أخباره في: حلية الأولياء (٦/ ٣٥٦-٧/ ١٤٤)؛ ووفيات الأعيان (٢/ ٣٥٦-٣٥)؛ وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩-٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه: عبد الله في السنة (١/ ٣١٣، ٣٣٨ رقم ٢٦٨، ٧٠٩)؛ والخلال في السنة (٤/ ١٣٨ رقم ١٣٦١)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٨٩ رقم ١٨٠٧).

والثوب السابري هو الرقيق الذي يُستشف ما وراءه. انظر: لسان العرب (مادة سبر) (٤/ ٣٤٦-٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص٧٧٧-٣٧٨ (الفتاوي ٧/ ٣٩٤-٣٩٥)؛ وانظر: منهاج السنة (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيمان ص٢٩٣-٢٩٥ (الفتاوي ٧/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) الإيمان ص٥٩٥ (الفتاوي ٧/ ٣١١).

"ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا منه لفظي، وكثير منه معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء، كتنازعهم في:

الإيمان: هل يزيد وينقص؟

وهل يستثنى فيه أم لا؟

وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟

وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ "(١).

وأما الذين تولَّوا نشر آراء هذه الطائفة، فقد سمى شيخ الإسلام طائفة منهم (٢)، وهم:

۱ - إبراهيم التيمي<sup>(٣)</sup>.

هو أبو أسماء إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، المتوفى سنة ٩٢ هـ.

كان كما وصفه الذهبي شابا صالحا، قانتا لله، عالما، فقيها، كبير القدر، واعظا، وكان إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافير.

قال أبو زرعة فيه: ثقة، مرجئ.

يقال: قتله الحجاج، وقيل مات في حبسه، ولم يبلغ أربعين سنة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٥-٥٠٥) (ص٣٦٦ ط. ابن الجوزي)، وسيأتي شرح أقوالهم في هذه المسائل في الباب الثاني بعون الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) ستأتي مواضع ذكره لهم أثناء ترجمتهم.

<sup>(</sup>٣) راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٦١/٥)؛ وتهذيب التهذيب (٩٢/١)؛ وتقريب التهذيب، ص١١٨.

وفي الإرجاء الذي وقع فيه يقول شيخ الإسلام: "وفي الجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر، مثل طلق بن حبيب، وإبراهيم التيمي، ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع<sup>(۱)</sup>، وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان<sup>(۲)</sup>.

۲ - طلق بن حبيب<sup>(3)</sup>.

هو طلق ـ بسكون اللام ـ ابن حبيب العنزي ـ بفتح المهملة والنون ـ

وصفه الذهبي بالزاهد الكبير، ومن العلماء العاملين، وأنه من صلحاء التابعين، إلا أنه يرى الإرجاء.

وكان طلق يتكلم على الناس، ويعظ، وكان من أحسن الناس صوتا، فلما وقعت فتنة ابن الأشعث قال: اتقوها بالتقوى، فقيل له: صف لنا التقوى، فقال: العمل بطاعة الله، على نور من الله؛ رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله، على نور من الله؛ خافة عذاب الله.

ومع هذا، فقد كان هو وسعيد بن جبير (٥) وقراء كانوا معهم ممن طلبهم الحجاج لقتلهم؛ بسبب هذه الفتنة المظلمة.

البصري، وفاته ما بين التسعين إلى المائة من الهجرة.

<sup>(</sup>١) يعني إرجاء الفقهاء، فقد كان حديثه عنه. انظر: الفتاوي (١٣/٣٨).

<sup>(</sup>٢) سيأتي بإذن الله شرح مذهبهم في الاستثناء في مبحث مستقل.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) راجع أخباره في: الطبقات الكبرى (٧/ ٢٢٨)؛ وحلية الأولياء (٣/ ٦٤)؛ والشريعة (٢/ ٢٨٦ رقم ٣٠١)؛ وسير أعلام النبلاء (٤/ ٢٠٦–٣٠٠)؛ وميزان الاعتدال (٢/ ٣٤٥)؛ وتهذيب التهذيب، ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الكوفي، الإمام الحافظ المقرئ المفسر أحد الأعلام، روى عن ابن عباس فأكثر وجوّد، مات مقتولا في قصة مشهورة سنة ٩٥هـ على يد المبير الثقفي الحجاج عامله الله بها يستحق. أخباره في: الطبقات الكبرى (٦/ ٢٥٦-٢٦٧)؛ وحلية الأولياء (٤/ ٢٧٢-٣٤٣).

وقد نهى سعيد بن جبير عن مجالسته؛ للإرجاء، وجاء في سيرته أنه كان داعية إليه.

وقد تقدم ما قاله شيخ الإسلام عن الإرجاء الذي رمي به طلق غفر الله له. ٣- ذر الهمداني(١).

هو أبو عمر ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي ـ بضم الميم، وسكون الراء ـ الهمداني، الكوفي، مات سنة ٩٩هـ.

في عداد التابعين الثقات، ومن عباد أهل الكوفة، ومن أبلغ الناس في القصص.

ومع هذه الأوصاف الرفيعة، فقد وقع في هوَّة سحيقة، حيث زل في أمرين منكرين:

أولاهما: الخروج على الحجاج، وحضّ الناس على ذلك، فقد آتاه الله بلاغة في القصص، فجعلها سلاحا لمبتغاه، فها زال بالناس مع جماعة من موافقيه، في اجتهاد اجتهدوه \_ والله يغفر لهم \_ حتى خلعوا الحجاج، ثم جرى ما جرى، من بطش وتقتيل طال أكابر العلماء، والله المستعان.

يقول الذهبي: "لما أجمع ابن الأشعث المسير من سجستان، وقصد العراق لقي ذرا الهمداني، فوصله، وأمره أن يحض الناس، فكان يقص كل يوم، وينال من الحجاج، ثم سار الجيش وقد خلعوا الحجاج"(٢).

وثانيهما: قوله بالإرجاء، ونصر ته لهذه المقالة المهلكة.

<sup>(</sup>۱) راجع أخباره في: الطبقات الكبرى (۲/۳۹۳)؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ۸۱-۱۰۰)، ص۲۰؛ وميزان الاعتدال (۲/ ۳۲)؛ وتقريب التهذيب، ص٣١٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (حوادث ٨١-١٠٠)، ص٥؛ وانظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٢٩٣).

وقد ذكر واصفوه \_ كها تقدم \_ أنه بليغ في كلامه، ساحر في بيانه، فلها تبنى هذه المقالة الشائنة، حصل تأثر بدعوته من فئام كثير، حتى صارت الكتب تأتيه من الآفاق، ومعلوم أن الغوغاء يتأثرون بمن حاله دون ذلك، فها بالك بمثل ذر!.

وفي قوله بالإرجاء ما يجعله عبرة وعظة لمريد النجاة، ذلك أن أول وقوعه في بدعة الإرجاء سببه زلة، أعقبها عجب ومعاندة، حتى صار رأيه مذهبا متبعا، والعياذ بالله.

فقد ذكر سلمة بن كهيل<sup>(١)</sup> أن ذرا أول من تكلم في الإرجاء.

وقال ذر: إني أخاف أن يتخذ هذا دينا.

فلما أتته الكتب من الآفاق، قال ذر: وهل أمر غير هذا؟! (٢).

وقال الحسن بن عبيد الله (۳): "سمعت إبراهيم ـ يعني النخعي ـ يقول لذر: ويحك يا ذر ما هذا الدين الذي جئت به؟

قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته.

قال: ثمّ سمعت ذرًا يقول: إنه لدين الله \_ عز وجل \_ الذي بعث الله به نوحا ﷺ!"(٤).

<sup>(</sup>۱) هو أبو يحيى سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي، أدرك بعض الصحابة، وروى عن سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد، وروى عنه الثوري وشعبة والحسن، توفي شخص سنة ١٢١هـ. أخباره في: الطبقات الكبرى (٣١٦/٦)؛ وسير أعلام النبلاء (٣٩٨/٥-٣٠٠)؛ وتهذيب التهذيب (٧/٧٧-٧٠)؛ وتقريب التهذيب، ص٤٠٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: السنة، لعبد الله (۱/ ۳۲۹ رقم ۷۷۲)؛ والسنة للخلال (۳/ ۳۳۵ – ۶۳۵ رقم ۹۵۳).
 ۵/ ۳۲ رقم ۱۹۳۹)؛ والإبانة الكبرى (۲/ ۹۸۸ رقم ۱۲٤٤).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عروة الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي الكوفي الفقيه، حدث عنه جماعة منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وقال فيه الحافظ: "ثقة فاضل"، مات سنة ١٣٩هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٤٤ - ١٤٥)؛ وتهذيب التهذيب (١/ ١٤٠ - ٤٠٤)؛ وتقريب التهذيب، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) السنة، لعبد الله (١/ ٣٣٥ رقم ٢٩٦).

ويقول ذر عن نفسه: "لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينا"(١).

يقول إسحاق بن هانئ (٢): قلت لأبي عبد الله \_ يعني الإمام أحمد \_: أول من تكلم في الإيمان من هو؟

قال: يقولون: أول من تكلم فيه ذر (٣).

وللسلف موقف يناسب حاله، كعادتهم مع أمثاله، إذ هجره إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير؛ للإرجاء (٤).

والذي نقله شيخ الإسلام عن ذر هو مناقشة سعيد بن جبير له، وقوله له: "ألا تستحى من رأي أنت أكبر منه"(٥).

وتنقل بعض كتب الأثر تفصيلات لموقف سعيد بن جبير من ذر:

من ذلك أنه ناصحه، وحثه على تقوى الله، والحرص على ما ينفعه من القيام بالفرائض والطاعات.

يقول عمر بن ذر<sup>(1)</sup>: كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا أوصاه بتقوى الله، وقال: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة، فذكر الفرائض، والصلوات، وما يرزقه الله من ذكره (<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) السنة، لعبد الله (١/ ٣٣٣ رقم ٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، كان من العلماء العاملين، وله عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي على سنة ٧٧٥هـ ومسائله عن الإمام أحمد نشرها المكتب الإسلامي ببيروت. أخباره في: طبقات الحنابلة (١/ ٢٨٤-٢٨٦)؛ وسير أعلام النبلاء (١٣/ ١٩ - ٢٠).

<sup>(</sup>٣) السنة للخلال (٣/ ٦٣٥ – ٦٤٥ رقم ٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣٢)؛ وتهذيب التهذيب (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) الإيهان ص٣٧٨ (الفتاوي ٧/ ٣٩٥)، والأثر سيأتي تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٦) ستأتي أخباره قريبا.

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء (٤/ ٢٨٠)؛ وسير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢٦).

ومما جاء فيها أنه لا يكلمه، ولا يرد عليه السّلام، ولعله بعد مناصحته له، وإصرار ذر على رأيه (١).

وفيها أيضا: "أن ذرا أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة، فقال: لا، حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، أو رأي أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحى من رأي أنت أكبر منه"(٢).

٤ - حماد بن أبي سليمان.

هو أبو إسهاعيل حماد بن مسلم الكوفي الأشعري مولاهم، من صغار التابعين (٣)، توفي سنة ١٢٠هـ.

يقول الذهبي في بيان مكانته العلمية: "فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابها علقمة (٤)، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد" (٦).

<sup>(</sup>۱) السنة، لعبد الله (۱/ ۳۲۸ رقم ۲۷۶)؛ والسنة للخلال (٥/ ٣١–٣٢ رقم ١٥٣٥، ١٥٣٦)؛ والإبانة (۲/ ۸۹۱ رقم ۱۲٤٠)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٩٠ رقم ١٨١٢).

<sup>(</sup>۲) السنة، لعبد الله (۱/ ۳۲۰–۳۲۲ رقم ۲۲، ۱/ ۳۳۴ رقم ۲۹۱)؛ والسنة للخلال (٤/ ۱۳۹) رقم ۲۹۱)؛ والإبانة الكبرى (۲/ ۸۹۰ رقم ۱۲۳۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي، قال عنه الذهبي في السير: "فقيه الكوفة، وعالمها، ومقرئها، الحافظ، المجود، المجتهد، الكبير"، وقال: "ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل، وتفقه به العلماء، وبعد صيته"، مات على سنة ١٦هـ، وقيل غير ذلك.

أخباره في: الطبقات الكبرى (٦/ ٨٦-٩٢)؛ وحلية الأولياء (٢/ ٩٨ - ٢٠١)؛ وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٣ - ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) يعني النخعي.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٣٦).

ويقول: "وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه، وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأي"(١).

لكنه في باب الآثار والسنن ليس بذاك، قال أبو حاتم ﷺ: "صدوق، لا يحتج به، مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش"(٢).

"وعن شعبة (٣): قال: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ.

يعني (٤): أن الغالب عليه الفقه، وأنه لم يرزق حفظ الآثار "(٥).

وما ذكر في سيرته من عدم عنايته بالآثار فيه لفتة مهمة في معرفة حال أصحاب الجرأة على القول في الدين بها لم يسبقوا إليه، والله المستعان.

ثم هو رأس بين أصحابه، وإمام عندهم، ولذا تلحظ في أجوبته حينها يُسأل عن بدعته نفَسا حادا، فقد نقل عنه لما سئل: "ما هذا الرأي الذي أحدثت؟ لم يكن على عهد إبراهيم النخعي!، فقال: لو كان حيا لتابعني عليه"(١).

"وقال معمر (٧): قلت لحماد: كنت رأسا، وكنت إماما في أصحابك، فخالفتهم فصرت تابعا؟

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٧/ ٢٧٦)؛ وميزان الاعتدال (١/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد، الإمام، الحافظ، أمير المؤمنين في الحديث، عالم البصرة وشيخها، روى عن خلق كثير، وانتشر حديثه في الآفاق، توفي على سنة ١٦٠هـ. أخباره في: الطبقات الكبرى (٧/ ٢٨٠-٢٨١)؛ وحلية الأولياء (٧/ ١٤٤-٢٠٩)؛ ووفيات الأعيان (٢/ ٢٠٩-٤٠٩)؛ وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٢-٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) التعليق لابن أبي حاتم، قاله محقق تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال (٧/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) هو أبو عروة معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري، حدث عن قتادة والزهري

قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل (١) ال(٢).

ولما قدم الكوفة قادما من الحج قال: "أبشروا يا أهل الكوفة رأيت عطاء (٣)، وطاووسا (٤)، ومجاهدا (٥)، فصبيانكم، بل صبيان صبيانكم أفقه منهم.

قال مغيرة (٦)\_راوي الخبر\_: فرأينا ذلك بغيا منه"(٧).

وأمام هذه الأحوال كان لحماد مقام مشهور غير محمود في تبني القول بالإرجاء، وإخراج العمل منه، حتى عده شيخ الإسلام أول قائل به.

والسبيعي وغيرهم، وحدث عنه السفيانان وابن المبارك، وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة، توفي على سنة ١٥٣هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٠/٩-١٨)؛ وميزان الاعتدال (٤/ ١٥٤)؛ وتهذيب التهذيب (٤/ ١٥٢-١٢١).

<sup>(</sup>١) لكنه عفا الله عنه صار رأسا في الباطل، بعد أن كان تابعا في الحق.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم ـ وقيل سالم ـ بن صفوان القرشي مولاهم المكي، الإمام شيخ الإسلام، قال عنه الذهبي في الميزان: "سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه بمكة"، وهو من أعلم الناس بالمناسك، توفي على سنة ١١٤هـ. أخباره في: حلية الأولياء (٣/ ٣٠-٣٠)؛ وسير أعلام النبلاء (٥/ ٧٨-٨٨)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمني، الحافظ، الفقيه، عالم اليمن، من كبار أصحاب ابن عباس هي ، توفي شخص سنة ٢٠١هـ. أخباره في: حلية الأولياء (٣/٤–٢٣)؛ ووفيات الأعيان (٢/٩-٥١)؛ وسير أعلام النبلاء (٣/٨٥–٤١).

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، الإمام، شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، توفي ﷺ سنة ١٠٢هـ، وقيل غير ذلك. أخباره في: الطبقات الكبرى (٥/ ٤٦٦- ٢٧)؛ وحلية الأولياء (٣/ ٢٧٩- ٣١٠)؛ وسير أعلام النبلاء: (٤/ ٤٤٩–٤٥١).

<sup>(</sup>٦) هو أبو هشام مغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي، وصفه الذهبي في السير بالإمام، العلامة، الثقة، الفقيه، مات على سنة ١٣٦هـ. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٠-١٣)؛ وتقريب ١٣٨)؛ وميزان الاعتدال (٤/ ١٦٥ - ١٦٦)؛ وتهذيب التهذيب (١٣٨ - ١٣٩)؛ وتقريب التهذيب، ص٩٦٨.

<sup>(</sup>٧) ميزان الاعتدال (١/ ٥٩٦)؛ وتهذيب التهذيب (١/ ٤٨٤).

يقول شيخ الإسلام على "الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليهان"(١).

ويقول: "لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه، واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة، ومن بعدهم"(٢).

وقد كان للسلف موقف يناسبه، حتى ممن كان من أصحابه والمتلقين عنه، فهذا الأعمش (٣) بعد أن كان يروي عنه؛ لما تكلم بالإرجاء صار إذا لقيه لم يسلم عليه (٤).

"وقال شعبة: كنت مع زبيد (٥)، فمررنا بحماد، فقال: تنع عن هذا، فقد أحدث.

وقال مالك بن أنس: كان الناس عندنا هم أهل العراق، حتى وثب إنسان يقال له حماد، فاعترض هذا الدين، فقال فيه برأيه"(٦).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٢٩٥ (الفتاوي ٧/ ٣١١)، وانظر منه ص ٢٨١ (الفتاوي ٧/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٧) (ص٣٧٣ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: السنة للخلال (٣/ ٥٩٩ رقم ١٠٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم، الكوفي، وصفه الذهبي بالإمام شيخ الإسلام الحافظ شيخ المقرئين والمحدثين، روى عنه شعبة والأوزاعي وابن عيينة، توفي عليه سنة ١٤٧هـ. أخباره في: الطبقات الكبرى (٦/ ٣٤٢–٣٤٤)؛ وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٢٦–٢٤٨)؛ وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٠٨–١١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٥٩٥)؛ وتهذيب التهذيب (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو اليامي الكوفي، الحافظ، أحد الأعلام، ثقة ثبت فاضل، مات سنة ١٢٢هـ، وقيل غير ذلك. أخباره في: سير أعلام النبلاء (١/ ٢٩٦)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٦)؛ وتهذيب التهذيب (١/ ٢٢٣)؛ وتقريب التهذيب، ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب (١/ ٤٨٤).

٥- سالم الأفطس (١).

هو أبو محمد سالم بن عجلان الأفطس الحراني الأموي مولاهم المتوفى مقتولا سنة ١٣٢هـ.

في عداد التابعين، ومع كونه ثقة في الحديث إلا أنه كان يخاصم في الإرجاء، داعية إليه، ويجادل عليه.

وقد نقل شيخ الإسلام ما يفيد ذلك، حيث ذكر حديث معقل العبسي (٢)، وفيه قوله:

"قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفورًا شديدًا، منهم ميمون بن مهران (٣)، وعبد الكريم بن مالك (٤)، فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإيّاه سقف بيت إلا المسجد (٥).

ونقل أيضا المحاورة التي جرت بينه وبين مبارك بن حسان (٦)، حيث

<sup>(</sup>۱) راجع أخباره في: ميزان الاعتدال (۱۱۲/۲ –۱۱۳)؛ وتهذيب التهذيب (۱/۲۷۹ –۲۸۰)؛ وتقريب التهذيب، ص٣٦١.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله معقل بن عبيد الله الجزري، العبسي مولاهم، روى عن عطاء والزهري، وروى عنه الثوري ووكيع، مات على سنة ١٦٦هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٧/ ٣١٨-٣١٩)؛ وميزان الاعتدال (٤/ ١٤٦-١٤٧)؛ وتهذيب التهذيب (٤/ ١٢٠)؛ وتقريب التهذيب، ص٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) هو أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي، قال الذهبي فيه:"الإمام، الحجة، عالم الجزيرة ومفتيها"، من الأئمة ذوي الزهد والورع، توفي شخصه سنة ١١٧هـ. أخباره في: حلية الأولياء (٤/ ٨٦-٩٧)؛ وتهذيب التهذيب (٤/ ١٩٨-١٩٩).

<sup>(</sup>٤) هو أبو سعيد عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني، من صغار التابعين، قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة متقن"، توفي على سنة ١٢٧هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٦/ ٨٠-٨٣)؛ وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٠٢-٣٠)؛ وتقريب التهذيب، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) الإيمان ١٩٢ (الفتاوي ٧/ ٢٠٤))؛ وانظر: الإبانة الكبرى (٢/ ٨٠٨-٨٠٨).

<sup>(</sup>٦) هو أبو يونس مبارك بن حسان السلمي البصري ثم لكي، روى عن عطاء والحسن ونافع، وروى

يقول: "وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال:

قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيهان؟ قال: لا"(١).

### ٦- أبو حنيفة.

هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، المتوفى سنة ١٥٠هـ(٢).

يقول الذهبي معرفا به: "الإمام، فقيه الملة، عالم العراق"(٣).

وقال: "وعني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عيال عليه في ذلك"(٤).

من أبرز مشايخه الذين تأثر بهم شيخه حماد بن أبي سليمان، إذ هو شيخه الذي

عنه الثوري ووكيع. أخباره في: ميزان الاعتدال (٣/ ٤٣٠)؛ وتهذيب التهذيب (١٧/٤)؛ وتقريب التهذيب، ص٩١٨.

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص۱۷۱ (الفتاوي ۷/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>۲) تناولت مؤلفات كثيرة التعريف بالإمام أبي حنيفة، سواء منها ما هو في سيرته استقلالا أو ضمن كتب الطبقات والرجال، ومن تلك المؤلفات: أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لحسين الصيمري، نشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند سنة ١٣٩٤هـ؛ ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي، ومناقب أبي حنيفة للكردي، طبعا في مجلد واحد، طبعة سنة ١٠٤١هـ، دار الكتاب العربي بيروت، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٣٩٠-٣٠٤)؛ ومناقب الإمام لأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، للذهبي أيضا، تحقيق زاهد الكوثري، وأبي الوفاء الأفغاني، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند، الطبعة الثالثة ٨٠٤١هـ؛ وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية ببيروت (٣٢٣/٣٣-٤٥٤)؛ وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٩٢).

اختص به، وأكثر من ملازمته (١)، فانصبغ أثر الشيخ في التلميذ، فصار الأثر ظاهرا، من جهة الإكثار من الرأي دون الأثر، ومن جهة الموافقة له في مقالة الإيمان (٢).

وقد اشتغل بعلم الكلام في أوائل طلبه للعلم، ومهر فيه، ثم عافاه الله منه، فتركه وزهد فيه (٢).

وقد أثنى شيخ الإسلام عليه، وأنصفه، وبيّن "أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء، وأنكروها عليه، فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعا"(٤).

ثم إن اعتقاده في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد أئمة السنة، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة (٥).

ومع هذا، فإن أهل البدع إذا انتسبوا إلى إمام من أئمة السنة لم يكن ذلك مذهبا للإمام، إلا في الإرجاء، فإنه مذهب أبي حنيفة عفا الله عنه، وأما التجهم فاختلف النقل عنه، ولذلك اختلف أصحابه ما بين سنية وجهمية؛ لأن أصوله لا تنفي البدع وإن لم تثبتها (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٧/ ٥٣٠، ٥٣٢)؛ والفتاوي (٢٠/ ٥٨٣)؛ ومجموعة الفتاوي الكبري (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيمان ص۱۱۶، ۲۸۱ (الفتاوی ۷/ ۱۱۹، ۲۹۷)؛ والإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوی (۲) انظر: الإيمان ص۳۷، ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۱۳/ ۳۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ٣٣٣)؛ والماتريدية، للشمس الأفغاني، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ مكتبة الصديق بالطائف (١/ ١٩٩)؛ وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، للدكتور محمد الخميس، الطبعة الأولى عام ١٦٤هـ دار الصميعي بالرياض، ص١٥٨-١٦٤.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٢/ ٦١٩- ٦٢)؛ وانظر: بيان الدليل على بطلان التحليل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د/ فيحان المطيري، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ مكتبة لينة بمصر، ص١٩١- ١٩١، ٢٠٥- ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوي (٥/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: الفتاوي (٣/ ١٨٥، ٢٠ / ١٨٦).

٧- عمر بن ذر(١).

هو أبو ذر عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني، ثم المرهبي الكوفي، المتوفى سنة ١٥٦هـ، وقيل غير ذلك.

وهو من شيوخ أبي حنيفة، وقد اتصف بالزهد والعبادة، وكان ثقة، واعظا بليغا حسن الصوت، لكنه رأس في الإرجاء، ولما مات لم يشهده سفيان الثوري.

وقد أورده شيخ الإسلام في سياق قصة لمعقل بن عبيد الله العبسي، وأنه دخل على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابه، وجرت بينهم محاورة حول ما أحدثه المرجئة الفقهاء، وتبري عطاء منهم، وفيها قال معقل مخاطبا عطاء:

"قلت: إنهم انتحلوك، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له، فعرضوا عليك قولهم فقبلته، فقلت هذا الأمر؟

فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ـ مرتين أو ثلاثا ـ "(٢).

٨- شَبابَة بن سَوَّار (٣).

هو أبو عمرو شبابة بن سوار الفزاري مولاهم المدائني، المتوفى سنة ٢٠٦هـ، وقيل غير ذلك.

وصفه الذهبي بأنه من كبار الأئمة، إلا أنه مرجئ، وأنه صدوق، مكثر، صاحب حديث، فبه بدعة.

<sup>(</sup>١) راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٨٥-٣٨٨)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ١٩٣)؛ وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٢٢-٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٩٣ (الفتاوي ٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٣ ٥ - ١٤ ٥)؛ وميزان الاعتدال (٢/ ٢٦٠)؛ وتهذيب التهذيب (٢/ ١٤٨)؛ وتقريب التهذيب، ص٤٢٩.

وقال الإمام أحمد: تركته للإرجاء، و لما سئل عنه قال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء.

قال: وحكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت أحدا عن مثله.

قال: قال شبابة: إذا قال، فقد عمل بجارحته، أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم.

ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث، ما سمعت أحدا يقول به، ولا بلغني (١).

وبالانتهاء من التعريف بشبابة ينتهي ما تم الوقوف عليه من الأسهاء التي ذكرها شيخ الإسلام ممن يدخل ضمن رجال مرجئة الفقهاء، وقبل ختم ذلك، فما ينبه عليه أن للحافظ الذهبي على كلمة قالها حول بعض من ذكر خبره ههنا، وغيرهم، ممن رمي بالإرجاء من الفقهاء، فإنه بعد أن سمى جماعة منهم قال: "الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلهاء، لا ينبغى التحامل على قائله"(٢).

وقد استروح بعضهم هذه الكلمة، فدفع بها كون إرجاء الفقهاء من الإرجاء المذموم، وحصر الذم في إرجاء من يقول إن الإيهان هو المعرفة (٣).

ولا ريب أن كلمة الذهبي لا تدل على هذه الدعوى البتة، خاصة أنها جاءت في سيرة مسعر بن كدام، وقول بعضهم إنه مرجئ (١٤)، مع جماعة ممن وقع

 <sup>(</sup>۱) نقله شيخ الإسلام في: الإيمان ص٢٤١-٢٤٢ (الفتاوى ٧/ ٢٥٥)؛ وهو في السنة للخلال
 (٣/ ٥٧١ - ٥٧١).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر تعليق محققى الجزء السابع من سير أعلام النبلاء (٧/ ١٦٥ -١٦٦).

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم التعريف به، وذكر هناك قول الإمام أحمد على أنه لم يكن مرجئا، راجع: مبحث التعريف بالمرجئة.

في الإرجاء من الفقهاء.

فهنا علق الذهبي بتلك المقولة، وغاية ما فيها النهي عن التحامل على من وقع في الإرجاء من الفقهاء، وهذا حق، لكن التحذير من مقالتهم واجب شرعا، وهو ما صنعه الأئمة، وصنعه الذهبي نفسه،، فقد رأينا في السير السابقة وصفه لهم بالإرجاء، والله أعلم.

وبعد الوقوف على شيء من سيرة رجال فقهاء المرجئة، يبقى النظر في مجمل معتقدهم رحمهم الله.

وقد صرح شيخ الإسلام كما سبق النقل عنه بأن أبا حنيفة على طريقة السلف في التوحيد والقدر (١)، وأن المأخذ عليه الثابت عنه هو في مسألة الإيمان (٢).

والناظر في معتقد أبي حنيفة يجد هذه الحقيقة ظاهرة، فإن مجمل معتقده عظي التحص فيها يلي (٣):

١/ العناية بأنواع التوحيد كلها، وخاصة توحيد الألوهية، وسد ذرائع
 الشرك.

٢/ إثبات الأسهاء والصفات، إثباتا يليق بالله تعالى.

٣/ إثبات الرؤية، مع الإقرار بالعلو.

٤/ الإيهان بالقدر بمراتبه الأربع: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق.

٥/ أن الإيهان مجرد تصديق القلب، وقول اللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأن مرتك الكبرة مؤمن كامل الإيهان.

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي (٥/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوي (۲۰/ ۱۸۶، ۳/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) راجع تفاصيل ذلك في كتاب: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، ص٢٠٣-٥٦٩.

هذا هو مجمل معتقد أبي حنيفة، وهو \_ بحمد الله \_ موافق لما عليه أهل السنة عدا باب الإيمان، ومما يلزم ذكره أن هذا المعتقد لأبي حنيفة ليس هو الذي عليه المنتسبون إلى مذهبه في العصور المتأخرة، بل غلب على كثير منهم الابتداع، وصار جلهم على المعتقد الماتريدي، إلا من تمسك منهم بالأثر، واتبع الحديث، وهُدي إلى السنة (۱).

<sup>(</sup>١) يراجع في ذلك: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، ص٥٧٥-٦٣٨؛ والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (١/ ١٩٥-٢٠٠).

## المبحث الثاني: الجهمية

تنتسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان المقتول سنة ١٢٨هـ، فالجهمية هم نفاة الصفات (١)، الذين اتبعوا جهما فيما ابتدعه في الإسلام (٢).

وكان ظهور الجهمية في أواخر عصر التابعين (۳)، بعد موت عمر بن عبد العزيز سنة ١٠١هـ(٤).

وقد تولَّى كِبْر نشر المذهب الجهمي في الأمة جماعة مخذولون رتبهم الحافظ ابن كثير عَلَّكَ في قوله: "أخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري \_ وقيل الترمذي \_ ...، وأخذ بشر المريسي عن الجهم، وأخذ أحمد بن أبي دؤاد عن البشر "(٥). وسيستعرض هنا حال هؤلاء الأربعة بإيجاز:

١ - الجعد بن درهم.

وهو شيخ الجهمية، وحقه أن تنسب إليه الفرقة، ولكنها اشتهرت باسم تلميذه الضال الجهم بن صفوان، وإن كان شيخه هو الذي بذر هذا الشر العظيم

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوي (۱۲/ ۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: بيان تلبيس الجهمية، تحقيق الغفيص، رسالة دكتوراة غير منشورة (٢/ ٤٧٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: بيان تلبس الجهمية، تحقيق الألمعي، رسالة دكتوراة غير منشورة (٢/ ٤٧٠-٤٧١)؛
 وانظر: الفتاوى (٨/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (١٢/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (١٤٨/١٣).

في الأمة، وتلقاه عنه كل جهمي \_ نعوذ بالله من الخذلان \_.

والمقالات الباطلة التي اشتهرت عنه قوله بالتعطيل، ونفي الاستواء، والخُلّة، والكلام، والقول بخلق القرآن، والجبر، والإرجاء.

يقول شيخ الإسلام: "فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام \_ أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى، ونحو ذلك \_ هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان، فنسبت مقالة الجهمية إليه"(١).

وقد استفاض في كتب السلف ذكر طريقة قتله، وأنها على يد الأمير خالد بن عبد الله القسري<sup>(۲)</sup> الذي ذبحه يوم عيد الأضحى قائلا كلمته المشهورة في خطبة صلاة العيد: "أيها الناس: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل منبره، أثابه الله وتقبل منه".

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) هو أبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد البجلي القسري، من كبار أمراء الدولة الأموية، ومن مشاهير أهل السخاء والجود، وله مقامات في قمع أهل البدع والضلال، ونقم عليه بأشياء لعلها من وضع بعض خصومه كها جنح إليه الحافظ ابن كثير، مات سنة ١٢٦هـ.

راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٢٥-٤٣٢)؛ والبداية والنهاية (١٩٤/١٣-٢٠٣)؛ وفي ط. مكتبة المعارف (١٠/ ٢٠-٢١) زيادة ليست في ط. مكتبة هجر.

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٣٢)؛ والبداية والنهاية (١٤٨/١٣)؛ وعامة كتب السلف أخرجت هذا الخبر؛ وأورده شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، منها: الفتاوى (٨/ ٢٤٤).

قتل الجعد سنة نيف وعشرين ومائة (١).

٢- الجهم بن صفوان.

"أبو محرز السمرقندي، الضال، المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا، لكنه زرع شرا عظيما"(٢).

وهو "أس الضلالة، ورأس الجهمية" (")، وإمامهم بلا منازع ـ وبئست الإمامة \_، وهو الذي سن في الإسلام سنة سيئة لا يزال أهل الباطل يأخذون بها، "فهو أعظم الناس نفيا للصفات، بل وللأسهاء الحسنى "(٤) \_ نعوذ بالله من الشقاء \_.

مات مقتولا سنة ١٢٨هـ(٥).

٣- بشر المريسي.

أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة البغدادي المريسي.

وهو بلية كبرى، إذ آتاه الله حظا من العلم حتى عد من كبار الفقهاء، ثم هو متكلم مناظر بارع في الخصام عن مذهبه (١٦)، فخُذل حيث أعمل هذه الأوصاف في نشر المذهب الجهمي، حتى إن عامة التأويلات الجهمية للنصوص الشرعية متلقاة عنه (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر عن الجعد: سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٣٣)؛ وميزان الاعتدال (١/ ٣٩٩)؛ والبداية والنهاية (١/ ١٢٩)؛ ومقالة التعطيل والجعد بن درهم، ص١٢٧ - ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) قاله الذهبي في: ميزان الاعتدال (١/٢٦).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٢١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: البداية والنهاية (١٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: درء التعارض (٢/ ٥٥٥، ٥/ ٢٣٧).

يقول الحافظ الذهبي فيه: "نظر في الكلام فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم، وكفَّره عِدَّة (١).

ولم يدرك الجهم بن صفوان، بل تلقف مقالاته من أتباعه"(٢).

هلك بشر في آخر سنة ثماني عشرة ومائتين (٣).

٤ - أحمد بن أبي دواد (١).

هو أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز البغدادي الجهمي، القاضي الضال، الجهمي البغيض.

أخذ عن بشر المريسي، وعلى يده امتُحن أهل السنة، وتزعَّم القول بخلق القرآن، وغلا في التعطيل حتى بلغ المنتهى في الشقاء، عندما حرَّف آية من كتاب الله تخالف هواه، وهكذا هي دائها حال الغلاة.

يقول شيخ الإسلام: "وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دواد على ستارة الكعبة: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْعٌ ﴾ وهو العزيز الحكيم، لم يكتب ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]" (٥).

<sup>(</sup>۱) حكى تكفيره عن عامة الفقهاء الإمام الدارمي في كتابه: نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي، تحقيق الدكتور رشيد الألمعي، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، مكتبة الرشد بالرياض (٢/ ٢٢، ونقله عنه شيخ الإسلام في: درء التعارض (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١١/١٦٩-١٧١)؛ وميزان الاعتدال (١/ ٩٧)؛ والبداية والنهاية (١٨/ ١٤٨، ١٤/ ٣٦٣-٣٧٢)؛ وانظر في كونه جهميا لا معتزليا: الفتاوى (١٧/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) الفتاوي (١٣/ ١٨٤)؛ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/١٢١).

آذى عباد الله الصالحين، فأخزاه الله بعد حين، فهات مسجونا في بدنه، مصادرا ماله، وذلك سنة ٢٤٠هـ.

وبعد الوقوف على بعض أخبار رؤوس الجهمية يأتي النظر في مجمل معتقدهم، والقائم على ما يلى (١):

١- إهمال توحيد الألوهية، وهذا أمر مشترك بين عامة فرق المبتدعة.

٢- تعطيل الرب تعالى من أسمائه وصفاته.

٣- إنكار رؤية الله تعالى.

٤- القول بالجبر، وأن العباد لا فعل لهم على الحقيقة، وإنها تنسب إليهم أعمالهم على المجاز.

٥ - القول بأن الإيهان هو مجرد معرفة القلب، وأنه لا يزيد ولا ينقص، ولا يتبعض، ولا يتفاضل، ولا يستثى فيه، وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيهان، وأن الكفر هو الجهل فقط.

٦- القول بفناء الجنة والنار.

<sup>(</sup>۱) راجع في معتقد الجهمية: مقالات الإسلاميين (۸/ ٣٣٨)؛ وأصول الدين، للبغدادي، ص٣٣٣؛ والفرق بين الفرق له، ص١٥٨ - ١٥٩؛ والملل والنحل، للشهرستاني (١/ ٧٣ – ٧٤)؛ والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسين الملطي، تحقيق يهان المياديني، الطبعة الأولى 1١٤ هـ، دار رمادي بالدمام، ص١١٠ – ١١٨.

### المبحث الثالث: الكلابية

ظهرت هذه الفرقة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، وأشهر رجالها هم:

١ - ابن كلاب:

هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، وإليه تنسب فرقة الكلابية.

يقول شيخ الإسلام عنه: "وابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم، وأقرب إلى السلف من الأشعرى نفسه"(١).

ومما يتعلق بسيرته ما رُمي به من أنه كان نصرانيا ثم أسلم؛ ليفسد دين المسلمين (٢)، وهي فرية فندها أهل التحقيق، منهم شيخ الإسلام، وبين سبب اتهامه بهذه التهمة، حيث قال: "وكان ممن انتدب للرد عليهم \_ يعني الجهمية والمعتزلة \_ أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان له فضل وعلم ودين، ومن قال إنه ابتدع ما ابتدع؛ ليظهر دين النصارى في المسلمين، كما يذكره طائفة في مثالبه، ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك، فهذا كذب عليه، وإنها افترى عليه

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۲/۲۰۲-۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، للسكسكي، تحقيق د/ بسام العموش، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ، مكتبة النار بالأردن، ص٣٦-٣٧.

المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم، فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصاري"(١).

اختلف في سنة وفاة ابن كلاب، وقال الذهبي في ذلك: "لم أقع بوفاة ابن كلاب، وقد كان باقيا قبل الأربعين ومائتين"(٢).

٢ - أبو العباس القلانسي (٣).

هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي.

لا يعرف متى ولد ولا متى توفي، فأخباره قليلة، وقد وصفه البغدادي بإمام أهل السنة الذي زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين كتابا (٤٠).

وقد صرح شيخ الإسلام بمتابعته لابن كلاب<sup>(٥)</sup>، وذكر قوله في مسألة الإيمان، وأنه نصر مذهب السلف<sup>(١)</sup>.

٣- أبو علي الثقفي (٧).

هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري، المتوفى سنة ٣٢٨هـ.

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٥/ ٥٥٥)؛ وانظر: درء التعارض (٦/ ١٥٥)؛ وسير أعلام النبلاء (١١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١١/ ١٧٤)؛ وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٢٩٩-٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) راجع أخباره في: تبيين كذب المفتري، ص٣٩٨؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (١/ ٤٦٦- ٢٥) و آراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية في ضوء عقيدة أهل السنة والجهاعة، لهدى الشلالي، طبعة سنة ١٤٢٠هـ، مكتبة الرشد بالرياض، ص٧٣-٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الدين، ص٠٣١.

<sup>(</sup>٥) درء التعارض (١/ ٢٧٠)؛ وانظر منه (٢/ ٨١، ٨١)؛ والتدمرية، ص١٩٣ (الفتاوي ٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإيمان ص١١٤ (الفتاوي ٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٧) أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٨٠-٢٨٣)؛ وطبقات الصوفية، ص٣٦١-٣٦٥؛ وطبقات الشافعية (٣/ ١٩٢-١٩٦)؛ والوافي بالوفيات (٤/ ٧٥)؛ وآراء الكلابية العقدية، ص٧٩-٨٥.

وصفه الذهبي عظي الإمام، المحدث، العلامة، الزاهد، العابد، شيخ خراسان.

وكان من تلاميذ إمام الأئمة ابن خزيمة (۱) على وكان من تلاميذ إمام الأئمة ابن خزيمة القرآن، فعاب ابن خزيمة ذلك عليه وعلى من خاض معه، ونهاهم عن الخوض في الكلام، وانتهى به الأمر إلى أن ألزم بيته (۲).

والذي ذكره شيخ الإسلام عن الثقفي أنه ممن نصر مذاهب السلف في الإيهان (٣).

## وأما مجمل معتقد الكلابية، فيقوم على ما يلي (٤):

١ – إثبات الأسهاء والصفات، سوى الاختيارية منها، مع مخالفتهم فيها لما عليه السلف، وكان الناس قبل ابن كلاب إما مثبت للصفات أو ناف لها، فجاء بهذا التفريق في الصفات، فكان أول قائل به، وتابعه عليه الناس (٥)، عافانا الله، وجعلنا بمنه وكرمه هداة خبر.

٢- قالوا إن الله يرى في الآخرة.

٣- يرون أن أفعال العباد خلق من الله، وهي كسب من العبد.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، الملقب بإمام الأثمة، كان له كها يقول الذهبي: "عظمة في النفوس، وجلالة في القلوب؛ لعلمه، ودينه، واتباعه للسنة "، توفي عنف سنة ۳۱۱هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (۱۲/۳۵۵–۳۸۲)؛ وطبقات الشافعية (۲/۹۲-۱۱۹)؛ والوافي بالوفيات (۲/۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) انظر خبرها في: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٨٢)؛ ودرء التعارض (٢/ ٧٨-٨٢)؛ وآراء الكلابية العقدية، ص٨٢-٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص ١١٤ (الفتاوي ٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) راجع في أقوال الكلابية: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (١/ ٤٤٥ - ٤٥٠)؛ وآراء الكلابية العقدية.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوي (١٢/ ١٧٨).

٤ - القول بأن الإيهان هو التصديق، وقول اللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه يجب الاستثناء فيه، وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيهان.

## المبحث الرابع: الكرامية

ظهور هذه الفرقة كان في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، وأشهر رجاله هم:

١ - ابن كَرَّام.

إليه تنسب هذه الفرقة، وهو أبو عبد الله محمد بن كرام بن عراق السجستاني، المشهور بابن كرام (١)، والمتوفى في القدس سنة ٢٥٥هـ (٢).

ذُكر له جملة من المصنفات، منها: عذاب القبر، والتوحيد، ولكن لم يصل منها شيء (٣).

يقول عنه الذهبي: "المبتدع، شيخ الكرامية، كان زاهدا، عابدا، ربانيا، بعيد الصيت، كثير الأصحاب، ولكن يروي الواهيات"(٤).

وقد عدَّه شيخ الإسلام من أئمة النظار المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة (٥).

<sup>(</sup>۱) في ضبط (كرام) انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٢١-٢٢)؛ والبداية والنهاية (١٤/ ٥١٥-٥١٦)؛ والتجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية من السهير مختار، الطبعة الأولى ١٩٧١م، ص٤٥-٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر أخباره في: سير أعلام النبلاء (١١/٥٢٣-٥٢٤)؛ وميزان الاعتدال (٢١/٤)؛ والبداية والنهاية (١٤/٥١٥-٥١٧)؛ والوافي بالوفيات (١٤/٣٧٥)؛ والتجسيم عند المسلمين ص٥٥-٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: التجسيم عند المسلمين، ص٦٢-٦٣.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١١/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الرد على المنطقيين، ص٦٥؛ والصفدية (١/ ٣٦).

لكنه بين أنه مع انتسابه لأهل السنة، ورده على المخالفين لهم، إلا أنه ينتسب إلى أهل الرأي، وموافق للمخالفين في أصولهم، وتكلم في جملة من المسائل الكبار بها أنكر عليه.

يقول شيخ الإسلام: "وقام أيضا أبو عبد الله محمد بن كرام بسجستان ونواحيها ينصر مذهب أهل السنة والجهاعة، المثبتة للصفات والقدر وحب الصحابة وغير ذلك، ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، ويوافقهم على أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالوا، ويخالفهم في لوازمها، كها خالفهم ابن كلاب والأشعري، لكن هؤلاء منتسبون إلى السنة والحديث، وابن كرام منتسب إلى مذهب أهل الرأي".

ثم ذكر مخالفته للجهاعة في جملة من مسائل الاعتقاد منها مسألة الإيهان، وختم كلامه بأن موافقة ابن كرام لأهل السنة أعظم من موافقة المعتزلة والرافضة (١).

٢- إسحاق بن محمشاد (٢).

أبو يعقوب إسحاق بن محمشاد أو ابن محمش النيسابوري، الهالك سنة ٣٨٣هـ.

شيخ الكرامية في عصره، وإليه تنسب فرقة الإسحاقية من فرق الكرامية، وهو من الكذابين الذين يضعون الحديث على مذهب الكرامية، ومما وضعه \_ قبّحه الله \_ أن

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية (٢/ ٣٢٨)؛ وانظر: التدمرية، ص١٩٣، وقوله في الإيهان سيأتي مفصلا بعون الله في مبحث مستقل.

<sup>(</sup>۲) انظر عنه: ميزان الاعتدال (۱/ ۲۰۰)؛ وشذرات الذهب (۳/ ۱۰٤)؛ والتجسيم عند المسلمين، ص٧٦-٧٨.

النبي على قال: يجيء في آخر الزمان رجل يقال له: محمد بن كرام، يحي السنة والجماعة، هجرته من خراسان إلى بيت المقدس، كهجرتي من مكة إلى المدينة (١).

ومن صفاقته أنه ألَّف كتابا سهاه: فضائل ابن كرام، ملأه مدحا في شيخه على هذا المنوال من الكذب والدجل، قال الذهبي على هذا المنوال من الكذب والدجل، قال الذهبي على الله المادوح!"(٢).

٣- محمد بن الهيصم<sup>(٣)</sup>.

أبو عبد الله محمد بن الهيصم، عاش في القرن الخامس الهجري، أي في العصر الذهبي للكرامية، ولا تعلم سنة وفاته.

وإليه تنسب فرقة الهيصمية من فرق الكرامية، وقد كان له دور بارز في تقريب مذهب الكرامية بين المذاهب، وتخفيف التشنيع عليه.

وكانت له مناظرات مع خصوم الكرامية، كتلك التي جرت له مع ابن فورك في مسألة علو الله تعالى، وله مناظرة مع الرازي.

وقد عدّه شيخ الإسلام من شيوخ الكرامية وأحد النظار (١)، ونقل له كلاما يتعلق بالقرآن عن مصنف له اسمه: جمل الكلام في أصول الدين (٥)، وذكر أنه وقف على مصنف له آخر قرر فيه أن الإيهان قول فقط (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٢٠٠)؛ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني، تحقيق المعلمي، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ المكتب الإسلامي ببيروت، ص٣٦٢ رقم ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر عنه: البداية والنهاية (١٥/ ٦٣٤، ٢٦/ ٦٨٨)؛ ونهاية الاقدام في علم الكلام، للشهرستاني، تحقيق الفرد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية بمصر، ص١٠٥؛ والتجسيم عند المسلمين، ص١٨-٩١. (٤) انظر: الرد على المنطقيين، ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوي (٦/ ١٨٣ - ١٨٤)؛ وشرح الأصبهانية (١/ ٢١١) (ص٣٧ ط. مخلوف).

<sup>(</sup>٦) انظر: الفتاوي (١٣/ ٥٨).

٤ - إبراهيم بن مهاجر (١).

من أهل القرن الرابع الهجري، وعاش في نيسابور، وإليه تنتسب فرقة المهاجرية من الكرامية، وقد ذكر البغدادي أنه جرت بينهم مناظرة سنة ٣٧٠هـ.

هذه إلمامة بأخبار بعض رجال الكرامية، وأما مجمل اعتقاد هذه الفرقة، (٢):

١ - اتفاقهم على إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى، وفسروا معناه بأنه
 القائم بالذات، المستغنى وجوده عن غيره.

٢- إثبات الصفات، مع تحريف لما أثبتوه، كما صنعوا في صفة السمع،
 والبصر، والكلام، والاستواء، والإرادة.

٣- إثبات الجهة لله تعالى، وقالوا إنه بجهة فوق ذاتا، ثم اختلفوا في شرح
 هذا المعتقد عندهم.

٤ - أثبتوا الرؤية حتى قالوا إن الله تعالى يمكن أن يرى بالأبصار في الدنيا.

القول بأن الإيهان هو قول اللسان فقط، وأنه لا يزيد ولا ينقص، ولا يستثنى فيه، وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيهان.

<sup>(</sup>١) انظر عنه: الفرق بين الفرق، ص٧١٧، ٢٢٤؛ والتجسيم عند المسلمين، ص٩٣-٩٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: مقالات الإسلاميين (١/ ٢٢٥- ٢٢٣)؛ والفرق بين الفرق، ص٢١٦- ٢٢٠؛ والملل والنحل (١/ ٩٩- ١٠٥)؛ والتجسيم عند المسلمين، ص١٤٥- ١٤٧، ١٩١- ١٩١، ١٩٧- ٢٤٢؛ والنحل وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإلهيات، لعبد القادر بن محمد عبد الله، رسالة ماجستير في قسم الدراسات العليا فرع العقيدة، من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، عام ١٤٠٩هـ.

### المبحث الخامس: الأشاعرة

يقول شيخ الإسلام على ملخصا حال هذه الفرقة: "والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسهاء والأحكام، جبرية في باب القدر، وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة، بل فيهم نوع من التجهم"، ثم قال:

"وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث، وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث"(١).

ومن أشهر رجالات هذه الفرقة:

١ - أبو الحسن الأشعري.

وهو علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، المتوفى سنة ٣٣٠هـ (٢).

وهو "المتكلم، صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة، وغيرهم من المعتزلة، والرافضة، والجهمية، والخوارج، وسائر أصناف المبتدعة"(٣).

ووصفه الذهبي بالعلامة، إمام المتكلمين، وقال فيه: "لأبي الحسن ذكاء مفرط، وتبحر في العلم، وله أشياء حسنة، وتصانيف جمة تقضى له بسعة العلم"(٤).

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) من الكتب التي توسعت في أخباره: تبيين كذب المفتري؛ وطبقات الشافعية (٣/ ٣٤٧- ٤٤٤)؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (١/ ٣٢٩-٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (١١/ ٣٤٦-٣٤٧)؛ وانظر نحو هذا الوصف في: الفتاوي (٤/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٥/ ٨٥، ٨٧).

والذي طبع من هذه التصانيف(١):

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (٢)، واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (٣)، ورسالة إلى أهل الثغر (٤)، والإبانة عن أصول الديانة (٥)، ورسالة استحسان الخوض في علم الكلام (٢)، ورسالة في الإيهان (٧).

وللناس كلام كثير في مراحل حياته العقدية (١) وقد لخص شيخ الإسلام رأيه في ذلك بقوله: "وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذاهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب، ومال إلى أهل السنة والحديث، وانتسب إلى الإمام أحمد، كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها، كالإبانة، والموجز، والمقالات (١٩).

<sup>(</sup>۱) قام الأشعري نفسه بعد كتبه التي صنفها في كتاب له اسمه العمد في الرؤية، ونقل ما فيه ابن عساكر وزاد عليه في: تبيين كذب المفتري، ص١٢٨ - ١٤٠ واعتنى بعض من كتب عنه بعدّها، انظر مثلا: مقدمة تحقيق رسالة إلى أهل الثغر، للأشعري، تحقيق الدكتور عبد الله شاكر، الطبعة الثانية ٢٢٢ هـ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية، ص٤٩ - ٣١.

<sup>(</sup>۲) نشر الكتاب مرتين: الأولى بعناية المستشرق ريتر، ونشرته دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن (بألمانيا)، الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٠هـ، والنشرة الثانية بعناية محمد محي الدين عبد الحميد، وهذه النشرة هي المعتمدة في هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٣) إحدى طبعاته بتحقيق حموده غرابة.

<sup>(</sup>٤) من طبعاته: طبعة بتحقيق عبدالله شاكر، وبتحقيق محمد السيد الجليند.

<sup>(</sup>٥) طبعت مرارا، إحداها بتحقيق عباس صباغ.

<sup>(</sup>٦) طبعت بتحقيق مكارثي، مع كتاب اللمع.

<sup>(</sup>٧) طبعت بتحقيق شبيتا. انظر: تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، طبعة سنة ١١٤١ه منشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المجلد الأول، الجزء الرابع، وقد وقفت عليها مخطوطة، وهي في مسألة هل الإيان مخلوق أم غير مخلوق؟ وسيأتي الكلام عنها.

<sup>(</sup>٨) في: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (١/ ٣٦١-٤٣٤ دراسة موسعة حول ذلك.

<sup>(</sup>۹) درء التعارض (۲/ ۱۲)؛ وهو في: المستدرك على مجموع الفتاوى (۱/ ۸٤)؛ وانظر: الفتاوى (۲/ ۲۲۸)؛ ومنهاج السنة (۲/ ۲۲۷–۲۲۹، ۸/ ۹).

وكما اختلف الناس في عقيدته اختلفوا كذلك في آخر مصنفاته، والذي يراه شيخ الإسلام أن الأشعري صنف كتاب الإبانة في آخر عمره (١).

وذكر أن أصحاب الأشعري يرون أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه (٢).

## ٢- أبو بكر الباقلاني.

هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن الباقلاني، المتوفى سنة ٢٠٥هـ. يقول عته الذهبي: "كان ثقة، إماما، بارعا، صنف في الرد على الرافضة، والمعتزلة، والخوارج، والجهمية، والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن، وقد يخالفه في مضائق، فإنه كان من نظرائه"(").

له مصنفات مشهورة، منها: التمهيد في الرد على الملحدة والرافضة والخوارج والمعتزلة (٤)، والإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (٥).

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه وقف على تصنيف للباقلاني في الإيهان نصر فيه أنه تصديق القلب فقط (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي (٦/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي (٥/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) طبع بهذا الاسم بتحقيق محمود الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو رية، نشر دار الفكر العربي؟ وبتحقيق رتشرد مكارشي نشر المكتبة الشرقية، ثم طبع باسم: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، بتحقيق عهاد الدين أحمد حيدر، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، "وهي طبعة غير أمينة حذف منها صاحبها عنوة فصلا يتعلق بإثبات الباقلاني للاستواء والعلو". (موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٣/ ١٤٤٠))، وانظر الباب المحذوف في ط مكارشي ص٢٦-٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيق زاهد الكوثري، نشر مكتبة الخانجي، وطبعة أخرى بتحقيق عهاد الدين أحمد حيدر، نشر عالم الكتب.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفتاوي (١٣/ ٥٨).

ويراه شيخ الإسلام أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله، لا قبله و لا بعده (١).

وللباقلاني مكانة كبيرة في المذهب الأشعري، حيث يعد المؤسس الثاني للمذهب، وكانت منهجيته في البحث والمناظرة تختلف عن طريقة مؤسس المذهب أبي الحسن الأشعري، فالأشعري بعد أن انتسب للإمام أحمد حرص على الاستدلال بالنقل، فلما جاء الباقلاني لم يكد يستدل به إلا نادرا، معتمدا على العقل، وصار هذا المنهج شنة لمن جاء بعده من الأشاعرة (٢).

### ٣- أبو المعالي الجويني.

هو إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف بن عبد الله الجويني النيسابوري، المتوفى سنة ٤٧٨هـ.

ترك مؤلفات كثيرة، مما طبع منها: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (٢)، ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة (٤)، والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية (٥).

ومن أهم ما أحدثه في مذهب الأشاعرة أنه خطا به نحو الاعتزال، والتأصيل الكلامي (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي (٥/ ٩٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/٥٥٣)؛ وفي علم الكلام (الأشاعرة)، لأحمد صبحي، الطبعة الخامسة ١٤٠٥هـ، دار النهضة العربية ببيروت، ص٩٣-٩٤؛ ونشأة الأشعرية وتطورها، لجلال موسى، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ، دار الكتاب اللبناني ببيروت، ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) حققه أسعد تميم، نشر مؤسسة الكتب الثقافية.

<sup>(</sup>٤) طبع بتحقيق فوقية حسين، نشر عالم الكتب.

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيق زاهد الكوثري، نشر المكتبة الأزهرية للتراث.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح ذلك في: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٢/ ٢٠٢- ٦٢١)؛ وانظر: الفتاوي (١٢/ ٣٠٣،

٤ - الرازي.

هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي الطبرستاني الرازي، المعروف بابن خطيب الري، المتوفى سنة ٢٠٦هـ.

من مصنفاته: أساس التقديس<sup>(۱)</sup>، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين<sup>(۲)</sup>، ومعالم أصول الدين<sup>(۳)</sup>، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين<sup>(٤)</sup>.

يقول شيخ الإسلام واصفا حاله: "ومن الناس من يسيء به الظن، وهو أنه يتعمد الكلام الباطل، وليس كذلك، بل يتكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام بها يظهر له، وهو متناقض في عامة ما يقوله، يقرر هنا شيئا، ثم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية التي كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف، ومن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة، تشتمل على كلام باطل، كلام هؤلاء وكلام هؤلاء، فيقرر كلام طائفة بها يقرر به، ثم ينقضه في موضع آخر بها ينقضه به "(٥).

وقد كان له دور بارز تابعه عليه من جاء بعده، وهو خلطه الفكر الفلسلفي

٩١/١٦)؛ ومنهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة، للدكتور أحمد آل عبد اللطيف، الطبعة الأولى
 ١٤١٤ هـ، نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق أحمد السقا، نشر مكتبة الكليات الأزهرية بمصر.

<sup>(</sup>٢) طبع مرارا، منها بتحقيق د/ حسين أتاى، نشر مكتبة دار التراث بمصر، وطبعة أخرى بتعليق طه عبد الرؤوف سعد، نشر دار الكتاب العربي ببروت.

<sup>(</sup>٣) طبع بتعليق طه عبد الرؤوف سعد، نشر دار الكتاب العربي ببيروت.

<sup>(</sup>٤) طبع بتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي ببيروت.

<sup>(</sup>٥) الفتاوي (٥/ ٢١٥ - ٥٦٢).

بالكلام(١).

ومن أهم ما يذكر عن الرازي ما يصنعه في مؤلفاته من شحنها بالشبه والحجج الباطلة بأقوى عبارة وأتمها، ورده لها بأجوبة ضعيفة لا تقوى على إبطالها، وما هذا بصنيع ناصح لعباد الله، والله أعلم بالنوايا، وقد مات تائبا، والله هو أهل التقوى وأهل المغفرة (٢).

وبعد هذا الوقوف على خبر بعض أشهر رجال الأشاعرة يأتي عرض مجمل اعتقاد الفرقة (٣):

١ - إهمال توحيد الألوهية، وتفسير الإله في كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالربوبية، وأنه القادر على الاختراع والخلق.

٢- نفي الصفات الاختيارية لله تعالى، والاقتصار على إثبات سبع صفات سموها الصفات المعنوية والعقلية، وهي: العلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، والحياة، وأما الصفات الخبرية فأثبتها متقدموهم، وأوَّلها المتأخرون منهم.

وأثبتوا الأسماء الحسنى لله تعالى مع تحريف لمعانييها بها يتوافق مع معتقدهم في الصفات.

<sup>(</sup>١) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) راجع في أخبار الرازي، ودوره في المذهب الأشعري: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٥٠٠-٥٠)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ٣٤٠)؛ وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية، لمحمد الزركان، نشر دار الفكر ببيروت؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (٢/ ٢٥١-٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٣/ ١٠٩٥ ، ١٣٣٧ - ١٣٣٨)؛ ومنهج الأشاعرة في العقيدة، للدكتور سفر الحوالي، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ الدار السلفية بالكويت.

٣- أثبتوا الرؤية، وأنكروا العلو \_ وهو الجهة عندهم \_، فقالوا إن الله يرى
 لا في جهة.

٤ - قالوا إن الله خالق أفعال العباد، وأنه ليس لقدرة العبد تأثير في فعله، بل القدرة من الرب، والفعل كسب من العبد، بمعنى أن فعل العبد ليس بتأثير منه، بل لكونه محلا للفعل فحسب، وهذا الجبر منهم قريب من القول بالجبر عند الجهمية.

 ٥- القول بأن الإيهان مجرد تصديق القلب، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه يجب الاستثناء فيه، وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيهان.



# الباب الثاني

# عرض آراء المرجئة في مسائل الإيمان ومناقشتها

## عند شيخ الإسلام ابن تيمية

ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه

الفصل الثاني: مسألة الإيمان والإسلام

الفصل الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه

الفصل الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان

الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة

الفصل السادس: موقف شيخ الإسلام من المرجئة إجمالا



## الفصل الأول

# مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا

المبحث الثاني: مسمى الإيمان عند مرجنة الفقهاء

المبحث الثالث: مسمى الإيمان عند الجهمية

المبحث الرابع: مسمى الإيمان عند الكرامية

المبحث الخامس: مسمى الإيمان عند الأشاعرة

المبحث السادس: حجج المرجئة

المبحث السابع: اللوازم الباطلة المترتبة على إخراج العمل من الإيمان



### المبحث الأول

#### مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا

من شعائر أهل السنة والجهاعة، وأصولهم، وموضع الإجماع عندهم: أن الإيهان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح.

واتفاق أهل السنة والحديث على هذه المسألة حكاه غير واحد من الأئمة، فممن ذكره (١):

الإمام الزهري على إذ يقول: "كنا نقول الإسلام بالإقرار، والإيهان بالعمل، والإيهان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله، فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله، وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله"(٢).

والإمام الأوزاعي على يقول: "لا يستقيم الإيهان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيهان والقول إلا بنية موافقة للسنة.

وكان من مضى من سلفنا لا يفرّقون بين الإيهان والعمل، العمل من الإيهان، والإيهان من العمل، وإنها الإيهان اسم يجمع، كها يجمع هذه الأديان اسمها، ويصدقه العمل.

<sup>(</sup>١) اقتصرت على من ذكرهم شيخ الإسلام أو أشار إليهم.

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص٢٨٠ (الفتاوى ٧/ ٢٩٥)، وسيأتي شرح العلاقة بين الإسلام والإيهان عند أهل السنة في مبحث مستقل بعون الله تعالى.

فمن آمن بلسانه، وعرف بقلبه، وصدق بعمله، فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها.

ومن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه، ولم يصدق بعمله، لم يقبل منه (۱)، وكان في الآخرة من الخاسرين (۲).

ويقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: "الإيمان قول وعمل، أخذناه عمن قبلنا: قول وعمل، وأنه لا يكون قول إلا بعمل"(٣).

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وكان الإجماع من الصحابة، والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: إن الإيهان قول، وعمل، ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر"(٤).

ويقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: "هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص".

<sup>(</sup>١) "لم يقبل منه" ليست في الإيمان.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٢٨٠ (الفتاوي ٧/ ٢٩٦)؛ وهو في: حلية الأولياء (٣/ ١٤٣ – ١٤٤)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٨٠٧ رقم ١٩٥١)؛ والإبانة الكبرى (٢/ ٨٠٧ رقم ١٠٩٧).

<sup>(</sup>٣) السنة لعبد الله (١/ ٣٤٦ رقم ٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) كلام الإمام الشافعي هذا ذكره اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٨٨٦ - ٨٨٨ رقم ١٥٩٢)، ونقله شيخ الإسلام في: الإيهان ص١٩٧، ٢٩٢ (الفتاوى ٧/ ٢٠٩، ٣٠٨)، وأشار إليه، ص٣٨٦ (الفتاوى ٧/ ٢٠٤)؛ ونقله أيضا في: الإيهان الأوسط، ضمن: مجموع الفتاوى (٧/ ٥١١)، (ص٣٨٤ ط. ابن الجوزي)؛ وفي الإيهان (ص١٩٧) كها عند اللالكائي أن الشافعي ذكره في كتاب الأم في باب النية في الصلاة، وفي الإيهان الأوسط أفاد أنه ذكره في كتاب الطهارة من الأم،، وقد رجعت لهذين الموضعين خاصة، وطالعت غير مرة كتاب الطهارة وكتاب الصلاة من الأم، في طبعات مختلفة للكتاب فلم أجده فيهها، وفي كتاب منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، للدكتور محمد العقيل، الطبعة الأولى ١٩٤٩هـ، دار أضواء السلف بالرياض (١/ ١٦٢) أفاد المؤلف أنه لم يجده في الأم، والله أعلم.

ثم سمّى أبو عبيد ستة وثلاثين ومائة عالما، من أهل مكة، والمدينة، واليمن، ومصر، والشام، والكوفة، والبصرة، وأهل المشرق، وغيرها من العواصم، ثم قال بعد ذلك:

"هؤلاء جميعا يقولون: الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا"(١).

ويقول الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: "الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كها وصفنا، وإنها عقلنا هذا بالروايات الصحيحة، والآثار العامة المحكمة، وآحاد أصحاب رسول الله على والتابعين، وهلم جرَّا على ذلك.

وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد، لا يختلفون في ذلك.

وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر باليمن، على ما فسرنا وبينا: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص"(٢).

والإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا ممن حكى الإجماع على ما عليه أهل السنة في الإيهان، وقد أثنى شيخ الإسلام على ما قرره البخاري على ألله في مسائل الإيهان والرد على المرجئة، إذ يقول: "فإن كتاب الإيهان الذي افتتح به الصحيح قرر مذهب أهل السنة والجهاعة، وضمّنه الرد على المرجئة، فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجهاعة، مذهب الصحابة، والتابعين لهم بإحسان"(٣).

<sup>(</sup>۱) الإبانة الكبرى (۲/ ۸۱۶-۸۲۸ رقم ۱۱۷)، ونقله عن أبي عبيد أيضا شيخ الإسلام في الإيهان ص ۲۹۳-۲۹۸ (الفتاوى ۷/ ۳۰۹-۳۱)، وليس هو في المطبوع من كتاب الإيهان لأبي عبيد.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيبان ص۲۹۲–۲۹۳ (الفتاوی ۱۸/۷)؛ وأثر إسحاق ذكر شيخ الإسلام أنه رواه أبو عمر الطلمنكي، وفيها جاء عن إسحاق أن الإيبان قول وعمل انظر: السنة للخلال (۳/ ۸۲۲ رقم ۱۰۱۱، ۹۳/۳ ورقم ۱۰۶۸).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص ٣٣٥ (الفتاوي ٧/ ٣٥١).

ومن أقوال البخاري على في ذلك: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم"، ثم سمى جماعات منهم، ثم قال:

"واكتفيت بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا، وأن لا يطول ذلك، فها رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء:

أن الدين قول وعمل، لقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾[البينة:٥]، ثم ذكر بقية معتقدهم (١).

وممن حكى إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي رحمهما الله تعالى، إذ يقول ابن أبي حاتم:

"سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة \_ يعني في أصول الدين \_، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار: حجازا، وعراقا، ومصرا، وشاما، ويمنا، فكان من مذاهبهم: أن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص"(٢).

وقال الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: "والصواب لدينا في القول: أن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه مضى أهل الدين والفضل"(٣).

<sup>(</sup>۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ١٧٣ – ١٧٤ رقم ٣٢٠، ٥/ ٨٨٩ رقم ١٥٩٧)؛ ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري(١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ١٧٦ رقم ٣٢١)؛ ومختصر الحجة على تارك المحجة؛ لأبي الفتح نصر المقدسي، تحقيق محمد إبراهيم محمد هارون، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بالهند(٣/ ٦٦١)؛ وهو في: درء التعارض(٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٨٥)؛ وانظر: الفتاوي (٦/ ١٨٧).

والحافظ أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى ذكر إجماع أهل السنة على أن الإيهان قول، وعمل، ونية، واتباع سنة (١).

وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيهان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيهان عندهم يزيد وينقص، والطاعات كلها عندهم إيهان"، ثم ذكر مخالفة أبي حنيفة وأصحابه لذلك، وحججهم، ثم قال:

"وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار، بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، منهم مالك بن أنس، والليث بن سعد (٢)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن علي (٣)، وأبو جعفر الطبري، ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل: قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، مع الإخلاص بالنية الصادقة.

قالوا: وكل ما يطاع الله وَعُمَّانًا به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٣١٥ (الفتاوي ٧/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم، وصفه الذهبي بعالم الديار المصرية، وبفقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم، توفي الله سنة ١٧٥هـ. أخباره في: الطبقات الكبرى(٧/١٧٥)؛ ووفيات الأعيان (٤/ ١٢٧-١٣٢)؛ وسير أعلام النبلاء (٨/ ١٣٦-١٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني، وصفه الذهبي في السير برئيس أهل الظاهر، بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، توفي عنف سنة ٢٧٠هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٤/٧٩-١٠٨)؛ وميزان الاعتدال(٢/١٤-١٦)؛ ووفيات الأعيان (٢/ ٢٥٥-٢٥٧).

والإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي"(١).

وكذلك حكى الإجماع على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيهان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعد ذلك من أصولهم وشعائرهم.

يقول رحمه الله تعالى: "وأجمع السلف أن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص. ومعنى ذلك أنه قول القلب، وعمل القلب، ثم قول اللسان، وعمل الجوارح. فأما قول القلب، فهو: التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيهان بكل ما جاء به الرسول على...،

وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله، والإنابة إليه، والإخلاص له، والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال، فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد، إيجاب العلة المعلول.

ويتبع الاعتقاد: قول اللسان.

ويتبع عمل القلب: الجوارح، من الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ونحو ذلك"<sup>(٢)</sup>.

ويقول على السنة: أن الدين والإيمان: قول وعمل: قول القلب، واللسان، وعمل القلب، واللسان، والجوارح"(٣).

 <sup>(</sup>۱) التمهيد (١/١٥، ٥٥-٤٦)، (٩/ ٢٣٨، ٣٤٣- ٢٤٥ ط. المغرب)، وهو في: الإيمان ص٣١٣ - ٣١٥ (الفتاوي ٧/ ٣٣٠ - ٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۷/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى (٣/ ١٥١)؛ وكلام شيخ الإسلام في هذا المعنى كثير، فانظر مثلا: الإيهان ص١٧٧ (الفتاوى ٧/ ١٥٠)، (ص٢٦٣ (الفتاوى ٧/ ١٨٧)؛ والإيمان الأوسط، ضمن: مجموع الفتاوى (١/ ١٣٣)، والإيمان الأوسط، المبرى(٢/ ٢٧١)؛ والفتاوى (١/ ١٣٣، ٣/ ٢٨١، والمبارى (١/ ٢٨١)؛ والصارم المسلول (٣/ ١٦٥)؛ ودرء التعارض (٨/ ٥٠٣).

ويقول: "ولهذا كان القول إن الإيهان قول وعمل عند أهل السنة: من شعائر السنة (١)، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك"(٢).

والذي تقدم إنها هو في حكاية الأئمة الإجماع على ذلك<sup>(٣)</sup>، وأما ما جاء عنهم في بيان اعتقادهم في هذا الأصل فهو كثير جدًا ساق شيخ الإسلام جملة منه، ومما أورده:

ورويا عن الحسن البصري مثله، ولفظه: لا يصلح، مكان: يقبل (٥).

وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لابد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل، لابد من هذين"(٢).

<sup>(</sup>۱) "من شعائر السنة " هكذا جاءت في طبعة الفتاوى (۷/ ۳۰۸)؛ وط. عالم الكتب، ص٥٠٣؛ وط. دار الكتاب وط. دار الفكر، ص٢٩٥؛ وجاءت في طبعة المكتب الإسلامي، ص٢٩٢؛ وط. دار الكتاب العرب، ص٢٧١: "ومن شعائر السنة ".

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص٢٩٢ (الفتاوي ٧/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) مع ما تقدم من حكاية عدد من الأثمة ومنهم شيخ الإسلام الإجماع على أن هذا هو قول السلف، فإن شيخ الإسلام قد يعبر نادرًا بأن هذا قول جمهور السلف، لكنه يتبعه بأنه قول الصحابة وأثمة التابعين وأهل الحديث والمنسوب إلى أهل السنة. فالنسبة إلى الجمهور هنا في مقابل مخالفة مرجئة الفقهاء. انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٥)، (ص٣٦٦، ط. ابن الجوزى).

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ٥٧ رقم ٢٠) بلفظ: "لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة "، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة "، وليس في المطبوع من شرح مذاهب أهل السنة، لابن شاهين.

<sup>(</sup>٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ٥٧ رقم ١٨) بلفظ: "لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل ولا يسح قول وعمل ونية إلا بالسنة "، وليس في المطبوع من شرح مذاهب أهل السنة، لابن شاهين؛ وجاء نحوه عن الحسن في: الشريعة(٢/ ٦٣٩ رقم ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) الفتاوي (۲۸/ ۱۷۷).

ونقل أيضا شيخ الإسلام شرحا آخر للإيمان عن سعيد بن جبير، والحسن البصري.

فأما سعيد على الله فقد نقل شيخ الإسلام عن المروزي بإسناده إلى سعيد قال: "سألتَ عن الإيهان؟

فالإيهان: هو التصديق، أن يصدق العبد بالله، وملائكته، وما أنزل من كتاب، وما أرسل من رسول، وباليوم الآخر.

وسألت عن التصديق؟

والتصديق: أن يعمل العبد بها صدق به من القرآن، وما ضعف عن شيء منه، وفرط فيه عرف أنه ذنب، واستغفر الله، وتاب منه، ولم يصر عليه، فذلك هو التصديق"(١).

وأما الحسن البصري على الله الإسلام:

"قال الحسن البصري: ليس الإيهان بالتحلي، ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب، وصدقته الأعمال.

وفي لفظ: ليس الإيهان بالتحلي، ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب، وصدقته الأعمال.

من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ذلك بأن الله يقول: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ السَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالْطَيِّبُ وَالْعَمَلُ السَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالْطَرِ: ١٠]، رواه ابن بطة من الوجهين (٢).

<sup>(</sup>١) الإيهان ص٢٧٩ (الفتاوي ٧/ ٢٩٤–٢٩٥)؛ وهو في: تعظيم قدر الصلاة(١/ ٣٤٦ رقم ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) الإبانة الكبرى (٢/ ٨٠٥ رقم ١٠٩٤، ١٠٩٤).

وقوله: ليس الإيمان بالتمني: يعني الكلام.

وقوله: بالتحلي: يعني أن يصير حلية ظاهرة له، فيظهره من غير حقيقة من قلبه.

ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول، ولا من الحلية الظاهرة، ولكن ما وقر في القلب، وصدقته الأعمال.

فالعمل يصدق أن في القلب إيهانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيهانا؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم"(١).

ويقول الإمام أبي ثور رحمه الله تعالى: "الإيمان: تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح"(٢).

وقد ذكر شيخ الإسلام على أن ليس بين أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيهان اختلاف معنوي (٢)، فإنهم "تارة يقولون: هو قول، وعمل (٤).

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص ۲۷۸-۹۷۷ (الفتاوي ۳/ ۹۳۲-۲۹۶).

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص٧١ (الفتاوي ٧/ ٣٨٨)؛ وهو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ١٧٢ رقم ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٥)، (ص٣٧٠ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٤) هذا التعبير مما تواتر على لسان السلف، وقد تقدم بعض قولهم في ذلك عند حكاية الإجماع على مذهبهم في الإيهان، وانظر أيضا: أصول السنة، للحميدي، تحقيق مشعل الحدادي، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، دار ابن الأثير بالكويت، ص٣٧، ٤١؛ والإيهان، لأبي عبيد، تحقيق الشيخ الألباني، الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ، المكتب الإسلامي ببيروت، ص٣٥؛ والإيهان، لابن أبي شيبة، تحقيق الشيخ الألباني، الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ، المكتب الإسلامي ببيروت، ص٥٥؛ وأصول السنة للإمام أحمد بشرح الشيخ ابن جبرين، تحقيق على أبو لوز، الطبعة الثانية ٢١٤١هـ، دار المسير بالرياض، ص٩٧؛ وصحيح البخاري (مع الفتح): كتاب الإيهان، باب قول النبي الأولى ١٤٢٠هـ، دار ابن حزم بالرياض، ص٨١؛ والسنة، لعبد الله(١/ ٢٤٦ رقم ٢٨٧)؛ والسنة، لعبد الله(١/ ٢٤٣ رقم ٢٨٧)؛ والسنة، للخلال (٣/ ١٥٢، ٥٩١)، وعتصر الحجة على والسنة، للخلال (٣/ ١٥٢، ٥٩١)، وعتصر الحجة على



وتارة يقولون: هو قول، وعمل، ونية(١).

تارك المحجة (٣/ ١٦٩، ٢٠٠٠)؛ واعتقاد أهل السنة، للإسماعيلي، تحقيق جمال عزون، الطبعة الأولى ٢٥٠ هـ ١٤٢م ابن حزم بالرياض، ص ٤٤؛ وشرح السنة للبربهاري ص ٢٧ ت المحطاني، ص ٢٧ ت الردادي؛ والشريعة (٢/ ٥٥٧ رقم ٢٥٧/ ٢٦٤ .٦٠٦ رقم ٢٠٤/ ٢٠٠٦ رقم ٢٠٤/ ٢٠٠٦ رقم ٢٠٤/ ٢٠٠٨ رقم ٢٠٤/ ٢٠٠٨ رقم ٢٠٤/ ٢٠٠٠ رقم ٢٤٢ ، ٢/ ١٤٠٠ وغيرها؛ وشرح مذاهب أهل السنة، لابن شاهين، ص ٣١٩؛ والإبانة الكبرى (٢/ ٧٩٥، ٢/ ٢٠٠٨ - ٤٠٨ رقم ١٠٩١، ٢/ ١٠٩١ رقم ١٠٩١ / ١٠١١)، وغيرها؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ١٥٦ رقم ٢١٦، ١/ ١٥٩ رقم ١١٩٠١ رقم ١١٩٠١ رقم ١١٩٠١ رقم ١١٩٠١ وغيرها؛ والرد ١١٩٠١ رقم ١١٩٠١ رقم ١١٩٠١ وغيرها؛ والرد ما ١١٥٨ رقم ١١٩٥١، ١/ ١٥٩ رقم ١١٩٥١)، وغيرها؛ والرد ما المحرد والصوت، للسجزي، تحقيق محمد باكريم، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ دار الراية بالرياض، ص ١٧٩؛ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث، لإسماعيل الصابوني، تحقيق المدكتور ناصر الجديع، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ دار العاصمة بالرياض، ص ٢٦٨ -٢٧٠؛

(١) انظر من قال به من السلف في: أصول السنة، للحميدي، ص٣٨؛ والإيمان، لأبي عبيد، ص١٠؛ والسنة، لابن أبي عاصم (٢/ ٤٤٧)؛ والسنة، لعبد الله (١/ ٣٠٧ رقم ٥٩٩، ١/ ٣١١ رقم ۲۱۱، ۳۲۷/۱ رقم ۳۲۷، ۳٤۰/۱ رقم ۳۲۱، ۲۱۵ رقم ۳۴۵، ۳۴۲/۱ رقم ٧٣٥)، وغيرها؛ والسنة، للخلال (٣/ ٥٧٩ - ٨٥٠ رقم ١٠٠٢، ١٠٠٣)؛ وقصيدة ابن أبي داود، تحقيق الحداد، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، دار طيبة بالرياض، ص٠٢، ٣٨ (وهي في آخر شرح مذاهب أهل السنة، لابن شاهين ص٣٢٣)؛ وشرح السنة للبربهاري، ص٢٧ ط. القحطاني، ص ٦٧ ط. الردادي؛ وشرح مذاهب أهل السنة، لابن شاهين، ص٩٩ ٣؛ ومختصر الحجة على تارك المحجة (٣/ ٦٢٨، ٢٥٩)؛ ومقدمة الرسالة، لابن أبي زيد، تحقيق الشيخ بكر أبو زيد، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، دار العاصمة بالرياض، ص٢٠؛ والإبانة الكبرى (٢/ ٨٠٧ رقم ١٠٩٧)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ١٥٢-١٥٣ رقم ٣١٤، ٥/٨٨٦/٨٨ رقم ١٥٩٢، ٥/ ٩٨٤ رقم ١٧٩٨)؛ واعتقاد أهل الإيهان، للقرشي، بعناية زكريا المعناوي، مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية، ص٣٧؛ والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لقوام السنة، تحقيق د/ محمد أبو رحيم، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، دار الراية بالرياض (٢/ ٢٨١)؛ واعتقاد أهل السنة والجماعة، لعدي بن مسافر، تحقيق حمدي السلفي وتحسين الدوسكي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، مكتبة الغرباء الأثرية، ص٢٦؛ والاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق د/ أحمد الغامدي، لعبد الغنى المقدسي، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ مكتبة العلوم والحكم، ص١٨١.

وتارة يقولون: قول، وعمل، ونية، واتباع السنة (۱).
وتارة يقولون: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح (۲).

وكل هذا صحيح "(٣)، فإن "من قال من السلف: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح(٤).

- (۲) انظر: مقدمة الرسالة، لابن أبي زيد، ص ۲۰؛ والشريعة (۲/ ۱۳۹ رقم ۲۵۸، ۲/ ۲۵۱، ۲۱۱، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۸۲، ۲۸۲ ۲۸۲)؛ والشرح والإبانة، ص ۱۹۳؛ والإبانة الكبرى (۲/ ۲۷۱، ۲۷۱)؛ والشرح والإبانة، ص ۱۹۳؛ والإبانة الكبرى (۲/ ۲۷۱، ۲۷۱)؛ والشرح والإبانة، ص ۱۵۰، ۱۵۰هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت (۱/ ۳۵۱، ۳۵۲)؛ وتعظيم قدر الصلاة، تحقيق د/ عبد الرحمن الفريوائي، الطبعة الأولى ۲۰۱هه، مكتبة الدار بالمدينة المنورة (۱/ ۳۵۰، ۳۳۷)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ ۷۵ هـ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة (۱/ ۳۵۰، ۳۵۸)؛ والاعتقاد، لأبي الحسين ابن أبي يعلى، تحقيق د/ محمد الخميس، الطبعة الأولى ۱۲۲۳هـ، دار أطلس الخضراء بالرياض، ص ۳۲۰. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أن هذا التعبير روي مرفوعا إلى النبي للخود نبه شيخ الإسلام: "وذلك من الموضوعات على النبي ابتفاق أهل العلم بحديثه ". انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (۷/ ۰۰۰)، (ص ۳۸۸–۳۷۰ ط. دار ابن الجوزي)؛ وتهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، بهامش عون المعبود شرح سنن أبي داود، لشمس الحق أبادي، الطبعة الأولى ۱۵۱، ۱۵۹ رقم ۱۵۰؛ والإبانة الكبرى (۲/ ۲۹۶)؛ والخبر في سنن ابن ماجه: المقدمة، باب في الإيمان (۱/ ۱۶ مـ ۲۵)؛ والإبانة الكبرى (۲/ ۲۹۰)؛ والخبر في سنن ابن ماجه: المقدمة، باب في الإيمان (۱/ ۱۶ رقم ۳۵)؛ والإبانة الكبرى (۲/ ۲۹۵)؛ والحبر في سنن ابن ماجه:
  - (٣) الإيمان ص١٦٢ (الفتاوي ٧/ ١٧٠).
- (٤) قال شيخ الإسلام: "القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح "، ثم قال: "فقول السلف يتضمن القول والعمل، الباطن والظاهر "، ثم ذكر أن من قال إن الإيهان قول وعمل أرادوا أن يبينوا اشتهاله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعهال. الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٥ ٥٠٥)، (ص ٣٧١ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر أيضا: الفتاوى (٧/ ٦٧٢ ١٣٣ / ٢٣٤)؛

<sup>(</sup>۱) انظر ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى في ذلك في: أصول السنة، للحميدي، ص٣٨؛ والشريعة (٢٨٨، ٦٣٩، ٢٥٧، ٢٥٨)؛ ومقدمة الرسالة، لابن أبي زيد، ص٠٢؛ والإبانة الكبرى (٢/ ٨٠٣ رقم ١٠٩٨- ١٠٩٠ / ٢٠٠٨ رقم ١٠٩٨)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٨٦٥/ رقم ١٥٩١)؛ والرسالة الوافية، للداني، ص٨١ ت القحطان، ص١٦٩ ت العجمى.

ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك، فزاد الاعتقاد بالقلب.

ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد، وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية؛ فزاد ذلك.

ومن زاد اتباع السنة؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله، إلا باتباع السنة"(١).

ومن قال: قول وعمل ونية وسنة؛ فلأن الإيهان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة (٢).

وأما البرهان على صحة معتقد السلف في الإيهان، وأن الأعهال داخلة فيه، فلا يحتاج الأمر فيه إلى سرد الأدلة وعدها (٣)، بل يكفي في ذلك مجرد تصور حقيقة بدء الإيهان ببعثة نبينا ، وأمره بالدعوة، فإن الله تعالى "قد جعل بدأ الإيهان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فأقام النبي ، همكة

وجامع العلوم والحكم (١٠٨/١).

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص۱٦٣ (الفتاوی ٧/ ۱۷۱)؛ وانظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوی (٧/ ٥٠٥-٥٠٥)، (ص٣٦٨–٣٦٨ ط. دار ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۲۸/ ۱۷۸)؛ والاستقامة (٣/ ٣٠٨)؛ وجامع الرسائل (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص١٦٣ (الفتاوي ٧/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) يراجع في ذلك: السنة، للخلال (٤/ ٢٥ - ٢٦ رقم ١١٠٣)؛ والشريعة (١/ ١٦ - ٢٥٥)؛ والإبانة الكبرى (٢/ ٢٠ - ٨٠٠)؛ وتعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٩٩ - ٤٨٦؛ ٢/ ٢٥٢)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٨٣٠ - ٨٣٠)؛ والتمهيد، لابن عبد البر (١٥/ ٤٩ - ٥٠)؛ والإيهان ص ٣٠٠ - ٣٠٠، ٣٨٥ (الفتاوى ١/ ٣١٠ – ٣١٨، ٣٥١)؛ وجامع العلوم والحكم (١/ ٤٠١ – ١٠١)؛ ومعارج القبول، للشيخ حافظ حكمي، دار الكتب العلمة ببروت (٢/ ١٥ – ١٠١)؛

بعد النبوة عشر سنين، أو بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيهان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، ...، فكانوا على ذلك مدة إقامتهم بمكة كلها، وبضعة عشر شهرا بالمدينة، وبعد الهجرة.

فلما أثاب الناس إلى الإسلام، وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فَى ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰها أَفُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إللهِ قَدَاكًا.

ثم خاطبهم باسم الإيهان المتقدم لهم في كل ما أمرهم الله به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧] ، و﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]، وقال في النهي: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَلَا مُضَعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠] ، و ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].

وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر ونهي بعد الهجرة، وإنها سهاهم بهذا الاسم بهذا الإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلها نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء، لا فرق بينهها؛ لأنها جميعا من عند الله، وبأمره وإيجابه، فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها، وتمسكوا بذلك الإيهان الذي لزمهم اسمه، والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض إقرارهم؛ لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيهان من الطاعة الثانية، فلها أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة

كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعا معاهما يومئذ الإيهان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار، ...، فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلها أن داروا إلى الصلاة مسارعة، وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيهانهم إلى ما قبلها، ...، فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، وأعطوه ذلك بالألسنة، وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله، وناقضا للإقرار والصلاة كها كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، ...، ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها، كلها نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيهان، فيقال لأهله: مؤمنون "(۱).

<sup>(</sup>۱) الإيمان، لأبي عبيد، ص١٠-١٢ باختصار؛ وانظر: الشريعة (٢/ ٥٥٢-٥٥٤)؛ والإبانة الكبرى (٢/ ١٢٨- ١٣٦ رقم ٩٥٥)؛ وانظر نحو هذا (٣/ ٦٢٨)؛ والسنة، للخلال (٣/ ٦٦٨ رقم ٩٥٥)؛ وانظر نحو هذا التقرير لشيخ الإسلام في الإيمان الأوسط (٧/ ٥١٨)، (ص٣٩٦ ط. ابن الجوزي).

# المبحث الثاني مسمّى الإيمان عند مرجئة الفقهاء

سبق الوقوف على ما جاء عن السلف في ذم مقالة مرجئة الفقهاء، والتحذير منها، ويأتي هذا المبحث بعون الله تعالى لكشف حقيقة المقالة التي خالف فيها هؤلاء ما كان عليه سلفهم في مسمى الإيهان، من خلال تحرير المعالم التالية:

١ - الإيمان عندهم تصديق القلب، وقول اللسان.

قال شيخ الإسلام: "وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وغيرهما من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان، واعتقاد القلب من الإيمان.

وهو قول محمد بن كلاب، وأمثاله، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيهان مجرد تصديق القلب "(١).

ويقول: "وابن كلاب نفسه، والحسين بن الفضل البجلي (٢)، ونحوهما كانوا يقولون: هو التصديق والقول جميعا، موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين،

<sup>(</sup>۱) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (۷/ ٥٠٨)، (ص٣٧٥–٣٧٦ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: شرح الأصبهانية (۲/ ٥٨٥–٥٨٦)، (ص١٤٣ ت مخلوف).

<sup>(</sup>٢) هو أبو على الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري، من أهل العلم باللغة والتفسير، مات سنة ٢٨٢هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٣/٤١٤-٤١٦)؛ ولسان الميزان؛ لابن حجر، الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ، مؤسسة الأعلمي ببيروت (٢/٧٠٧-٣٠٨).

كحماد بن أبي سليمان، ومن اتبعه، مثل أبي حنيفة، وغيره "(١).

ونقل شيخ الإسلام عن الحافظ ابن عبد البر قوله: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان.

إلا ما ذكر عن أبي حنيفة، وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيهانا.

قالوا: إنها الإيمان: التصديق، والإقرار، ومنهم: من زاد المعرفة "(٢).

وقال أبو ثور في معرض رده عليهم (٣): "فلما لم يكن الإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقا بقلبه، مقرا بلسانه، فإذا كان تصديقا بالقلب، وإقرارا باللسان كان عندهم مؤمنا.

وعند بعضهم: لا يكون مؤمنا حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء الثلاثة إذا اجتمعت مؤمنا "(٤).

ولما قيل لعطاء إنهم يقولون: إن الإيهان منطق (٥)، ليس معه عمل.

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص١١٤ (الفتاوى ٧/ ١١٩)؛ وانظر: الإيمان ص١٨٣ (الفتاوى ٧/ ١٩٤)؛ والفتاوى (١) الإيمان ص٢٨).

 <sup>(</sup>۲) الإيهان ص٣١٣ (الفتاوى ٧/ ٣٣٠)؛ والنقل عن ابن عبد البر من كتابه: التمهيد (١٥/ ٤١)،
 (٩/ ٢٣٨ ط. المغرب).

<sup>(</sup>٣) وقد نبه شيخ الإسلام على أن أبا ثور لا يعرف من مقالات المرجئة إلا هذه المقالة. انظر: الإيهان ص ٣٠٠ (الفتاوي ٧/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) الإيهان ص ٣٧١ (الفتاوى ٧/ ٣٨٨)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٩٨٩-٥٥٠ برقم ) ١٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) كذا في الإبانة الكبرى، وجاءت في الإيمان: إن الإيمان يبطن، ليس معه عمل.

قال عطاء: "أما يقرؤون الآية التي في البقرة ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَنْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِبِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيَّةِ وَٱلْمَنْرِقِ وَٱلْمَنْرِقِ وَٱلْمَلَتِبِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّةِ وَٱلْمَنْرِقِ وَٱلْمَلَتِيَةِ وَٱلْمَنْرِقِ وَٱلْمَلَاء ﴿ وَءَاتَى وَٱلنَّبِينَ ﴾ قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل، فقال: ﴿ وَءَاتَى النَّبِيلِ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ حُتِهِ دَوِى ٱلْقُرْنَ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

فقال: سلهم: هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟، وقال: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهُا سَعَيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾[الإسراء:١٩]، فألزم الاسم العمل، والعمل الاسم (١)(١)(١).

٢- لابد عندهم في الإيمان أن يتكلم بلسانه.

فالإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيهان مع قدرته عليه، ونزاعهم مع السلف هو فيمن قال، ولم يفعل (٣).

٣- أعمال القلب عندهم ليست من الإيمان.

مما أورده شيخ الإسلام على مرجئة الفقهاء أنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح، فإنها لازمة لها(٤).

<sup>(</sup>١) أي ألزم اسم الإيمان العمل، وألزم العمل اسم الإيمان.

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص١٧١ (الفتاوي ٧/ ١٨٠)؛ والأثر في الإبانة الكبرى (٢/ ٨٩٧ رقم ١٢٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيهان ص١٨٣ (الفتاوى ٧/ ١٩٤)؛ والفتاوى (١٣/ ٣٨-٣٩)؛ ومنهاج السنة (٥/ ٢٨٤)؛ مع العلم أن شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ذكر أن من الحنفية من يرى أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وأن هذا مروي عن أبي حنيفة. وهذا هو ما نسبه الشهرستاني إلى أبي حنيفة نفسه. انظر: شرح الطحاوية (٢/ ٤٥٩-٤٦)؛ والملل والنحل (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان ص١٨٣ (الفتاوي ٧/ ١٩٤)، وسيأتي بعون الله تعالى شرح التلازم بين الظاهر والباطن.

والذي عليه هؤلاء المرجئة هو إخراج أعمال القلوب من الإيمان، فقد قال شيخ الإسلام: "والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب.

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم.

ومنهم من لا يدخلها، كجهم ومن اتبعه، كالصالحي، وهذا هو الذي نصره هو \_ يعني الأشعري \_ وأكثر أصحابه.

والقول الثاني: من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية.

والثالث: تصديق القلب، وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم "(١).

وهذا التصنيف لهذه الفرق يفيد أن الفقهاء يحصرون الإيمان في التصديق والقول.

ويفيد كذلك أن الذين يدخلون أعمال القلوب في الإيمان هم الفريق الأول من الصنف الأول، وهم أكثر فرق المرجئة الذين يرون الإيمان مجرد ما في القلب، وأن من عداهم ومنهم الفقهاء لا يدخل هذه الأعمال في الإيمان.

ويزيد الأمر وضوحا قول شيخ الإسلام على قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّاكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ ﴾[ممد:٢٦]، قال: "ولهذا فسر السلف هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله الذين كانوا سبب نزول هذه

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١٨٤ (الفتاوي ٧/ ١٩٥).

الآية بالمنافقين، واليهود(١).

قالت الوعيدية: الله تعالى إنها وصفهم بمجرد كراهة ما نزل الله، والكراهة عمل القلب.

وعند الجهمية: الإيهان مجرد تصديق القلب وعلمه، هذا قول جهم، والصالحي، والأشعري في المشهور عنه، وأكثر أصحابه.

وعند فقهاء المرجئة هو: قول اللسان، مع تصديق القلب.

وعلى القولين: أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم، كأعمال الجوارح.

فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه، وقلبه، مع كراهة ما نزل الله، وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم، والآية تتناوله، وإذا دلت على كفره دلت على فساد قولهم "(٢).

فقول شيخ الإسلام "على القولين" المراد بهما كما هو ظاهر: قول الجهمية ومن وافقهم، وقول فقهاء المرجئة.

وعليه، فالفقهاء وافقوا هؤلاء المرجئة في إخراج عمل القلب، وزادوا عليهم بإدخال قول اللسان.

وكذلك قوله: "دلت على فساد قولهم" يعني في إخراجهم عمل القلب من الإيمان. وقال شيخ الإسلام أيضا: "ومن هنا غلطت الجهمية، والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول.

إما قول القلب الذي هو علمه، أو معنى غير العلم عند من يقول بذلك،

انظر: جامع البيان (٢٦/ ٧٠)؛ وزاد المسير (٧/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٥/ ٢٨٧-٢٨٨)؛ وانظر: الفتاوي (٧/ ٦٣٦-١٣٧).

وهذا قول الجهمية، ومن تبعهم، كأكثر الأشعرية، وبعض متأخري الحنفية.

وإما قول القلب واللسان، كالقول المشهور عن المرجئة.

ولم يجعلوا عمل القلب، مثل حب الله ورسوله، ومثل خوف الله من الإيهان، فغلطوا في هذا الأصل"(١).

وقول شيخ الإسلام هذا أفاد:

اتفاق المرجئة المتكلمين منهم والفقهاء على حصر الإيهان في باب القول. ثم اختلافهم بعد هذا الاتفاق في أي القول يدخل في الإيهان، وفقهاء المرجئة جعلوا قول القلب وقول اللسان كله من الإيهان.

وأفاد أيضا اتفاق مرجئة الفقهاء والجهمية ومن تبعهم على إخراج العمل من الإيمان، فأخرجوا عمل القلب وعمل اللسان من الإيمان.

ومع ما تقدم من نقول تفيد إخراج فقهاء المرجئة عمل القلب من الإيمان، فقد جاء التصريح بذلك في كلام شارح العقيدة الطحاوية.

ومعلوم أن صاحب الشرح (٢)، وصاحب المتن (٣) كلاهما على مذهب أبي

<sup>(</sup>۱) شرح حديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق دغش العجمى، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، دار ابن حزم ببيروت، ص٣٠؛ وجامع المسائل (٥/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن على بن أبي العز، الأذرعي الدمشقي الصالحي، الحنفي، من الأئمة الكبار، له رسالة الاتباع في الأمر باتباع الشرع وعدم التقليد، وهي رد على بعض أصحابه الحنفية، وله شرح العقيدة الطحاوية من أجل الشروح وأعمقها، توفي على سنة ٧٩٧هـ. أخباره في: الدرر الكامنة (٣/ ١٥٩ - ١٠١)؛ ومقدمة محققي شرح الطحاوية (١/ ٦٣ - ٣٠١)؛ ومنهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة، لعبد الله الحافي، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ دار ابن الجوزي بالدمام، ص ١٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، الطحاوي، المصري، الشافعي ثم الحنفي، قال عنه الذهبي في السير: "الإمام، الحافظ، الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها"، وقال: "ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم، وسعة معارفه"، وقال: "وكان ثقة ثبتًا، فقيها،

حنيفة، والعقيدة الطحاوية مصنفة أساسا لتقرير معتقد أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد، كما جاء في مقدمتها، حيث يقول الطحاوي: "هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري<sup>(۱)</sup>، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين، ويدينون به رب العالمين "(۲)، ثم ذكر معتقدهم، ومنه قوله:

"ونحب أصحاب رسول الله هي، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان".

قال ابن أبي العز معلقا على ذلك: "وتسمية حب الصحابة إيهانا مشكل على الشيخ على الشيخ على الطحاوي عني الطحاوي عني الطحاوي عني الطحاوي الخب عمل القلب، وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيهان، وقد تقدم في كلامه أن: الإيهان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان "، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيهان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه

عاقلا"، توفي ﷺ سنة ٣٢٢هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٢٧/١٥)؛ ووفيات الأعيان (١/ ٧١-٣٣)؛ ومقدمة تحقيق شرح الطحاوية (١/ ٥١-٦٢).

<sup>(</sup>۱) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري، الكوفي، الحنفي، القاضي، أكبر أصحاب أبي حنيفة، وكان صاحب سنة وحديث، مات على سنة ١٨٧ هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥-٥٣٩)؛ ووفيات الأعيان (٦/ ٣٤٨-٣٩)؛ وميزان الاعتدال (٤٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) العقيدة الطحاوية، للطحاوي، تعليق سهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز عظيه، نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، طبعة سنة ١٤٠٩هـ، ص٣.

 <sup>(</sup>٣) يقول الطحاوي: "والإيهان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان". العقيدة الطحاوية،
 ص٩١٩ وشرحها (٢/ ٩٥٩).

التسمية مجازا"(١).

وقد بين من قبل على أن مرجئة الفقهاء لا ينازعون في القول ـ الذي هو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان ـ، وإنها ينازعون في شمول اسم الإيهان للعمل (٢)، ثم ذكر أن العمل قسهان: عمل القلب، وعمل الجوارح (٣).

٤- إخراج العمل الظاهر - عمل الجوارح - من الإيمان.

يمكن عندهم حصول الإيهان التام في القلب بدون العمل الظاهر، فقد ذكر شيخ الإسلام أن من الأغلاط التي يقول بها المرجثة جميعا "ظنهم أن الإيهان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر"(٤).

ويقول: "والمرجثة المتكلمون منهم، والفقهاء يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيهانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيهان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه"(٥).

وهذا لا يعني أنهم لا يقيمون للأعمال وزنا، بل عندهم أن الأعمال المفروضة واجبة، ويرون أن الإيمان بدون العمل المفروض، ومع فعل المحرمات، يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب<sup>(1)</sup>.

لكنهم مع ذلك يعدون فعل الواجبات وترك المحرمات ليس من الإيهان.

يقول شيخ الإسلام: "وقابلتهم ـ يعني الخوارج والمعتزلة ـ المرجئة، والجهمية، ومن اتبعهم من الأشعرية، والكرامية، فقالوا: ليس من الإيهان فعل

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطحاوية (٢/ ٤٧٨)، وراجع ما تقدم ص ١٧٤، ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) الإيهان ص ٣٤٧ (الفتاوي ٧/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) الإيمان ص ١٨٤ (الفتاوي ٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإيمان ص ٢٨١-٢٨٢ (الفتاوي ٧/ ٢٩٧)؛ والفتاوي (١٣/ ٣٩).

الأعمال الواجبة، ولا ترك المحظورات البدنية.

والإيهان لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد، يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة، والنبيين، والمقربين، والمقتصدين، والظالمين.

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب، واللسان.

وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب.

وقال بعضهم: التصديق باللسان.

قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من لم يأت بها، كما قالت الخوارج"(١).

فمرجئة الفقهاء يرون أنه يكفي الالتزام بالطاعات دون فعلها، ويجعلون الإيهان هو التصديق والالتزام معًا، وعندهم أن من قال: أنا أطيع الرسول هو ولا أصدق أنه رسول الله أو أصدقه ولا ألتزم طاعته، فإنه لا يكون مسلمًا ولا مؤمنًا (٢).

يقول الحميدي: "وأُخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والوكاة والصوم والحج، ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو (٣) يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن، ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيهانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة (٤).

<sup>(</sup>١) الفتاوي (١٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص ٠ ٣٨ (الفتاوي ٧/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) في الإيهان: و.

<sup>(</sup>٤) الإقرار هنا يراد به الالتزام (انظر: الإيهان ص٣٨٠ (الفتاوى ٧/ ٣٩٧))، والالتزام معناه: الإيجاب على النفس، وقولهم: التزم أحكام الله، أي: أوجب على نفسه الأخذ بأحكام الإسلام. انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي وحاق قنيبي، دار النفائس، ط. ٢، ١٤٠٨هـ ص ٨٦٠ وانظر هذا المعنى في: شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الشيخ خالد

فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله، وسنة رسوله، وعلماء المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾[البينة:٥].

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد على أمره، وعلى الرسول ما جاء به عن الله"(١).

ونقل شيخ الإسلام ما ذكره معقل العبسي لنافع (٢) أنهم يقولون: نحن نُقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح؟

قال نافع: من فعل هذا، فهو كافر (٣).

ولذلك فهم موافقون لأهل السنة في أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم (٤).

وهم مع قولهم بالإرجاء يكفِّرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدًا ببعض هذه الأنواع (٥).

المشيقح، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، دار العاصمة بالرياض، (الصلاة) ص٢٥، ٥٠-٦٠.

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص۱۹۷ (الفتاوی ۷/ ۲۰۹)، والأثر مروي في: السنة للخلال (۳/ ۸۸۰–۵۸۷ برقم ۱۰۲۷)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۵/ ۸۸۷ برقم ۱۹۹۶–۱۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله نافع المدني، مولى عبد الله بن عمر، وراويته، من أثمة التابعين بالمدينة، توفي ﷺ سنة ١١٧هـ. أخباره في: وفيات الأعيان (٥/ ٣٦٧)؛ وسير أعلام النبلاء (٥/ ٩٥-١٠١)؛ وتهذيب التهذيب (٤/ ٢١٠-٢١).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص١٩٢-١٩٤ (الفتاوى ٧/ ٢٠٤-٢٠٧)؛ وأثر معقل مروي في: السنة لعبد الله (١/ ٣٨٢-٣٨) الإيهان ص١٩٢، ٥/ ٥٩ رقم ١٦٠٨)؛ والإبانة الكبرى ٣٨٤ رقم ١٦٠٨ رقم ١٦٠٨)؛ والإبانة الكبرى (٢/ ٨١١ رقم ١٦٠٨)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٥٣-٥٥ وقم ١٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص١٨٣ (الفتاوي ٧/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيمان ص٢٠٦ (الفتاوي ٧/ ٢١٨)؛ وبيان الدليل على بطلان التحليل، ص١٨٩-١٩٠.

وهم أيضًا موافقون لأهل السنة في أن من شتم الله على ورسوله على فهو كافر ظاهرًا وباطنًا (١).

يقول شيخ الإسلام: "ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة، وأئمة الفقهاء، حتى المرجئة، خلافا للجهمية ومن اتبعهم.

ومن هذا الباب سب الرسول وبغضه، وسب القرآن وبغضه، وكذلك سب الله وبغضه، ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والتكذيب، بل من باب الحب والتعظيم والموالاة، أو البغض والمعاداة والاستخفاف"(٢).

ولكن ثمة وقفة مهمة حول موقف مرجئة الفقهاء من الشاتم والساب، فإنهم وإن كَفَّروا الشاتم ظاهرا وباطنا، فإن مأخذهم في ذلك فاسد، إذ هم يُرجعون ذلك إلى أن وقوعه في السب والشتم دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام، فردوا الكفر إلى الاستحلال.

وهذا مخالف لما عليه سلف الأمة من "أن سب الله، أو رسوله، كُفْرٌ ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء، وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل"(٣).

يقول شيخ الإسلام في فَسْر مأخذ فرق المرجئة في تكفير الساب: "ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم (٤) من المتكلمين، أو من حذا

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٥٨٥ (الفتاوي ٧/ ٢٠٤-٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٤)، (ص١٤٢ ت مخلوف).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصارم المسلول (٣/ ٩٥٥)، وانظر منه (٣/ ٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) وهو اشتراط الاستحلال؛ لتكفير الساب.

#### حذوهم من الفقهاء:

أنهم رأوا أن الإيهان هو تصديق الرسول فيها أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات، كها أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته، فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه، كها يترك ما يعتقد وجوب فعله، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه.

ثم رأوا أن الأمة قد كفَّرت الساب، فقالوا: إنها كفر؛ لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام، واعتقاد حله: تكذيب للرسول، فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة، وإنها الإهانة دليل على التكذيب (١١).

فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب، كان في نفس الأمر مؤمنا، وإن كان حكم الظاهر إنها يجري عليه بها أظهره.

فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم، وهم الذين يقولون: الإيهان هو الاعتقاد، والقول.

وغلاتهم، وهم الكرامية، الذين يقولون: هو مجرد القول، وإن عري عن الاعتقاد.

وأما الجهمية الذين يقولون: هو مجرد المعرفة والتصديق فقط، وإن لم يتكلم بلسانه، فلهم مأخذ آخر، وهو: أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول، لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن، كما لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن" ثم أفاض على في الرد على هذه المقالة.

<sup>(</sup>۱) ولذلك هم مع سائر المرجئة متفقون مع أهل السنة بأن الكفر عدم الإيهان، وأن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة، فهو كافر، سواء كان مكذبا، أو مرتابا، أو معرضا، أو مستكبرا، أو مترددا، أو غير ذلك. انظر: الفتاوى (۲۰/۸۲-۸۷).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول (٣/ ٩٦٥-٩٦٦).

وبعد، فتلك هي معالم مسمى الإيهان عند فقهاء المرجئة، والتي ملخصها أنهم يحصرون الإيهان في القول دون العمل، قول القلب وقول اللسان، دون عمل القلب وعمل الجوارح، وأنهم يحكمون بكفر من لم يتكلم بلسانه مع قدرته عليه، وكفر إبليس وفرعون وغيرهما مع تصديق قلوبهم، وكفر الساب والشاتم.

بل أن مرجئة الفقهاء جاء عنهم ذم الإرجاء، والتحذير منه، إذ ذكر شيخ الإسلام أن أبا حنيفة وأصحابه يذمون المرجئة (١).

ونقل على الله ونقل الله ونقل الله ونقل الله ونقل الله ونقل الله والله وأهل البدع في (٢) الأهواء، من المرجئة، والرافضة، والزيدية، والمشبهة، والشيعة، والخوارج، والمعتزلة، والجهمية"(٣).

فمن المرجئة التي يحذر منها هؤلاء؟

أجاب شيخ الإسلام ~ عن ذلك، حيث بين أن المرجئة عندهم هم الذين لا يوجبون الفرائض، ولا اجتناب المحارم (٤).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۳/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) كذا في الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٦/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) الفتاوى (١٣/ ٤١)؛ وأما القول بأن ترك العمل لا يضر، فكها قال شيخ الإسلام إن هذا كفر صريح، لا يعرف له قائلا، ولعله قول الغالية. انظر: الإيهان ص١٧٢ (الفتاوى ٧/ ١٨١).



#### المبحث الثالث

# مسمى الإيمان عند الجهمية

تعد المقالة الجهمية في الإيمان واحدة من أشهر مقالات جهم وكفرياته، فإن "جهما اشتهر عنه نوعان من البدعة:

أحدها: نفى الصفات.

والثاني: الغلو في القدر، والإرجاء.

فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة"(١).

وهذا القول الجهمي في حقيقة الإيهان، "مع أنه أفسد قول قيل في الإيهان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة، وقد كفّر السلف، كوكيع بن الجراح، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وغيرهم، من يقول بهذا القول"(٢).

وهذا يستوجب فهم حقيقة هذا القول، والحذر منه، خاصة وأن كثيرا من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط كلام هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في

 <sup>(</sup>۱) الفتاوی (۸/ ۲۲۹–۲۳۰)؛ وهو مکرر فیها (۱۶/ ۳۵۲–۳۵۳)؛ وانظر (۱۳/ ۳۵۷)؛
 والتسعینه (۳/ ۹۳۸).

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص١٧٩ (الفتاوى ٧/ ١٨٩)؛ وسيأتي بإذن الله تعالى الموقف من تكفيرهم عند عرض الموقف الإجمالي من المرجئة في الفصل السادس من هذا الباب.

الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف(١).

وفي هذا المبحث \_ بعون الله تعالى \_ تحرير للمعالم التي يقوم عليها مسمى الإيهان عند الجهمية، على النحو التالي:

١ - الإيهان عند الجهمية شيء واحد، يتساوى فيه العباد، لا يتبعض، ولا يتفاضل، وهو مجرد تصديق القلب وعلمه.

وهذا التصديق عند الجهم هو المعرفة (٢)، ومراده بها معرفة الله بها يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله (٣)، فمن أتى بذلك فهو مؤمن كامل الإيهان، كإيهان النبيين.

يقول شيخ الإسلام: "وعند الجهمية: الإيمان: مجرد تصديق القلب وعلمه.

هذا قول جهم، والصالحي، والأشعري \_ في المشهور عنه \_ وأكثر أصحابه"(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٣٤٧ (الفتاوي ٧/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التسعينية (٢/ ٢٥٠)؛ وتلبيس الجهمية (١/ ٢٦٨)؛ ومسائل الإيهان، لأبي يعلى، ص١٦١؛ وتبصرة الأدلة (٢/ ٢٩٩، ٨٠٨)؛ والتمهيد لقواعد التوحيد، ص١٣٣؛ وأصول الدين، للرازي، ص٧٢؛ والمعالم الدينية في العقائد الإلهية، لابن حمزة، تحقيق سيد حشاد، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار الفكر المعاصر ببيروت، ص١٤٠، وشرح المقاصد (٥/ ١٧٧، ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على المنطقيين، ص١٤٥؛ وهو في: نصيحة أهل الإيهان في الرد على منطق اليونان، ضمن: الفتاوي (٩/ ١٣٦)؛ وانظر: جامع الرسائل (١/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٥/ ٢٨٨)؛ ونحوه في: الإيهان ص١٧٨، ٣٧٠ (الفتاوى ٧/ ١٨٨، ٣٨٦)؛ والجواب الصحيح (٦/ ٣٦)؛ وشرح كلهات من فتوح الغيب، ضمن: الفتاوى (٢/ ٩٤)؛ وضمن: جامع الرسائل (٢/ ١٨٤–١٨٥)، وانظر: الفتاوى (٢٠/ ٨٦).

ويقول: "وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه، فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين"(١).

ويقول على الهنان المناخلطت الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه، أو معنى غير العلم عند من يقول بذلك (٢)، وهذا قول الجهمية، ومن تبعهم، كأكثر الأشعرية، وبعض متأخري الحنفية "(٣).

وذكر على عن الجهم أنه جعل الإيمان مجرد تصديق في القلب، يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد، لا يتبعض (٤).

٢ - أعمال القلوب ليست من الإيمان عند الجهمية.

يقول شيخ الإسلام: "والمرجئة ثلاثة أصناف:

الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة"، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص١٣٧ (الفتاوى ٧/ ١٤٣)؛ وانظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٨٣)، (ص٤٩٤ ط. ابن الجوزي)؛ ومنهاج السنة (٥/ ٢٨٤)؛ والفتاوى (٢٠/ ٨٦).

 <sup>(</sup>٢) كبعض الأشاعرة. انظر: التسعينية (٢/ ٦٥٠-١٥١)، وسيأتي توضيح قولهم في المبحث القادم
 بعون الله.

<sup>(</sup>٣) شرح حديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، ص٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٨٢)، (ص٤٩٣ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٥) الإيهان ص١٨٤ (الفتاوى ٧/ ١٩٥)؛ ونحوه في: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٤٣)، (٥٠)، (ص٠٤٣، ٤٤٠ ط. ابن الجوزى).

ولما ساق شيخ الإسلام ما حكاه الأشعري عن فرق المرجئة في الإيمان، على ذلك بتعليقات، منها:

قوله: "فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيهان من بعض أعمال القلوب عندهم، وإنها نازع في ذلك فرقة يسيرة، كجهم، والصالحي"(١).

فالجهمية تظن "أن ما في القلب من الإيهان ليس إلا التصديق فقط، دون أعهال القلوب"(٢).

#### ٣- إخراج قول اللسان من الإيمان.

فعند الجهمية أن "الإيمان مجرد معرفة القلب، وإن لم يقر بلسانه"(٣).

يقول شيخ الإسلام: "وأما جهم فكان يقول: إن الإيهان مجرد تصديق القلب، وإن لم يتكلم به"(٤).

فالجهمية "جعلوا من لا يتكلم بالإيهان قط مع قدرته على ذلك، ولا أطاع الله طاعة ظاهرة، مع وجوب ذلك عليه وقدرته، يكون مؤمنا بالله، تام الإيهان،

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٤٨٥)، (ص٤٣٩ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٩٢ (الفتاوي ٧/ ٢٠٤)؛ وانظر منه، ص٣٦٨، ٣٧٠ (الفتاوي ٧/ ٣٨٥، ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٨)، (ص٣٧٦-٣٧٧ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: الصارم المسلول (٣/ ٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٤٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) الإيهان ص٧٠٧ (الفتاوي ٧/ ٢١٩)؛ ونحوه في: شرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٥)، (ص١٤٣ ت مخلوف).

سعيدا في الدار الآخرة"(١).

# ٤ - إخراج أعمال الجوارح من الإيمان.

يقول شيخ الإسلام: "وأما الجهمية، فهم يجعلونه \_ يعني الإيهان \_ تصديق القلب، فلا تكون الشهادتان، ولا الصلاة، ولا الزكاة، ولا غير هن من الإيهان"(٢).

ويقول: "وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمنا في الباطن، وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيهانا يوجب الثواب يوم القيامة، بلا قول، ولا عمل ظاهر"(٣).

وهذا لا يعني أنهم لا يوجبون العمل، لكنهم لا يعدونه من الإيهان، وتقدم قريبا أنهم يرون أن من لم يطع الله طاعة ظاهرة، مع وجوب ذلك عليه وقدرته عليه، أنه مؤمن تام الإيهان.

فهم يوجبون الأعمال الظاهرة، ويعتقدون نفعها، لكن من لم يأت بها فإيمانه تام.

يقول شيخ الإسلام: "وكذلك الجهمية لا تجد في قلوبهم من محبة الله وعبادته ما في قلوب عباده المؤمنين، بل غاية عابدهم أن يعتقد أن العباد من جنس الفعلة الذين يعملون بالكراء، فمنتهى مقصوده هو الكراء الذي يعطاه وهو فارغ من محبة الله.

والفلاسفة تذم هؤلاء \_ يعني الجهمية \_ وتحتقرهم، كما ذكرنا كلامهم في ذلك في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٨٣)، (ص٤٩٤ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٤٨ (الفتاوي ٧/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٤/ ١٢١).



لكن هؤلاء \_ يعني الجهمية \_ خير منهم في الجملة، فإنهم يوجبون العبادة، ويلتزمونها، ويعتقدون لها منفعة غير مجرد كونها سببا للعلم، بخلاف الفلاسفة والمتصوفة والمتفلسفة "(١).

ويقول: "والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فرضها الله، لم يقل أحد بأنها ليست من الواجبات، وإن كان طائفة من الناس نازعوا في كون الأعمال من الإيمان، فلم ينازعوا في أن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من شرائع الإسلام، وحرم الفواحش"(٢).

ومع ذلك، فقد لفت شيخ الإسلام النظر إلى مدى مشابهة الجهمية في مقالتهم هذه في الإيمان، بما عليه الفلاسفة، حينما حصروا السعادة بمجرد العلم.

يقول شيخ الإسلام: "قول جهم ومن وافقه إن الإيهان مجرد العلم والتصديق، وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة، يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين (٣) وأتباعهم إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه،..، وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق دون ألا يجبه ويريده ويتبعه، كما أنه ليس سعادته في أن يكون عالما بالله مقرا بها يستحق دون أن يكون محبا لله، عابدا لله، مطيعا لله، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه "(٤).

<sup>(</sup>١) الصفدية (٢/ ٢٣٥)؛ وانظر: الفتاوي (١٠١/١٣).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۷/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) هم أرسطو وتلاميذه، سموا بذلك لأنهم يتلقون درسهم وهم يمشون. انظر: المعجم الفلسفي، إعداد مجمع اللغة العربي بمصر، نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة سنة ١٣٩٩هـ، ص١٨٤.

 <sup>(</sup>٤) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٨٥-٥٨٦)، (ص٤٩٦-٤٩٧ ط. ابن الجوزي)،
 وانظر منه (٧/ ٥٩٦-٥٩٧)، (ص٥١٨-٥١٩ ط. ابن الجوزي)؛ والصفدية (٢/ ٣٣٧-٢٣).
 ٤٣٤)؛ والجواب الصحيح (٦/ ٣٥-٣٦).

ويقول في معرض بيان وجوه ضلال الفلاسفة: "وهؤلاء ضالون، بل كافرون من وجوه:

منها: أنهم اعتقدوا الكهال من مجرد العلم، كها اعتقد جهم، والصالحي، والأشعري \_ في المشهور من قوليه \_، وأكثر أتباعه: أن الإيهان مجرد العلم، لكن الفلاسفة أسوأ حالا من الجهمية، فإن الجهمية يجعلون الإيهان هو العلم بالله، وأولئك يجعلون كهال النفس في أن تعلم الوجود المطلق من حيث هو وجود،..،

وأيضا فإن الجهمية يقرون بالرسل، وبها جاؤوا به، فهم في الجملة يقرون بأن الله خلق السموات والأرض، وغير ذلك مما جاءت به الرسل، بخلاف المتفلسفة.

وبالجملة، فكمال النفس ليس في مجرد العلم، بل لابد مع العلم بالله من محبته، وعبادته، والإنابة إليه، فهذا عمل النفس وإرادتها، وذاك (١) علمها ومعرفتها (٢).

والمقصود أن الجهمية يرون "أن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب، بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها"(٣).

ويقول شيخ الإسلام: "والمرجئة، المتكلمون منهم والفقهاء منهم، يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيهانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان، ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه"(٤).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: دال.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (٢/ ٩٤-٩٥)؛ وانظر: درء التعارض (٣/ ٢٧٤-٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٨٢)، (ص٤٩٣ ط. ابن الجوزي)؛ ومثله في: الإيهان ص٧٤٣ (الفتاوى ٧/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص١٨٤ (الفتاوي ٧/ ١٩٥).

وخلاصة مذهب الجهمية في هذا الباب أنهم يعتقدون "أن الإيهان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان، ولم يقتض عملا في القلب، ولا في الجوارح"(١).

### ٥- الكفر عندهم لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب.

نتيجة لمذهب الجهمية في الإيهان، فإنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بانتفاء التصديق من القلب، ولا يقع بغير ذلك مهم كانت المكفرات.

يقول شيخ الإسلام: "وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه، فهو مؤمن كامل الإيان، إيانه كإيان النبين، ولو قال وعمل ما عسى أن يقول ويعمل، ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه"(٢).

ويقول: "فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة: فهو كافر باتفاق المسلمين.

وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأثمتها، وجماهير علمائها.

وذهبت طائفة من المرجئة، وهم جهمية المرجئة، كجهم، والصالحي، وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن"(٣).

ويقول مبينا فساد قول الجهمية: "وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم، والصالحي، ومن اتبعهما في الإيهان، كالأشعري في أشهر قوليه، وأكثر أصحابه، وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة، كالماتريدي، ونحوه:

<sup>(</sup>۱) الصارم المسلول (۳/ ۹۶۰).

<sup>(</sup>۲) الإيهان ص۱۳۷ (الفتاوی ۷/۱٤۳)؛ وانظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوی (۷/ ٥٣٥)، (م. ٤٩٤، ٤٩٤ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٢٠٩)، (ص٥٢٥ ط. ابن الجوزي).

حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب، يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد، لا يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيهان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر، والسب لله ورسوله، طوعا من غير إكراه.

وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب"(١).

ويقول: "ومن هنا يظهر خطأ جهم بن صفوان، ومن اتبعه:

حيث ظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيهان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله، ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة.

قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيهان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن.

قالوا: وإنها ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر؛ ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقربه، وبخلاف ما شهد به الشهود.

فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر، معذب في الآخرة؟

قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه.

فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم،

<sup>(</sup>۱) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٨٢)، (ص٤٩٣ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: جامع الرسائل (١/ ١٦).



أو هو تكذيب القلب وتصديقه"(١).

وقال شيخ الإسلام: "ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حق، والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين"(٢).

ويقول: "فهؤلاء القائلون بقول جهم، والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله، والتكلم بالتثليث، وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله، موحدا له، مؤمنا به.

فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا.

قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن، وأن الإيهان عدم ذلك"(٣).

فالجهمية وإن قالوا إن الكفر عدم الإيهان، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم، وأن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة، فهو كافر، سواء كان مكذبا، أو مرتابا، أو معرضا، أو مستكبرا، أو مترددا، أو غير ذلك (٤)، إلا أنهم ردوا ذلك كله إلى زوال التصديق من القلب.

و "جعلوا ما علم أن صاحبه كافر، مثل إبليس، وفرعون، واليهود، وأبي طالب، وغيرهم، أنه إنها كان كافرا؛ لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ١٧٨ (الفتاوي ٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٨٢ (الفتاوي ٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٥٧)، (ص٤٤٩ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوي (۲۰/ ۸٦–۸۷).

الباطن"(١).

و "جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله، والتثليث، وغير ذلك قد يكون مجامعا للإيهان الذي في القلب، ويكون صاحبه مؤمنا عند الله حقيقة، سعيدا في الدار الآخرة"(٢).

"وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا.

فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة.

قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء"(٣).

"وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب"(٤).

قال شيخ الإسلام: "ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة، فتكذيب الرسول كفر، وبغضه كفر، وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر، عند الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة العلم، وسائر الطوائف، إلا الجهم، ومن وافقه، كالصالحي، والأشعري، وغيرهم.

فإنهم قالوا: هذا كفر في الظاهر، وأما في الباطن، فلا يكون كفرا إلا إذا استلزم الجهل، بحيث لا يبقى في القلب شيء من التصديق بالرب.

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٨٣)، (ص٤٩٣ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٨٣)، (ص٤٩٤ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص٣٨٤-٣٨٥ (الفتاوى ٧/ ٤٠١-٤٠١)؛ وانظر منه، ص١٤١، ٤٢٠ (الفتاوى ٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٧/ ١٤٤).

وهذا بناء على أن الإيهان في القلب لا يتفاضل، ولا يكون في القلب بعض من الإيهان "(١).

وخلاصة قول الجهمية في الإيهان أنهم يحصرونه في مجرد المعرفة، ويخرجون منه عمل القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح.

وأن من لم يأت بالشهادتين، أو أتى بكل مكفر، من غير إكراه، فهو كافر في الظاهر، مع احتمال كونه مؤمنا في الباطن، إذ لا يتصور ذهاب الإيمان عندهم إلا بذهاب المعرفة من القلب.

وهذه المقالة الجهمية في مسمى الإيهان تقوم على أصلين من الضلال هما (٢):

الأول: ظنهم أن الإيهان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال
وحركة وإرادة، ومحبة وخشية في القلب، وبالتالي يكون الإيهان تاما بدون شيء
من الأعمال الباطنة و الظاهرة.

وهذا الظن مبني على تصور فاسد لحقيقة الإيهان، وسيأتي بعون الله تعالى تحقيق القول أنه يمتنع غاية الامتناع حصول أحد أجزاء الإيهان مع تخلف بقيتها، وأنه إذا وجد قول القلب فلابد من حصول عمله إذا سلم من المعارض، ووجود قول القلب وعمله يلزم منه ضرورة وجود الظاهر قولا وعملا(٣).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٥/ ٢٥١-٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيمان ص١٧٩-١٨٠ (الفتاوى ٧/ ١٩٠-١٩١)، ونحوه في ص١٩٦، ٣٤٧ (الفتاوى ٧/ ١٩١)، ونحوه في ص١٩٢، ٣٤٧ (الفتاوى ٧/ ٢٠٤)، ٧/ ٣٤٧، ٣٦٣-٣٦٤)؛ وفي الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٥٤، ٥٨٣-٥٨٥)، (ص٢٤٦، ٩٣٤-٤٩٤ ط. ابن الجوزي)؛ والرد على المنطقيين، ص١٤٦؛ والفتاوى (٩/ ١٣٧)؛ والمقصود هنا ما ترتب على المقالة الجهمية من ضلال في مسمى الإيمان، وأما في مسائل الإيمان الأخرى، فتبيانه والبحث فيه في موضعه من الكتاب بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) انظر: نقض الحجة الخامسة من حجج المرجئة.

الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار؛ فإنها ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق.

وهذا الظن باطل من وجهين:

الوجه الأول: أنه أمر مخالف للشرع، والعقل، والحس، وإجماع العقلاء.

يقول شيخ الإسلام على بعد أن ذكر أن من أغلاط الجهمية ظنهم أن من حكم الله بكفرهم؛ فلزوال التصديق من قلوبهم، قال: "وهذا مكابرة للعقل، والحس"(١).

وقال: "وهذا أمر خالفوا به الحس، والعقل، والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة، وجماهير النظار.

فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره، ومع ذلك يجحد ذلك؛ لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى أن يعتدي عليه، ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه.

وعامة من كذب الرسل يعلم أن الحق معهم، وأنهم صادقون؛ لكن إما لحسدهم، وإما لإرادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه، وما يحصل لهم به من الأغراض، كأموال ورياسة وصداقة وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم، أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم، فيكونون من أكفر الناس، كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل، والرسل على الحق.

ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، وإنها

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٨٣)، (ص٤٩٣ ط. ابن الجوزي).

يعتمدون على مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح: ﴿ قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلۡأَرۡذَلُونَ ﴾ [الشعراء:١١١]، ومعلوم أن اتباع الأرذلين لا يقدح في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أولئك، كها طلب المشركون من النبي هي إبعاد الضعفاء، كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرت وعهار بن ياسر وغيرهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُم فَتَكُونَ مِن آلظّبلِمِين ﴿ وَكَا لِلْكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوٓا أَهْتَوُلآءِ مَن فَي وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوٓا أَهْتَوُلآءِ مَن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُم مِن اللهُ عَلَيْهُم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِنْ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهُم مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومثل قول فرعون ﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٧]، وقول فرعون ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ عَمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلْمَتُ وَأَنتَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلْمَتُ وَأَنتَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمَتُ وَأَنتَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ لَا عَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِيكُ عَلَيْكُ وَلِيكُ عَلَيْكُ وَلِيكُ عَلَيْكُ وَلِيكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَالَ عَلَالَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ومثل قول مشركي العرب: ﴿ إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ ﴾ [القصص:٥٧]، قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا مُجُيَّى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيِّءِ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا ﴾[القصص:٥٧].

ومثل قول قوم شعيب له: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفَعَلَ فِي ٓ أُمُوالِنَا مَا نَشَتَوُا ﴾[هود:٧٨].

ومثل قول عامة المشركين: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاتُـرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾[الزخرف:٢٣].

ومثل هذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل، بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم؛ فلذلك لم يتبعوهم، وهؤلاء كلهم كفار.

بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي هي، ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد له، وكانوا يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن متابعته فراق دين آبائهم، وذم قريش لهم، فها احتملت نفوسهم ترك تلك العادة، واحتهال الذم، فلم يتركوا الإيهان لعدم العلم؛ بل لهوى النفس، فكيف يقال: إن كل كافر إنها كفر لعدم علمه بالله؟".

ثم قال شيخ الإسلام:

"ونحن، والناس كلهم يرون خلقا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق، ويذكرون ما يمنعهم من الإيهان؛ إما معاداة أهلهم، وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم، وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم، وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيهان، مع علمهم بأن دين الإسلام حق، ودينهم باطل.

وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق، يوجد من يعرف بقلبه أنه حق، وهو في الظاهر يجحد ذلك، ويعادي أهله؛ لظنه أن ذلك يجلب له منفعة، ويدفع عنه مضرة.

والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض، خاف أن يغلب أهل الإسلام، فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم؛ للخوف الذي في قلوبهم، لا لاعتقاد أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون (۱) (۱) (۱).

ويقول شيخ الإسلام ويقل العرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا، قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ عِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُما وَعُلُوا ﴾ [النمل: ١٤]، باطنه مصدقا، قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ عِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُما وَعُلُوا ﴾ [النمل: ١٤]، وكما قال موسى لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلَيْتُ مَا أَنزَلَ هَتَوُلاً وِ إِلّا رَبُ ٱلسَّمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَايِرَ ﴾ [الإسراء: ١٠٤]، ومع هذا لم يكن مؤمنا، بل قال موسى: ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى أُمُوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ ﴾ [يونس: ٨٨]، عَلَى أُمُوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ السِن ١٩٩]، ولما قال فرعون: ﴿ ءَامَنتُ أَمُولُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَالَ اللهُ: ﴿ ءَالْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ اللهُ اللهُ: ﴿ ءَالْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ اللهُ عَلَىٰ وَلَعُونُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [يونس: ٩٩]، قال الله: ﴿ ءَالْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ وَلَا قال: ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٦]، فوصفه بالمعصية، ولم يصفه بعدم العلم، كما قال: ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٦].

وكما قال عن إبليس: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ السَّكَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾[ص:٧٣-٧٤]، فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضة الأمر، ولم يصفه بعدم العلم.

<sup>(</sup>۱) راجع في تفسير الآية الكريمة: تفسير الطبري (٦/ ٣٢٨-٣٣٠)؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار الكتب العلمية ببيروت (٦/ ١٤٠-١٤١)؛ وزاد المسير (٢/ ٣٧٧-٣٧٧)؛ وتفسير ابن كثير (٢/ ٧٨)؛ والدر المنثور (٣/ ٩٨-١٠٠).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٨٠ - ١٨٣ (الفتاوي ٧/ ١٩١ - ١٩٣) باختصار.

وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع، في مثل قوله: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾[الزخرف:٨٧]" (١٠).

ومن النصوص التي اعتنى شيخ الإسلام ببيان دلالتها على هذه الحقيقة، وهي أن الكفريقع مع وجود التصديق في القلب قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أَكُومِ وَقَلْبُهُ وَمُطْمِينٌ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّرَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِاللّهُ مُلَا الْحَيَوٰة فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَيكَ بِأَنّهُمُ السّتَحَبُوا اللّحَيَوٰة وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْغَنفِلُون ﴾ الله عَلى الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال

يقول شيخ الإسلام في بيان دلالتهما على المراد:

"فقد ذكر تعالى من كفر بالله بعد إيهانه، وذكر وعيد الآخرة، ثم قال: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾، وبين تعالى أن الوعيد

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص١٤٥-١٤٦ (الفتاوی ٧/ ١٥٠-١٥١)؛ وقد تكرر كلام شيخ الإسلام في إثبات أن الكفار كان معهم التصديق، فانظر: الإيمان ص٢٠، ١٢٠، ١٧٩، ١٢٠٠ (الفتاوی ٧/ ٢٣-٢٤، ١٢٥-١٢١، ١٨٩-١٩٠)؛ والإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوی (٧/ ٢٣-٢٤، ١٢٥-١٢١، ١٨٥-٥٠، ١١٥-٥٦١)، (ص٧٧٣-٣٧٨، ١١١-٤١١)، (ط١٤٥-٥٠١)، (ص٧٧٣-٤١٨، ٢١٥-٤١١)، والصارم المسلول (٤/ ٥٠٥)، ٥٥٥-٥٥١، ٩٥١، ١٩٠٥، ٩٠١)؛ والصارم المسلول (٣/ ٩٦٤)، وجامع الرسائل (١/ ٢٣٥).

استحقوه بهذا، ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب، والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء يقولون إنها استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيهان من قلوبهم، وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة.

والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ما له في الآخرة من خلاق.

وأيضا فإنه سبحانه استثنى إلمكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدَّرًا ﴾، أي: لاستحبابه الدنيا على الآخرة، ومنه قوله ﷺ: « يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل » (١).

والآية نزلت في عمار بن ياسر، وبلال بن رباح وأمثالها من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي هذا، ونحو ذلك من كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال (٢)، ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا على التكلم، فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به "(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه (٢/ ١١٠ رقم ١٨٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۱٦/۱٤)؛ وزاد المسير (۶/ ٤٩٥)؛ وتفسيبر ابن كثير (۲/ ٦٤٧-) ۲۶۸)؛ والدر المنثور (٥/ ١٦٩–١٧١).

<sup>(</sup>٣) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٠-٥٦١)، (ص٤٥٢-٤٥٤ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: منهاج السنة (٤/ ٤٤٣).

ويقول شيخ الإسلام: "وهذه الآية \_ يعني آية النحل \_ مما تدل على فساد قول جهم، فإنه جعل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ﴾؟

قيل: وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه، فقد شرح بالكفر صدرا، وإلا تناقض أول الآية وآخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه، لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا، فقد شرح بها صدرا وهي كفر.

فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيهانهم مع قولهم إنها تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا من شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيهان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام"(١).

وقال أيضا: "وقول من يقول عن مثل هذه الآيات (٢): إنهم كفروا بعد

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٨٠٠ (الفتاوي ٧/ ٢٢٠)؛ وانظر: الاستقامة (٢/ ٣١٩-٣٢).

<sup>(</sup>٢) يعني قوله تعالى: ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ الآيات، وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَبُّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمُّ كَفَرُواْ ﴾ [المنافقون:٣].

إيانهم بلسانهم، مع كفرهم أولاً بقلوبهم، لا يصح.

لأن هذه الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال: ﴿ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر.

وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيهان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق، وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيهانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين"، ثم قال شيخ الإسلام:

"قال تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنّا خَنُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾: فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل: ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ أِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِنكُمْ نُعَذِب طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾، فدل على أنههم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيانه، فدل على أنه كان عندهم إيان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكنهم لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروابه، فإنهم لم يعتقدوا جوازه (۱)(۱)(۲).

<sup>(</sup>١) ذكر القرطبي أنه وقع اختلاف في المعفو عنه هل كان منافقا، ثم تاب، أو كان مسلما؟ وشيخ الإسلام هنا يحقق أن هناك إيهانا أبطله ما ظهر من كفر، ومن المفسرين من يرى أن هؤلاء

لم يكن معهم إيمان، وأن قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ ﴾ معناه أظهرتم كفركم الباطن بعد إظهاركم الإيمان، لا أنهم كانوا مؤمنين، والله تعالى أعلم.

راجع في تفسير الآية الكريمة: تفسير الطبري (١٩٦/١٠)؛ والجامع لأحكام القرآن (١٩٦/١٠)؛ والجامع لأحكام القرآن (١٢٦-١٢٧)؛ والدر (١٢٦-١٢٧)؛ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، طبعة ١٤١٣هـ، مكتبة ابن تيمية بمصر (١٢/٢١).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص٩٥٩-٢٦٠ (الفتاوي ٧/ ٢٧٢-٢٧٣).

وهذا أصل مهم في باب الكفر اعتنى شيخ الإسلام بإيضاحه غاية الإيضاح، وبين أن "من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، عامدا لها، عالما بأنها كلمة كفر، فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا.

ولا يجوز أن يقال: إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام"(١).

وقال شيخ الإسلام: "فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله، فهو كافر باطنا وظاهرا.

وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله، وإنها هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين.

وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن، وحكم بكفرهم، واستحقاقهم الوعيد بها، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم، أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر، لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا، وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة.

وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وأمثال ذلك" (٢).

وقال عَلْكَ، وإن لم يقصد أن وقال، أو فعل ما هو كفر، كفر بذلك، وإن لم يقصد أن

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (٣/ ٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٥٧-٥٥٨)، (ص٤٤٩ ط. ابن الجوزي).

يكون كفرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله"(١).

وقد علّل شيخ الإسلام ذلك بأن "كلمتي الكفر والإيهان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صح كفره، ولم يصح إيهانه.

فإن المنافق قصد بالإيهان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة، فلم يصح إيهانه، والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير اعتقاد صح كفره ظاهرا وباطنا، وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيهان معتقدا لحقيقتها، وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادا ولا هازلا، فإذا تكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادا أو هازلا كان كافرا وكان كاذبا حقيقة؛ لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح، فيكون وصف الهزل مهدرا في نظر الشرع؛ لأنه محرم، فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها"(٢).

الوجه الثاني: في بطلان قول الجهمية إن الكافر ليس في قلبه شيء من العلم والتصديق هو أن هذا القول الجهمي متناقض.

وقد شرح شيخ الإسلام وجه تناقضه، فقال:

"حتى آل الأمر بغلاتهم، كجهم وأتباعه، إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه، ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر، مع قدرته على إظهارها، فيكون الذي في القلب إيهانا نافعا له في الآخرة.

وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب، وقولهم متناقض:

فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب، امتنع أن

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) بيان الدليل، ص١٦٦.

يكون الإيمان ثابتا في القلب، مع الدليل المستلزم لنفيه.

وإن لم يكن دليلا، لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن"(١).

وأخيرًا، فإن ما تقدم من أجوبة في نقض المقالة الجهمية "إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول، وصحيح المنقول، كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة، والله أعلم"(٢).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۷/ ۱۶۶–۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٨٥)، (ص٤٩٦ ط. ابن الجوزي).

## المبحث الرابع

## مسمى الإيمان عند الكرامية

في بيان مذهب الكرامية في مسمى الإيهان يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وأما الكرامية، فلهم في الإيهان قول ما سبقهم إليه أحد، قالوا: هو الإقرار باللسان، وإن لم يعتقد بقلبه"(١).

وذكر أن القول بأن الإيهان مجرد القول، بلا تصديق، ولا معرفة في القلب، إنها أحدثه ابن كرام، وانفرد به.

وأما سائر ما قاله، فأقوال قيلت قبله، ولهذا لم يذكر الأشعري، ولا غيره ممن يحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا، وأما سائر أقواله، فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه (٢).

وفي معرض تصنيفه لأقوال المرجئة قال عَمْاللَّهُ:

"والقول الثاني: من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية"(٣).

ويقول: "وحدث بعد هؤلاء \_ يعني المرجئة الفقهاء والجهمية \_ قول الكرامية:

<sup>(</sup>١) النبوات (١/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص ٢٠ (الفتاوي ٧/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص١٨٤ (الفتاوي ٧/ ١٩٥)؛ وانظر منه، ص١٣٤ (الفتاوي ٧/ ١٤٠).



إن الإيمان قول اللسان، دون تصديق القلب"(١).

ويقول: "وقالت الكرامية هو: القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيهان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا، مؤمنا، من أهل النار.

وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان (٢).

ويقول: "والكرامية قولهم في الإيهان قول منكر، لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيهان: قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا، لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجهاعة في الاسم دون الحكم"(٣).

ويقول: "وكذلك الكرامية باينوا سائر الطوائف في قولهم إن الإيهان هو القول باللسان، فمن أقر بلسانه كان مؤمنا، وإن جحد بقلبه.

قالوا: وهو مؤمن مخلد في النار، فإن هذا لم يقله غيرهم "(٤).

ويقول: "وآخر الأقوال حدوثا في ذلك \_ يعني في الإيهان \_ قول الكرامية: أن الإيهان اسم للقول باللسان، وإن لم يكن معه اعتقاد القلب.

وهذا القول أفسد الأقوال، لكن أصحابه لا يخالفون في الحكم، فإنهم يقولون: إن هذا الإيمان باللسان دون القلب هو إيان المنافقين، وإنه لا ينفع في

<sup>(</sup>۱) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (۷/ ۰۰۹)، (ص۷۷۸ط ابن الجوزي)؛ وانظر: الفتاوى (۱/ ۸۲۸)؛ والصارم المسلول (۳/ ۹۶۵).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١٣/ ٥٦)؛ وانظر: درء التعارض (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) التدمرية، ص١٩٢ – ١٩٣ (الفتاوي ٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٣/ ٢٦٤).

الآخرة"(١).

وقد نبه شيخ الإسلام على أمرين مهمين في فهم قول الكرامية:

الأول: أنهم وإن أخرجوا التصديق من مسمى الإيمان، لكنهم يوجبونه.

يقول شيخ الإسلام على المحافة الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق، ولكن تقول لا يدخل في اسم الإيهان؛ حذرا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيهان وكفر، واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك"(٢).

والثاني: أنهم مع قولهم بأن المنافق مؤمن، فهذا حكمه في الدنيا فحسب، وأما في الآخرة، فهو مخلد في النار.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا، ويقولون: الإيمان هو الكلمة، يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن.

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة (٣)، وهو غلط عليهم، إنها نازعوا في الاسم لا في الحكم؛ بسبب شبهة المرجئة في أن الإيهان لا يتبعض، ولا يتفاضل".

ويقول: "والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيهان الناس كلهم

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٦)، (ص١٤٣ ت مخلوف).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٢٧٦ (الفتاوي ٧/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (٥/ ٧٤) أن منهم من يقول بذلك، وكذلك ذكر القاضي عياض أن الكرامية وغلاة المرجئة يقولون إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. انظر: كتاب الإيهان من إكهال المعلم بفوائد صحيح مسلم، تحقيق الحسين شواط، الطبعة الأولى ١٤١٧ه، ١٤١٥ه.

سواء، ولا يستثنون في الإيهان، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيهان، وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنها يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا.

ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة، فقد كذب عليهم، بل يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن (١) الإيمان هو القول الظاهر، كما يسميه غيرهم مسلما؛ لأن الإسلام هو الاستسلام الظاهر "(٢).

وقد اعتنى شيخ الإسلام بهذه الحقيقة، وبين براءتهم مما نسب إليهم من أن المنافق مؤمن في الجنة، ومما قاله في ذلك:

"فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة، حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا، ويقولون الإيهان هو الكلمة، يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيهان الباطن.

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، إنها نازعوا في الاسم لا في الحكم؛ بسبب شبهة المرجئة في أن الإيهان لا يتبعض، ولا يتفاضل"(٣).

ويقول: "وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، بل يقولون: إنه مؤمن كامل الإيمان، وإنه من أهل النار"(٤).

ويقول: "وقالوا ـ يعنى الكرامية ـ المنافق هو مؤمن، ولكنه مخلد في النار.

<sup>(</sup>١) تحرفت في طبعة المكتب الإسلامي إلى: لا أن، والتصويب من: الفتاوي (٧/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٣٥ (الفتاوي ٧/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص٢٠٣-٤٠٤ (الفتاوي ٧/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (١٣/ ٥٦).

وبعض الناس يحكي عنهم أن المنافق في الجنة، وهذا غلط عليهم، بل هم يجعلونه مؤمنا، مع كونه مخلدا في النار، فينازعون في الاسم، لا في الحكم"(١).

ويقول: "وأما الكافر المنافق في الباطن، فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين.

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين، إلا عند طائفة من المرجئة، وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيهان هو مجرد التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا، وإن كان مكذبا في الباطن، وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة، فنازعوا في اسمه، لا في حكمه.

ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة، وهو غلط عليهم.

ومع ذلك فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها، مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم"(٢).

وقال على معرض تقويمه آراء ابن كرام: "وابن كرام منتسب إلى مذهب أهل الرأي، وخالف قول الجهاعة، وتكلم في مسألة الإيهان بكلام لم يسبقه إليه أحد من المسلمين، حيث جعل المتكلم بلسانه مؤمنا باطنا وظاهرا، وإن كان منافقا في الباطن، وجعله مع ذلك كافرا مخلدا في النار.

وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيدا في الآخرة، وهذا غلط عليه، فإنه جعله في النار، فلم يخالف الجماعة في حكمه في الآخرة، وإنها خالفهم في اسمه في الدنيا"(١).

<sup>(</sup>۱) النبوات (۱/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٤٧٥-٤٧٦)، (ص٣٠٨-٣٠٩ ط. ابن الجوزي).

وبعد هذا كله، فإن معالم مسمى الإيهان عند الكرامية يمكن تلخيصها فيها يلي:

١ - أن الإيمان مجرد قول اللسان، فمن أتى به فهو مؤمن كامل الإيمان.

٢- إخراج تصديق القلب من الإيمان، مع قولهم بوجوبه.

٣- إخراج عمل القلب.

٤- إخراج عمل الجوارح.

٥- أن المنافق مؤمن في الدنيا؛ لأنه أتى بالقول، لكنه منافق مخلد في النار؛
 لأنه مكذب بقلبه.

٦- أن الإيهان لا يتبعض، ولا يتفاضل، والناس فيه سواء، ولا يجتمع في العبد إيهان وكفر.

وهذه هي الشبهة التي أوقعتهم في الغلط في مسمى الإيهان، وهي نفسها شبهة من قبلهم من المرجئة، حيث ظنوا أن الإيهان لا يتبعض، إذ يلزم من ذلك ذهابه بذهاب بعضه، وأن يجتمع في العبد إيهان وكفر، وهذا مخالف عندهم للإجماع (٢).

وأما مذهبهم في المنافق الذي انفردوا به، حيث سموه مؤمنا، فقد حكى شيخ الإسلام شبهتهم في ذلك، فقال:

"والكرامية يقولون: المنافق مؤمن، وهو مخلد في النار؛ لأنه مؤمن ظاهرا لا باطنا، وإنها يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا.

قالوا: والدليل على شمول الإيهان له: أنه يدخل في الأحكام الدنيوية

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية (٢/ ٣٢٨)؛ وانظر: التدمرية، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٢) سيأتي بعون الله تعالى إبطال هذه الشبهة. انظر الكلام على الحجة الخامسة من حجج المرجئة.

المعلقة باسم الإيمان، كقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢].

ويخاطب في الظاهر بالجمعة والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا، وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه، فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيهان، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: ﴿ يَتَأَنُّهُا ٱلَّذِيرَ ﴾ وَامَّنُوا ﴾ (١) ال(٢).

هكذا قرروا هذا القول الباطل المبتدع الذي لم يسبقهم إليه أحد، وخالفوا فيه إجماع المسلمين، والله قد نفى الإيهان عن المنافقين في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾[البقرة: ٨]، وقد ضل من سهاه مؤمنا (٣).

وأما الاكتفاء من المنافق بمجرد الإقرار، فذلك لأن "قبول الإسلام الظاهر يُجرى على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة، مثل عصمة الدم، والمال، والمناكحة، والموارثة، ونحو ذلك.

وهذا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر، وإن لم يعلم ما في باطن الإنسان، كما قال على « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله » (٤)، وقال: « إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أن أشق بطونهم » (٥)، .....

وأما الإيهان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخرة، فلا يكفي فيه

<sup>(</sup>١) جاء النداء بذلك في آيات كثيرة جدًا، وانظر مثلا: سورة البقرة الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٣٤ –١٣٥ (الفتاوي ٧/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص١٣٥، ١٣٦ (الفتاوي ٧/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في صحيحه (مع الفتح): كتاب الإيهان، باب ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخُلُواْ سَبِيلُهُمْ ﴾ (١/ ٩٥ رقم ٢٥)؛ ومسلم في صحيحه (١/ ٢٩٠ رقم ٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (٧/ ١٣٦ رقم ١٠٦٤).

مجرد الإقرار الظاهر، بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقا، وقد كان المنافقون على عهد رسول الله على منافقون، وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في غير موضع، ...، والمنافق عمله حابط لا يتقبله الله"(١).

وقد بين شيخ الإسلام ما يلزم الكرامية على هذه المقالة، فقال:

"فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيهان معذبا في النار، بل يكون مخلدا فيها، وقد تواتر عن النبي ، أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان.

وإن قالوا: لا يخلد، وهو منافق.

لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار، والمنافقون قد قال الله فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلْمَنفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَد لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء:١٤٥]، وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، وقال له: ﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَمْمُ أُولًا تَسْتَغْفِرْ لَمْمُ أَوْلَا تَعْفِرْ اللهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠]، وقال: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اللهُ عَلَىٰ مَرُوا بِاللهِ ورسوله. ومَاتُوا وهمُ فَسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٤٨]، وقد أحبر أنهم كفروا بالله ورسوله.

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرا؛ فكفروا بذلك، وإنها يكون مؤمنا إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بها ينقضه، فإن ذلك ردة عن الإيهان.

قيل لهم: ولو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين، قال تعالى: ﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَزْرِءُوۤا إِنَّ اللهَ عُذْرِجٌ مَّا تَحَذَرُونَ ﴾ [التوبة: ٦٤].

وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وأنهم

<sup>(</sup>١) درء التعارض (٧/ ٤٣٤-٤٣٦) باختصار، وسيأتي مزيد بحث عن الإقرار الظاهر عند نقض الاحتجاج بنصوص الوعد.

كاذبون، فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْاَ خِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة:٨]، وقال تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون:١]، وقد قال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ قَالُ النبي ﷺ: ﴿ الإسلام علانية والإيهان في القلب ﴾ ، وقد قال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ قَالُ النبي ﷺ أَوْلَ الله تعالى: ﴿ قَالَتِ اللهُ عَرَابُ ءَامَنّا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [المحيحين عن سعد أن النبي ﷺ أعطى رجالا ولم يعط رجلا، فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا، وتركت فلانا وهو مؤمن؟ وقال: ﴿ أَو مسلم ﴾ ؟ مرتين أو ثلاثًا" ().

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۳/ ٥٦–٥٧).



## المبحث الخامس

## مسمى الإيمان عند الأشاعرة

لم تكن الأشاعرة على مقالة واحدة في مسمى الإيهان، وحتى شيخهم الأشعري مذهبه مختلف في ذلك، وحاصل أقوالهم في هذه المسألة ثلاثة، هي:

القول الأول: وافقوا فيه السلف في أن الإيهان قول وعمل.

وهذا هو آخر قولي الأشعري، واختاره طائفة من أصحابه (١).

يقول شيخ الإسلام بعد ذكره قول الأشعري الذي وافق فيه الجهمية:

"والقول الآخر عنه\_يعني الأشعري\_كقول السلف، وأهل الحديث: أن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه"(٢).

وقد نقل شيخ الإسلام حكاية أبي الحسن الأشعري لمقالة أصحاب الحديث في الإيهان، حيث قال: "ويقرون بأن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيمان ص١٤، ١٣٨ (الفتاوي ٧/ ١٢٠، ١٤٣)؛ والفتاوي (١٣/ ١٧٤، ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٠٩)، (ص٣٨٠ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) للأشعري رسالة صغيرة مخطوطة في (مسألة الإيهان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟) طبعت بتحقيق شبيتا (انظر: تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، المجلد الأول، الجزء الرابع، ٣٨٥)، وهي موجودة في (مكتبة تشستربيتي بإيرلندا (برقم ٣٨٥٤/ف)، ضمن مجموع، من



وذكر كلاما طويلا، ثم قال في آخره: وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول، وإليه نذهب.

فهذا قوله في هذا الكتاب، وافق أهل السنة، وأصحاب الحديث"(١).

وكذلك نقل شيخ الإسلام إعلان الأشعري في كتابه الإبانة متابعته للإمام أحمد، إذ يقول: "قولنا الذي نقول، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا ويجمّن نبينا محمد هي، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبها كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل ـ نضر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته ـ قائلون، ولما خالف قوله مخالفون"(٢).

ص ٥٠- ٥٢ ، وضمن مصورات قسم المخطوطات بجامعة الإمام بالرقم نفسه)، وقد حكى الأشعري فيها الخلاف في المسألة على قولين، والذي يراه أن الأشبه بالاتباع، وما له من النظر وجه يؤيده، ويدل على صحته هو القول الثاني، وهو أن الإيهان غير مخلوق. انظر: ص ٥٠ / ب.

وأما شيخ الإسلام، فقد حرر المسألة، وبين أن من قال إن الإيهان مخلوق أو غير مخلوق، يسأل: ما مراده بالإيهان، فإن أراد شيئا من صفات الله فهو غير مخلوق، وإن أراد شيئا من أفعال العباد، فأفعالهم كلها مخلوقة. انظر: الفتاوى (٦/ ٣١٣، ٧/ ٢٥٥- ٦٦٥).

<sup>(</sup>۱) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٥٩-٥٥٠)، (ص٤٤ ط. ابن الجوزي)؛ وهو في: مقالات الإسلاميين (١/ ٣٤٧، ٣٥٠)؛ ونقله شيخ الإسلام في مواضع منها: التسعينية (٢/ ٤٧٩)؛ والفتاوى (٥/ ٩١، ١٨٦؛ ١٨٦، ٣٠٨)؛ وبيان التلبيس (٢/ ٣١)؛ وأشار إليه في (الفتاوى (٤/ ٤٧٤)؛ ودرء التعارض (٧/ ٣٦، ٤٦٢)؛ ومنهاج السنة (٢/ ٢٢٨)؛ وبيان التلبيس (١/ ٣٥، ٣١٨) - ٤١٨، ٣٠).

<sup>(</sup>۲) الإبانة عن أصول الديانة، للأشعري، تحقيق عباس صباغ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، دار النفائس بيروت، ص٣٤-٣٥؛ ونقله شيخ الإسلام في (الفتاوى (٣/ ٢٢٤- ٥/ ٩٣، ١٤١-١٤١، ١٤٢- ١٨٨ ١٨٥- ١٢/ ٣٦٣ - ٣١/ ١٧٤- ١٧٥)؛ والتسعينية (٣/ ١٠١)؛ ودرء التعارض (٥/ ٦-٧؛ ٧/ ١٠٠)؛ ومنهاج السنة (٢/ ٢٢٨)؛ وبيان التلبيس (١/ ٤٢٤، ٤٢٤؛ ٢/ ١٦، ١٧)؛ وشرح الأصبهانية (٢/ ٣٧٧) وأشار إليه في: الفتاوى (٦/ ٥٠).

ويقول شيخ الإسلام: "ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان خالفه كثير منهم، فمنهم من تبع السلف.

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي ـ بعد أن ذكر قول أصحابه \_ قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات، فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر به فرضا ونفلا، والانتهاء عما نهى عنه تحريما وأدبا.

قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي، ومن متقدمي أصحابنا أبو العباس القلانسي (١)، وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد (٢).

قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومعظم أئمة السلف \_\_رضوان الله عليهم أجمعين \_\_.

وكانوا يقولون: الإيهان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان"(٣).

القول الثاني: وافقوا فيه فقهاء المرجئة، وابن كلاب، في أن الإيهان تصديق القلب، وقول اللسان.

فقد ذكر شيخ الإسلام أنه لما ظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيهان خالفوا إمامهم، وقالوا بقول المرجئة: إن التصديق بالقلب، واللسان (٤).

<sup>(</sup>١) في الإيمان: "وبهذا كان يقول أبو على الثقفي من متقدمي أصحابنا، وأبو العباس القلانسي"، والمثبت من التسعينية، وشرح الإرشاد، وتقدم أنها من رجال الكلابية.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي، البصري، المالكي، من أخص أصحاب الأشعري وتلاميذه، وعليه درس الباقلاني. أخباره في: تبيين كذب المفتري، ص١٧٧؛ وسير أعلام النبلاء (١٦٦/ ٣٠٥)؛ وطبقات الشافعية (٣٦٨/٣).

<sup>(</sup>٣) التسعينية (٢/ ٦٥٩-٦٦٠، والإيهان ص١٣٨ (الفتاوى ٧/ ١٤٣)، وكلام الأنصاري في كتابه المخطوط: شرح الإرشاد (٢٧٩/ أ-ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان ص١٣٨ (الفتاوي ٧/ ١٤٣)؛ والفتاوي (٢٠/ ٨٦).



ويقول أبو القاسم الأنصاري الأشعري في حكاية مذاهب أصحابه: "وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟

اختلفوا فيه، بعد أن لم يختلفوا في ترك العناد شرطا، وهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به، فأما قبل أن يطالب به:

منهم من قال: لابد من الإتيان به \_ يعني الإقرار باللسان \_ حتى يكون مؤمنا، وهذا القائل يقول: التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا.

وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه، وبقريب من هذا كان يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان (١) من متقدمي أصحابنا" (٢).

ويقول شيخ الإسلام: "وابن كلاب نفسه، والحسين بن الفضل البجلي، ونحوهما، كانوا يقولون: هو التصديق، والقول جميعا، موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين، كحماد بن أبي سليمان، ومن اتبعه، مثل أبي حنيفة، وغيره"(").

القول الثالث: وافقوا فيه الجهمية في أن الإيمان مجرد تصديق القلب.

وهذا هو أشهر أقوال شيخهم أبي الحسن الأشعري، وعليه أكثر أصحابه، كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي المعالي الجويني، وبه قال الماتريدي.

وقد لوحظ أثناء شرح مذهب الجهمية أن شيخ الإسلام لا يكاد يذكر هذا المذهب إلا ويتبعه البيان بأن الأشعري وأكثر أصحابه يوافقون جهما عليه، ويقولون بقوله، فذكر كلام شيخ الإسلام هناك يغني عن نقله هنا، ومع هذا،

<sup>(</sup>١) هو ابن كلاب.

<sup>(</sup>٢) التسعينية (٢/ ٦٥٥- ٦٥٧)؛ وانظر منها، ص ٢٤٧؛ والإيمان ص ١٤٠ (الفتاوي ٧/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص١١٤ (الفتاوي ٧/ ١٢٠).

فلابد من إعادة بعضه لإثبات هذه الحقيقة، مع نقل ما قاله أساطين المذهب الأشعري في ذلك، مما نقله شيخ الإسلام وتعقبه، فصار هناك طريقان من البيان لإثبات موافقة الأشعرية للجهمية في مسمى الإيمان، وهما:

الطريق الأول: نقل أقوال شيخ الإسلام في ذلك.

الطريق الثاني: نقل ما قاله علماء الفرقة مما نقله شيخ الإسلام عنهم، أو أشار إليه.

وهذا أوان تفصيل هذين الطريقين:

الطريق الأول: أقوال شيخ الإسلام في موافقة الأشاعرة للجهمية في مسمى الإيمان.

"وأما الأشعري: فالمعروف عنه وعن أصحابه: أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان، وأنه: مجرد تصديق القلب، أو معرفة القلب"(١).

ويقول: "وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم، والصالحي، ومن اتبعها في الإيهان، كالأشعري \_ في أشهر قوليه \_، وأكثر أصحابه، وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة، كالماتريدي (٢)، ونحوه:

<sup>(</sup>۱) النبوات (۱/ ۵۸۰).

<sup>(</sup>۲) انظر في كونه قول الماتريدي: تبصرة الأدلة (۲/ ۷۹۹)؛ والتمهيد لقواعد التوحيد، ص۱۲۸ والمسامرة بشرح المسايرة، للكهال بن أبي شريف، الطبعة الأولى ۱۳۱۷هم، بالمطبعة الكبرى الأبصار الأميرية ببولاق بمصر، ص۱، ٥ من الخاتمة؛ ورد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)، لابن عابدين، تحقيق عبد المجيد حلبي، الطبعة الأولى ١٤٢٠هم، دار المعرفة ببروت (۲/ ۳٤۲).



حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب، يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد، لا يتبعض.

وأنه يمكن وجود الإيهان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر، والسب لله ورسوله، طوعا من غير إكراه.

وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، .....

وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب، بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها"(١).

ويقول شيخ الإسلام: "وأما جهم فكان يقول: إن الإيهان مجرد تصديق القلب، وإن لم يتكلم به.

وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع كفروا من قال بهذا القول.

ولكن هذا هو الذي نصره الأشعري، وأكثر أصحابه، ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة"(٢).

ويقول: "فهؤلاء القائلون بقول جهم، والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله، والتكلم بالتثليث، وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله، موحدا له، مؤمنا به.

<sup>(</sup>١) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٨٢)، (ص٤٩٣ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١٣/ ٤٧)؛ وانظر منها (٧/ ١٣٦-١٣٧).

فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا.

قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن، وأن الإيهان عدم ذلك"(١).

وقال الأشعري: "والفرقة الثانية من المرجئة: يزعمون أن الإيهان هو: المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل به فقط، فلا إيهان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به، وأن قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر، ولكنه لا يظهر إلا من كافر، وذلك أن الله سبحانه أكفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر، وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له، وهي الخضوع لله، وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيهان بالله إيهان بالرسول، وأنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول إلا من آمن بالرسول، ليس لأن ذلك يستحيل، ولكن لأن الرسول قال: «ومن لا يؤمن بي، فليس بمؤمن بالله » (٢).

وزعموا أن الصلاة ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيهان به، وهو: معرفته.

والإيهان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهو خصلة واحدة، وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي"(٣).

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٥٧)، (ص٤٤٩ ط. ابن الجوزي).

 <sup>(</sup>۲) جزء من حدیث رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۷/ ۲۱۱، ۲۱۳ رقم ۱٦٦٥١، ١٦٦٥٢- ١٦٦٥٢)
 (۲) ۲۷۱ – ۱۲۵ رقم ۲۷۱۵ – ۲۷۱٤۷)، ولفظه: « ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي».

<sup>(</sup>٣) المقالات (١/ ٢١٤).

قال شيخ الإسلام معلقا على هذا القول بعد نقله له: "وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا، وغيره، ثم قال: والذي أختاره من الأسهاء ما ذهب إليه الصالحي"(١).

ويقول شيخ الإسلام: "قال أبو عبد الله الصالحي (٢): إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب.

وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته.

وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيهان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة.

وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، وعليه أصحابه، كالقاضي أبي بكر، وأبي المعالى، وأمثالهما (٣)، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة"، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) الإيمان الأوسط، ضمن: مجموع الفتاوى (۷/ ٥٤٤)، (ص٤٣٠–٤٣١ ط. ابن الجوزي)، وانظر منه (۷/ ٥٥٠)، (ص٤٤ ط. ابن الجوزي).

وينبه هنا على أن شيخ الإسلام ذكر في موضع آخر أن الأشعري صرح في كتابه الموجز بمتابعة الإمام أحمد، يقول شيخ الإسلام: "وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذاهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب، ومال إلى أهل السنة والحديث، وانتسب إلى الإمام أحمد، كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها، كالإبانة، والموجز، والمقالات" (درء التعارض ٢/ ١٦)، والموجز من كتب الأشعري المفقودة، وهذان النقلان عن شيخ الإسلام يفيد أحدهما أن الأشعري صرح في الموجز بمتابعته الإمام أحمد، والآخر بموافقته الصالحي، فإن لم يكونا كتابين لهم الاسم نفسه، فلعل الموجز ألف حال تردد الأشعري في المعتقد، وقبل استقراره النهائي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم في التعريف بالصالحي أن كنيته أبو الحسين، وفي النقل السابق لهذا النقل كناه شيخ الإسلام نقلا عن الأشعري بأبي الحسين، وهنا جاءت تكنيته بأبي عبد الله، فلعلهم كنيتان له، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كالرازي، انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥١١)، (ص٣٨٤ ط. ابن الجوزي)؛ والإيهان ص٣٨٦ (الفتاوى ٧/ ٤٠٣).

"وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة، كأبي منصور الماتريدي، وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا: الإيهان هو ما في القلب، وإن القول شرط لثبوت أحكام الدنيا"(١).

والخلاصة أن الأشاعرة "ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان، ولم يقتض عملا في القلب، ولا الجوارح"(٢).

الطريق الثاني: الأقوال التي نقلها شيخ الإسلام عن علماء الأشاعرة في مسمى الإيمان، أو أشار إليها.

نقل شيخ الإسلام كلام عدد من علماء الأشاعرة حول مذهبهم في الإيمان، وأكثر من النقل عن أبي القاسم الأنصاري<sup>(٣)</sup>، وقد تخلل هذه النقول تعقبات مهمة من شيخ الإسلام لكلام الأشاعرة كشف فيها عما حواه من اضطراب وتناقض، وهذا عرض لهذه النقول على النحو التالي:

أولاً: قال أبو القاسم الأنصاري: "وأما مذاهب أصحابنا \_ يعني الأشاعرة \_، فصار أهل التحقيق من أهل الحديث والنظار منهم إلى: أن الإيمان هو: التصديق، وبه قال شيخنا أبو الحسن.

<sup>(</sup>١) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٠٥-١٥ (٣٧٨-٣٧٩ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول (٣/ ٩٦٠)؛ وراجع مسمى الجهمية، فثمة نقول وإحالات أخرى حول موافقة الأشاعرة للجهمية.

<sup>(</sup>٣) إذ إن الأنصاري شرح كتاب الإرشاد لشيخه الجويني، وهذا الشرح لا يزال مخطوطا، وقد تم الرجوع فيه إلى المخطوطة المحفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ٤٢٥/ف، وقد أورد شيخ الإسلام كلام الأنصاري في كتابيه الإيمان والتسعينية، وفي أحدهما ما ليس في الآخر، وسيضم بعض كلامه إلى بعض، ويورد مرتبا على شكل فقرات متتابعة.

واختلف جوابه في معنى التصديق:

فقال مرة: التصديق هو: المعرفة بوجود الله، وقدمه، وإلهيته.

وقال مرة: التصديق قول في النفس، غير أنه يتضمن المعرفة، ولا يصح أن يوجد بدونها؛ وهذا ما (١) ارتضاه القاضي (٢).

فإن الصدق والكذب، والتصديق والتكذيب، بالأقوال أجدر، فالتصديق إذًا: قول في النفس، ويعبر عنه باللسان، فتوصف العبارة بأنها تصديق؛ لأنها عبارة عن التصديق (٣).

هذا ما حكاه شيخنا الإمام"(٤).

قال شيخ الإسلام معلقا على كلام الأنصاري: "فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين (٥):

أحدهما: أن التصديق هو المعرفة، وهذا قول جهم (٦).

والثاني: أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة، وهو (٧) اختيار ابن الجويني.

<sup>(</sup>١) في الإيمان: "وهذا مقتضاه"، وفي التسعينية: "مما ارتضاه"، والمثبت من شرح الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) يعني الباقلاني. انظر: المسامرة بشرح المسايرة، ص٢٣ من الخاتمة.

<sup>(</sup>٣) هذا المقطع من كلام الأنصاري منقول في: نهاية الإقدام، ص٤٧٢؛ وطبقات الشافعية (١/ ٩٧)؛ والمسامرة بشرح المسايرة، ص٢٢-٢٤ من الخاتمة.

<sup>(</sup>٤) الإيهان ص١٤٠ (الفتاوى ٧/ ١٤٥–١٤٦)؛ والتسعينية (٢/ ٦٤٩)، وهو في: شرح الإرشاد (٢٧٨/ ب\_ ٢٧٩/أ).

<sup>(</sup>٥) وهذا تأكيد لاضطرابهم في معنى التصديق بدءا من إمامهم.

<sup>(</sup>٦) وقد صرح التفتازاني أن الأشعري قد يميل إلى هذا القول. انظر: شرح المقاصد (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٧) في التسعينية (الطبعة المحققة): "هو"، وهو خطأ مطبعي، والتصويب من طبعة التسعينية، ضمن: محموعة الفتاوي الكبري (٥/ ١٥٧).

وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة (۱)، ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديقٌ مخالفٌ لمعرفةٍ كها ذكروه، ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض أصلهم في الإيهان، إذا كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به، فلا يجب أن يكون مؤمنا بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير، وكل من القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم (۲).

ثانيًا: قال الأنصاري: "وحكى الإمام أبو القاسم الإسفراييني (٣) اختلافا عن أصحاب أبي الحسن في التصديق، ثم قال:

والصحيح من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة؛ لأن التكليف بالإيهان ورد بها يوافق اللغة.

والإيهان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو: العلم بأن الله ورسوله صادقان في جميع ما أخبرا به.

والإيهان في اللغة مطلقا هو: اعتقاد صدق المخبر في خبره؛ إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علما، ولا يكفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علما؛ لأن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به، ولهذا قال في صفة اليهود:

<sup>(</sup>۱) وذكر البغدادي أن التصديق لا يكون صحيحا إلا بالمعرفة، والشهرستاني لما عرّف الإيهان عند الأشعري بأنه تصديق شرح معنى التصديق بقوله: "فمن صدق بالقلب، أي: أقر بوحدانية الله تعالى، واعترف بالرسل تصديقا لهم فيها جاؤوا به من عند الله تعالى بالقلب، صح إيهانه، حتى لو مات في الحال كان مؤمنا ناجيا "، فرد الأمر إلى الإقرار والمعرفة. انظر: أصول الدين، صح٢٤٨-٢٤٩، والملل (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) التسعينية (٢/ ٦٤٩-٥١)، وسيأتي قريبا بإذن الله مزيد توضيح عند مناقشة كلام الجويني.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الجبار بن علي بن محمد بن حسكان الإسفراييني، الشافعي، المعروف بالإسكاف، أخذ عن أبي إسحاق الإسفراييني، وهو أستاذ الجويني في علم الكلام، توفي سنة ٢٥١هـ. أخباره في: تبيين كذب المفتري، ص ٢٦٥؛ وسير أعلام النبلاء (١١٧/١٨)؛ وطبقات الشافعية (٥/ ٩٩- ١٠٠).



﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ١٥]، يعني: يعتقدون صدقهم ا"(١).

ثالثًا: قال الجويني: "والمرضي عندنا: أن حقيقة الإيهان: التصديق بالله، فالمؤمن بالله من صدقه.

ثم التصديق على الحقيقة: كلام النفس، ولا يثبت كلام النفس إلا مع العلم، فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد.

والدليل على أن الإيهان هو التصديق صريح اللغة، وأصل العربية، وهو لا ينكر فيحتاج إلى إثباته، ومن التنزيل: ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف:١٧]، معناه: ما أنت بمصدق لنا"(٢).

قال شيخ الإسلام: "فقد صرح ـ يعني الجويني ـ بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم، وأنه إنها يثبت على حسب الاعتقاد، وهذا تصريح بأنه لا يكون مع عدم العلم، ولا يكون على خلاف المعتقد، وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام النفس، وادعوا أنه مغاير للعلم (٣) الله النفس، وادعوا أنه مغاير للعلم (٣) النفس،

وقال: "قلت: ليس الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان، وفي التصديق:

التسعينية (۲/ ۲۰۱–۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) التسعينية (٢/ ٦٤٨)؛ وهو في الإرشاد، ص٣٣٣-٣٣٤؛ ومثله في العقيدة النظامية، لكنه بين فيها أن من لم يأت بالقول فهو كافر كفر جحود وعناد. انظر: العقيدة النظامية، ص٨٤.

<sup>(</sup>٣) ففي تعريفهم الكلام قالوا هو معنى قائم بالنفس غير العلم، وهم يجعلون التصديق من جنس كلام النفس، ولما عرفوا الإيهان قالوا هو التصديق وهو العلم، فكيف يكون التصديق هو العلم مع أنه من جنس الكلام. انظر التسعينية (٢/ ٦٦١)؛ وشرح المقاصد (٥/ ١٩٠)؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) التسعينة (٢/ ٩٤٣).

هل هو تصديق بوجود الله وقدمه وإلاهيته، كما قاله الأشعري؟ أو هو تصديق فيما أخبر به، كما ذكره غيره؟ أو التناقض، كما في كلام صاحب الإرشاد، حيث قال: الإيمان هو التصديق بالله، فالمؤمن بالله من صدقه؟

فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره، مع تباين الحقيقتين، فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه (۱)، ولهذا يفرق القرآن بين الإيهان بالله ورسوله، وبين الإيهان للرسول، إذ الأول هو الإقرار بذلك، والثاني هو الإقرار له، كما في قوله: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾[يوسف:١٧]، وفي قوله: ﴿ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِللّهُ وَمِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهِ وَله: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لِللّهُ وَكُمْ بِاللّهِ وَكُلُوهُ وَيَعْ وَله: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لِللّهُ وَكُمْ بِاللّهِ وَكُلُم بِاللّهِ وَكُلُم بَهِ التوبة:١٥]، وفي قوله: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لِللّهُ وَكُلُم بَهِ التوبة:١٩٤]، وقد قال: ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنّبِي ٱلْأَيِي ٱلْأَيِي ٱللّهِ مِن الإيهان بكلهاته، وكذلك قوله: ﴿ قُولُواْ وَالنّا بِاللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْمَا ﴾[البقرة:٢٥٨]، وقوله: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتِ كَتِهِ وَكُمُنِهِ وَكُمُنِهِ وَكُمُنُهِ وَرُسُولِهِ البقرة:٢٥٥].

فليس الغرض أنهم لم يهتدوا لمثل هذا، في مثل هذا الأصل، الذي لم يعرفوا فيه لا الإيهان ولا القرآن، وهما نور الله الذي بعث به رسوله، كها قال: ﴿ وَكَذَالِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أُمْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَنبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنلهُ نُورًا بَهْدِي بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنا قَ إِنْكَ لَهُدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ صِرَاطِ اللّهِ نُورًا بَهْدِي بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنا قَ إِنْكَ لَهُ لِي آللّهِ تَصِيرُ اللّهُ مُورُ ﴾ [الشورى: ٥٣-٥٣].

وإنها الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بـأنه هو العلم <sup>(٣)</sup>، أو هو الاعتقاد

<sup>(</sup>١) كذا في الطبعة المحققة والقديمة، والمراد فرق بين التصديق بوجود الشيء والتصديق في خبره.

<sup>(</sup>٢) وسيأت بعون الله ذكر الفروق اللغوية بين الإيمان والتصديق عند نقص احتجاج المرجئة باللغة.

<sup>(</sup>٣) يقول الباقلاني: "الإيهان هو التصديق بالله تعالى، وهو العلم". التمهيد، ص٣٨٩؛ ونقله شيخ الإسلام في: الإيهان ص١١٥ (الفتاوى ٧/ ١٢١).

إذا لم يكن علما، وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك، وهو أبلغ من قول بعضهم: مستلزم للعلم، في تمام ما ذكره عن أبي القاسم الاسفراييني"(١).

رابعًا: قال الأنصاري: "ومنهم ـ يعني الأشاعرة ـ من اكتفى بترك العناد، فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيهان، فيقول: الإيهان هو التصديق بالقلب، وأوجب ترك العناد بالشرع (٢).

وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله، وإنها يكفر بالعناد، لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيهان.

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد ، إلا أنهم كفروا عنادا وبغيا وحسدا.

قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره، فنقول: إنه لا يعرف الله أصلا، ولا عرف رسوله، ولا دينه.

قال أبو القاسم الأنصاري: كأن المعنى: لا حكم لإيهانه، ولا لمعرفته شرعا"(٣).

قال شيخ الإسلام معلقا:

"وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا، ولكن على قولهم المعاند كافر شرعا، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب، وتارة بالعناد،

<sup>(</sup>١) التسعينية (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) ومرادهم بترك العناد هو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به. وسيأتي ذلك بإذن الله في النقل السادس، وانظر: المسامرة بشرح المسايرة، ص٩ من الخاتمة؛ ورد المحتار (حاشية ابن عابدين) (٣٤٣/٦).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص١٤٠ (الفتاوي ٧/ ١٤٦)، وهذا المقطع من كلام الأنصاري لم ينقله شيخ الإسلام في التسعينية، وليس موجودا في شرح الإرشاد.

ويجعل هذا كافرا في الشرع، وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق.

ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع مع أن معه الإيهان الذي هو مثل إيهان الأنبياء والملائكة.

والحذاق في المذهب، كأبي الحسن، والقاضي (١)، ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا: لا يكون واحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق.

والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره، فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله، ولا معرفة رسوله، ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء، وقالوا هذا مكابرة وسفسطة.

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: ﴿ لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ إلى قوله: ﴿ أُوْلَتَبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ﴾[المجادلة:٢٢].

قالوا: ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيهان (٢). قالوا: فإن قيل: معناه: لا يؤمنون إيهانا مجزئا معتدا به، أو يكون المعنى: لا يؤدون حقوق الإيهان، ولا يعملون بمقتضاه، قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل.

<sup>(</sup>١) وكذا ابن فورك. انظر: الإيمان ص ٢٠٤ (الفتاوي ٧/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) مرادهم أن من لم يعمل بمقتضى الآية، فقد ارتفع عنه الإيمان فلم يبق في قلبه شيء من التصديق، كما سيأتي قريبا في كلام شيخ الإسلام، وقوله تعالى: ﴿ أُولَتِبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ معناه عندهم: أثبته في قلوبهم، فدل على أن الإيمان قائم بالقلب وهو التصديق. انظر: مناقب الشافعي، للرازي، ص ١٤٥، وتحفة المريد على جوهرة التوحيد، للباجوري، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر، ص ٢٥، وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد، للصاوي، تحقيق عبد الفتاح البزم، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ، دار ابن كثير بدمشق، ص ١٣٣٠ حاشية المحقق.

فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيهان عمن يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أن من لا يواد المحادين لله ورسوله، فإن الله كتب في قلوبهم الإيهان، وأيدهم بروح منه، وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيهان من محبة القلب لله ورسوله، ومن بغض من يحاد الله ورسوله، ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمدا رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء (١).

والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق، بل هو تصديق القلب وعمل القلب، ولهذا قال ﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تصديق القلب وعمل القلب، ولهذا قال ﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ اللَّهُ مَجْرِى مِن تَحِيِّتِا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها أَرْضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ مُ ٱلْفُلِحُونَ ﴾[المجادلة: ٢٢]، فقد وعدهم بالجنة، وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور، فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الأبرار المتقين، ودل على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد.

ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوم أن خلقا كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه، لم يكذب الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار، فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك، لا يلزم أن لا يكون في القلب من

<sup>(</sup>۱) كما تزعمه الأشاعرة، وقد أفاد شيخ الإسلام أن الأشعري ذكر في كتابه الموجز سؤالا للجهمية وهو أن نفي الإيمان في نحو هذه النصوص دليل على انتفاء العلم من القلب، وكما ترى أن هذا هو رأي الأشاعرة تماما، فلا أدري هل ذكره الأشعري مقرًا أو ناقدًا. انظر: الإيمان ص١٩٠ المراد (الفتاوى ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، وراجع ما سبق في الكلام على كتاب الموجز.

التصديق شيء، وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيهانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء"(١).

خامسًا: قال الأنصاري: "حكى الإمام أبو بكر ابن فورك عن أبي الحسن أنه قال:

الإيهان هو: اعتقاد صدق المخبر فيها يخبر به، ثم من الاعتقاد ما هو علم، ومنه ما هو ليس بعلم.

و<sup>(۲)</sup> الإيهان بالله، وهو اعتقاد صدقه، إنها يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره".

ثم شرح الأشعري كيف يكون عالما بصدقه في إخباره، ثم قال:

"ثم السمع قد ورد بضم شرائط أخر إليه \_ يعني الإيهان \_، وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا، وتركا.

وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف، أو الكعبة دل على كفره، وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره (٣).

فأي واحد<sup>(٤)</sup> مما استدللنا به على كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيهان، إذا وجب ضمه إلى الإيهان لو وجد<sup>(٥)</sup>، دلنا على أن التصديق الذي هو الإيهان مفقود

<sup>(</sup>١) الإيهان ص:١٤٠-١٤٢ (الفتاوي ٧/ ١٤٦-١٤٨)؛ وانظر منه، ص ٢٠ (الفتاوي ٧/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) في التسعينية: "فالإيمان"، والمثبت من الإيمان، ومخطوطة شرح الإرشاد (٢٧٩/ أ).

<sup>(</sup>٣) قوله: "وكذلك لو خالف إجماع ... "، لم يذكره شيخ الإسلام في الإيمان.

<sup>(</sup>٤) في الإيهان: "وأحد ما استدللنا"، والمثبت من التسعينية، وشرح الإرشاد (٢٧٩/أ).

<sup>(</sup>٥) من قوله "فأي واحد" إلى قوله "لو وجد" جاءت مضطربة في الإيهان، والمثبت من التسعينية،



من قلبه (١).

وكذلك كل ما كفرنا به المخالف من طريق التأويل، فإنها كفرناه به؛ لدلالته على فقد ما هو إيهان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيهان والتصديق بقلبه (۲) (۳) .

قال شيخ الإسلام: "فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيهان بقلبه، لكن دعواكم أن الإيهان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط.

ولهذا قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره، والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق.

لهذا نقول (٤): إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وإنه لم يعرف الله بصفاته قطعا، ولا آمن به إيهانا حقيقيا باطنا، وإن وجد منه القول والعبادة.

وكذلك اليهود، والنصارى، والمجوس، وغيرهم من الكفرة، لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ

وشرح الإرشاد (٢٧٩/ أ).

<sup>(</sup>۱) انظر: المواقف في علم الكلام، ص٣٨٨؛ وشرح المواقف، للجرجاني، تصحيح محمود الدمياطي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار الكتب العلمية ببيروت (٥/ ٣٦١–٣٦٢)؛ وشرح المقاصد (٥/ ١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) ومثل هذا التقرير في: المسامرة بشرح المسايرة، ص٩-١٠ من الخاتمة.

<sup>(</sup>٣) التسعينية (٢/ ٦٥٣–٦٥٤)؛ والإيهان ص١٤٣ (الفتاوى ٧/ ١٤٩)؛ وهو في شرح الإرشاد (٣) التسعينية (٤/ ١٤٩)، ولم أجده في المطبوع من مجرد مقالات الأشعري، لابن فورك.

<sup>(</sup>٤) القائل هم: الأشاعرة.

كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِآللهِ وَآلنِّمِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآءَ ﴾[المائدة: ١٨]، وقوله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾[النساء: ١٥]، فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دونها.

فيقال (١): إن قلتم إنه ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم، لم يكن هذا قول جهم (٢)، بل يكون هذا قول من جعل الإيهان كالصلاة والحج، وهو وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أمورا، إما في الحكم، وإما في الحكم والاسم.

وهذا القول قد سلَّم صاحبه أن حكم الإيهان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب، بل لابد من تلك الشرائط (٣).

وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك، لا بمجرد قوله إن معه تصديق القلب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) بداية تعليق شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٢) لأن جها كما تقدم عنه يجيز حصول هذه المكفرات مع الإيهان، وإن حكم عليه بالكفر، فهو في الظاهر فحسب، وقد يكون مؤمنا في الباطن، سعيدا في الآخرة، وأما إن حكم على صاحبها بالكفر في الباطن فإنها ذلك لزوال التصديق من قلبه. راجع مبحث: مسمى الإيهان عند الجهمية. وأما نخالفة الأشعري للجهم في هذه الجزئية فهي في كونهم يحكمون على من أتى بهذه المكفرات بالكفر الباطن بمجرد ارتكابها، لكنهم يردون ذلك لزوال التصديق من قلبه، فعادوا إلى قول الجهم، فليس ثمة فرق يذكر بين القولين في النتيجة، وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الملحظ في تتمة كلامه.

<sup>(</sup>٣) وانظر: الإيهان ص ٤١٩-٤٢٥ (الفتاوى ٧/ ٤٣٩-٤٤)، ويلاحظ أن القول بأن الإيهان هو التصديق والمعرفة، وأن الشرع زاده بقيود وشروط قول مرجوح عند جماهير العلماء كما ذكر شيخ الإسلام. راجع الكلام على الحجة الرابعة، من حجج المرجئة.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بإذن الله تعالى في مبحث مستقل من هذا الباب أن مذهبهم في الفاسق أنه مؤمن كامل الإيهان، وشيخ الإسلام يشير هنا إلى تناقض مذهبهم في مفهوم الإيهان حيث جعلوه التصديق

ومن جعل الإيهان هو تصديق القلب، يقول: كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء، لا مع إبليس، ولا مع غيره.

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱلنَّارِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ [غافر: ٤٨]".

ثم ساق شيخ الإسلام عددا من الآيات، ثم قال:

"إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون رجم، فإن كان مجرد المعرفة إيهانا كانوا مؤمنين في الآخرة.

فإن قالوا: الإيمان في الآخرة لا ينفع، وإنها الثواب على الإيمان في الدنيا.

قيل: هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الإيهان إلا مجرد العلم، فهذه الحقيقة لا تختلف، فإن لم يكن العمل من الإيهان، فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيهان.

لكن أكثر ما يدعونه إنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء.

ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب (١),(١).

سادسًا: قال أبو القاسم الإسفراييني فيها نقله عنه الأنصاري:

"وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟

اختلفوا \_ يعني أصحابه الأشاعرة \_ فيه بعد أن لم يختلفوا في أن ترك العناد

بشر ائط تكون معه، وبين مذهبهم في مرتكب الكبيرة، حيث جعلوه كامل الإيهان بمجرد وجود التصديق في قلبه.

<sup>(</sup>١) وتقدم تقرير هذا مطولا أثناء نقض مقالة الجهمية في مسمى الإيمان.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٤٣-١٤٦ (الفتاوي ٧/ ١٤٩-١٥١).

شرط، وهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به (١١)، فأما قبل أن يطالب به:

منهم من قال: لابد من الإتيان به حتى يكون مؤمنا، وهذا القائل يقول: التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا.

وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه، وبقريب من هذا كان يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان من متقدمي أصحابنا (٢٠).

ونحن نقول: من أتى بالتصديق بالقلب واللسان، فهو المؤمن باطنا وظاهرا. ومن صدق بقلبه، وامتنع من الإقرار، فهو معاند كافر، يكفر كفر عناد<sup>(٣)</sup>. ومن أقر بلسانه، وجحد بقلبه، فهو كافر عند الله وعند نفسه، ويجري عليه أحكام الإيهان؛ لما أظهر من علامات الإيهان.

ومن أصحابنا من جعل المعارف<sup>(١)</sup> مجموعة تصديقا واحدا، وهي<sup>(٥)</sup> المعرفة بالله تعالى وصفاته ورسوله، وبأن دين الإسلام حق.

<sup>(</sup>١) انظر: المسامرة بشرح المسايرة، ص٩ من الخاتمة؛ وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم أن هذا مذهب ثان للأشاعرة في مسمى الإيهان وافق فيه أصحابه قول فقهاء المرجئة، وقد سبق نقله، وأورد هنا لأجل ما بعده.

<sup>(</sup>٣) سبق نقض شيخ الإسلام لهذا القول في النقل الرابع، ومرادهم أن من لم يقر بلسانه، فهو كافر في الشرع، وإن كان معه حقيقة الإيهان الذي هو التصديق، وهذا عند أصحاب هذا الرأي فيمن امتنع وأبى عن الإقرار، وأما من صدق بقلبه، ولم يقر بلسانه، لا لعذر منعه، ولا لإباء، بل اتفق له ذلك، فهو عندهم مؤمن عند الله، غير مؤمن في الأحكام الدنيوية. انظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد، ص١٣٥، وتحفة المريد على جوهرة التوحيد، ص٢٥، ٦٥، ٦٠.

<sup>(</sup>٤) في مخطوطة شرح الإرشاد (٢٧٩/أ): "معارف".

<sup>(</sup>٥) في التسعينية (المحققة): أو هو، وفي (غير المحققة): وهو، والمثبت من مخطوطة شرح الإرشاد (٧٧٩/أ).

قال (۱): وهذه الجملة تصديق واحد، هذا ما ذكره أبو القاسم الاسفراييني "(۲).

قال شيخ الإسلام: "قلت: ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة في الإيهان، وما في ذلك من التناقض، حيث جعله التصديق الذي في القلب، ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا(٣).

وأن عنده كل ما سمي كفرا؛ فلأنه مستلزم لعدم هذا التصديق.

ولكن دلالته على العدم (٤) تعلم تارة بالعقل، وتارة بالشرع؛ لأن ما يقوم بالقلب من الاستكبار على الله، والبغض له ولرسوله، ونحو ذلك يكون هو في نفسه كفرا (٥).

وما ذكروه من التصديق الخاص الذي وصفوه، وهو تصديق بأصول الكلام الذي وضعوه.

وإنها الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة، كما في كلام هذا وغيره، وكما ذكروه عن أبي الحسن، وغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزما للمعرفة أن يجعلوه مستلزما لها(٢)١١(١).

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو القاسم الاسفراييني.

<sup>(</sup>٢) التسعينية (٢/ ٦٥٥-٢٥٧)؛ وهو في: شرح الإرشاد (٢٧٩/ أ)؛ وانظر: التسعينية (٦/ ٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) حيث جعل الإيمان هو التصديق في القلب، ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا، مع أن ما في القلب باق.

<sup>(</sup>٤) يعنى دلالة الكفر على عدم الإيمان.

<sup>(</sup>٥) ولا يلزم معه زوال التصديق.

<sup>(</sup>٦) فقد تقدم عنهم أن التصديق هو المعرفة، أو هو قول في النفس يتضمن المعرفة. راجع (النقل الأول).

<sup>(</sup>٧) التسعينية (٢/ ١٥٧ – ١٥٨).

سابعًا: قال الأنصاري شارحا رأي أبي اسحاق الاسفراييني (١):

"رأيت في تصانيفه \_ يعني أبا إسحاق الاسفراييني \_ أن المؤمن إنها يكون مؤمنا حقا إذا حقق إيهانه بالأعمال الصالحة، كما أن العالم إنها يكون عالما حقا إذا عمل بها علم.

واستشهد بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عُلَيْمٌ ءَايَئتُهُ وَادَبُهُمْ إِيمَنَا ﴾، إلى قوله: ﴿ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ﴾ [الأنفال:٢-٤].

وقال الأستاذ أبو إسحاق في المختصر له: حقيقة الإيهان في اللغة والشريعة (٢): التصديق.

ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والإقرار (٣)، وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة.

قال \_ يعني أبا إسحاق \_: وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا الكتاب وتحقيقه.

قلت \_ القائل الأنصاري \_: أراد بالكتاب هو المختصر، وأشار بها قدمه فيه إلى جملة ما قدمه من قواعد العقائد.

وقال في هذا الكتاب: الإيهان هو: المعرفة، واعتقاد الإقرار عند الحاجة، أو ما يقوم مقام الإقرار.

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، الشافعي، من تلاميذه البيهقي والقشيري، توفي سنة ۱۸ ٤هـ. أخباره في: تبيين كذب المفتري، ص٢٤٣-٤٤٤ وسير أعلام النيلاء (۱۷/ ۵۳-۳۵۰) وطبقات الشافعية (٤/ ٢٥٦-٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) "الشريعة" ليست في الإيهان، وهي في التسعينية، ومخطوطة شرح الإرشاد (٢٧٩) أ).

<sup>(</sup>٣) في الإيهان: الاثتهار، والمثبت من التسعينية، ومخطوطة شرح الإرشاد (٢٧٩/ أ، وهو الصواب إذ المراد الإقرار باللسان، كما سيأتي في نقد شيخ الإسلام لهذه المقالة.

وقال في كتاب الأسهاء والصفات: واتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيهان في الشريعة أوصاف كثيرة، وعقائد مختلفة، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه.

واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم<sup>(١)</sup>، فمنها: ترك قتل الرسول، وترك تعظيمه<sup>(٢)</sup>، وترك تعظيم الأصنام، فهذا من التروك.

ومن الأفعال: نصرة الرسول، والذب عنه.

فقالوا: إن جميعه مضاف إلى التصديق شرعا.

وقال آخرون: إنه من الكبائر، لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيهان"(٣).

يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا:

"قلت: وهذان القولان<sup>(٤)</sup> ليسا قول جهم، لكن من قال ذلك، فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب، وليس هو شيئا واحدا، وقال: إن الشرع تصرف فيه، وهذا يهدم أصلهم، و لهذا كان حذاق هؤلاء، كجهم، والصالحي، وأبي الحسن، والقاضي أبي بكر، على أنه لا يزول عنه اسم الإيهان إلا بزوال العلم من قلبه (٥)(١)(١).

<sup>(</sup>١) يعني أنهم اختلفوا في تحديد الأمور التي ليست من التصديق، لكن لابد من إضافتها إليه؛ لصحة اسم الإيهان الذي هو التصديق عندهم.

<sup>(</sup>٢) المثبت من شرح الإرشاد، وجاءت في الإيهان: إيذائه، وفي التسعينية أثبتها المحقق كما في الإيهان، وقال إن جميع النسخ على: تعظيمه.

<sup>(</sup>٣) التسعينية (٢/ ٢٥٨- ٦٥٩)؛ وانظر: الإيهان ص١٣٩ (الفتاوى ٧/ ١٤٤- ١٤٥)؛ وهو في: شرح الإرشاد (٢٧٩/ أ-ب).

<sup>(</sup>٤) الأول منهما هو: قولهم إن الإيهان هو التصديق، ولا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار، والثاني هو: قولهم إن الإيهان هو التصديق، مضاف إليه جملة من الأوصاف.

 <sup>(</sup>٥) وهذا يؤكد ما تقرر من قبل من أنهم وإن زعموا أن الشارع أثبت شروطا لا يكون الإيهان معتدا
 به دونها، فإن قولهم في النهاية يعود إلى قول الجهم في أن الكفر لا يكون إلا بزوال التصديق.

<sup>(</sup>٦) الإيهان ص١٣٩ (الفتاوي ٧/ ١٤٥)؛ وانظر منه، ص١٤٠؛ والتسعينية (٢/ ١٥٨-١٥٩).

وقال شيخ الإسلام أيضا: "وإنها الغرض بيان ما ذكره الاسفراييني من أن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار، وإن كان أراد المعرفة كها قرره هو من قواعده، ولم يحل ذلك على ما جاء به الرسول من أصول الإيهان.

فإذا كان التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة وبالإقرار أيضا باللسان كان هذا من كلامهم دليلا على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع الإقرار باللسان، وهذا يناقض قولهم إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس، فهذه مناقضة ثابتة، فإن التصديق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل هذا (۱)، وإن لم يتحقق إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك (۲) (۳) ، ثم استمر على في شرح ذلك.

ثامنًا: قال الرازي: "قد نقلنا عن الشافعي الله أن الإيهان قول وعمل واعتقاد.

وقال المتكلمون: الإيهان ليس إلا التصديق بالقلب، واحتجوا بوجوه "، ثم ذكرها(٤)، ثم قال:

"واعلم أن قول الشافعي لا يمكن جعله من المعايب، فإن الذي ذهب إليه مذهب قوي في الاستدلال والاحتجاج، إلا أن الذي اختاره علماء الأصول من أصحابنا هو هذا القول الثاني.

واعلم أن القوم قد يقررون العيب من وجه آخر، فيقولون: قد تقرر في بدائه العقول أن مسمى الشيء إذا كان مجموع أشياء، فعند فوات تلك الأشياء

<sup>(</sup>١) وهو قولهم إن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار.

<sup>(</sup>٢) وهو قولهم إن الكلام مجرد ما في النفس.

<sup>(</sup>٣) التسعينية (٢/ ٦٦١).

<sup>(</sup>٤) سيأتي بإذن الله تعالى ذكر هذه الحجج ومناقشتها في مبحث مستقبل.

لابد أن يفوت المسمى، فلو كان العمل جزء مسمى الإيهان، لكان عند فوات العمل وجب أن لا يبقى الإيهان، لكن الشافعي على يقول: العمل داخل في مسمى الإيهان، ثم يقول: الإيهان باق مع فوات العمل، فكان هذا مناقضة"، ثم ذكر قو المعتزلة، ثم قال(1):

"وللشافعي أن يجيب، فيقول: الأصل في الإيهان هو الإقرار والاعتقاد، فأما الأعهال فإنها من ثمرات الإيهان وتوابعه، وتوابع الشيء قد يطلق عليها اسم الأصل على سبيل المجاز، وإن كان يبقى الاسم مع فوات تلك التوابع، كها أن أغصان الشجرة قد يقال: إنها من الشجرة، مع أن اسم الشجرة باق بعد فناء الأغصان، فكذلك هاهنا.

واعلم أن على هذا التقدير يكون اسم الإيهان حقيقة في الإقرار والاعتقاد، ويكون إطلاق اسم الإيهان على الأعمال ليس إلا على سبيل المجاز، وفيه ترك لذلك المذهب"(٢).

هذه الجملة التي أوردها الرازي أشار إليها شيخ الإسلام بطلقه، وعلق عليها بقوله: "والرازي لما صنف مناقب الشافعي ذكر قوله في الإيمان \_ وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين، وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيه \_ استشكل قول الشافعي جدا؛ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة، وهو أن الشيء

<sup>(</sup>١) وفي كتابه أصول الدين (ص١٣٥) قال الرازي: "القائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفوا، فقال الشافعي ﷺ: الفاسق لا يخرج عن الإيمان، وهذا في غاية الصعوبة؛ لأنه لو كان الإيمان اسما لمجموع أمور، فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع، فوجب أن لا يبقى الإيمان"، ثم ذكر قول المعتزلة، والخوارج.

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي، للرازي، ص١٤٥-١٤٧؛ وانظر: معالم أصول الدين، له، ص١٣٣-١٣٥.

المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله، لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم، والجواب عما ذكروه سهل، فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء.

والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدح في كمال الإيمان، ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء، فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب، لكن يقولون: بقي بعضه، إما أصله، وإما أكثره، وإما غير ذلك فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه"(١).

وهذا الجواب سيأتي بعون الله عرضه مفصلا في نقض هذه الشبهة الإرجائية (٢)، والمقصود هنا تبيان مبلغ موافقة الأشاعرة للجهمية في مسمى الإيهان، وأنه لم يخرجهم من هذه الموافقة ما جاء عنهم من اضطراب في تفسير التصديق، أو ما أضافوه من شروط إلى التصديق.

فأما ما أضافوه من شروط، فمرده يعود إلى قول الجهمية، وأنه لا كفر إلا بزوال التصديق من القلب<sup>(٣)</sup>.

وأما ما فسروا به التصديق، وأنه المعرفة، أو هو قول النفس المتضمن للمعرفة، أو هو العلم، أو كلام النفس، ولا يثبت إلا بالعلم.

فالذي اشتهر عنهم هو دعوى التفريق بين المعرفة والتصديق<sup>(٤)</sup>، ومع ذلك فإنهم لا يسلمون من النقد الكاشف لفساد مقالتهم.

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص٣٨٦-٣٨٧ (الفتاوى ٧/ ٤٠٤-٤٠٤)؛ وانظر: الإيمان الأوسط، ضمن الفتاوى (١) الإيمان ص٣٨٦-٣٨٨ ط. ابن الجوزى).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحجة الخامسة من حجج المرجئة.

<sup>(</sup>٣) وتقدم إبطال هذا الأصل الجهمي في مبحث: مسمى الإيمان عند الجهمية.

<sup>(</sup>٤) وإن كان الأمر عند التحقيق هو ما تقدم من اضطرابهم، وعدم ثباتهم على مقالة واحدة في معنى التصديق.

يقول شيخ الإسلام: "والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب، فإن تصديق القلب قوله، وقول القلب عندهم ليس هو العلم، بل نوعا آخر (۱) "(۲)، ثم قال في نقد ذلك:

"فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد ـ الذي يجعل قول القلب ـ أمر دقيق، وأكثر العقلاء ينكرونه، وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما.

وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه، ويقولون إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق.

وعمدتهم من الحجة إنها هو خبر الكاذب، قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه، فدل على الفرق<sup>(٣)</sup>.

فقال لهم الناس: ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علم حقيقيا، ولا خبرا حقيقيا، ولا أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم والإرادة، إنها يعود إلى تقدير علوم وإرادات، لا إلى جنس آخر يخالفها.

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، وإنها يمكنه أن يقول ذلك بلسانه، وأما أن يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه، فهذا غير مكنه أن ثم أطال شيخ الإسلام في شرح ذلك، وختم ذلك بقوله:

"والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن

<sup>(</sup>١) وهو قبول القلب وإذعانه. انظر: المسامرة بشرح المسايرة، ص١ من الخاتمة.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٣٧٩ (الفتاوي ٧/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) وقد أقر بعض الأشاعرة ـ كالرازي ـ بفساد هذه الحجة. انظر: التسعينية (٢/ ٦٤١-٦٤٢).

الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقا مجردا عن انقياد وغيره من أعمال القلب مأنه صادق "(١).

وبعد هذا التحقيق، وبيان ضعف ما اعتمده الأشاعرة في كون الإيهان هو التصديق، يرد عليهم وجه آخر يزيد قولهم ضعفا، وهو أن الإيهان إن صح أنه التصديق، فهو في كونه دليلا على قول الكرامية وفقهاء المرجئة أولى من أن يكون دليلا على قولهم الذي وافقوا فيه الجهمية.

يقول شيخ الإسلام على شارحا ذلك: "ومما يعارَضون به أن يقال:

هذا الذي ذكرتموه (٢) إن كان صحيحا، فهو أدل على قول المرجئة (٣)، بل على قول الكرامية منه على قولكم.

وذلك أن الإيهان إن كان كها ذكرتم، فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ، بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ، بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه، كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما، وإنها يستعمل مقيدا.

وإذا كان الله إنها أنزل القرآن بلغة العرب، فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال، إلا ما كان معنى ولفظا، أو لفظا يدل على معنى.

ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل، بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم.

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٣٨١-٣٨٣ (الفتاوي ٧/ ٣٩٨-٤٠٠)؛ وانظر: التسعينية (٢/ ٦٦١).

<sup>(</sup>٢) وهو أن الإيهان هو التصديق.

<sup>(</sup>٣) يعنى الفقهاء منهم.

ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانا أو كذبه، إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب، ولم يتكلم بذلك.

كما لا يقال: أمره أو نهاه، إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما.

ولما قال النبي هي: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» (١)، وقال: «إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» (٢) اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته.

واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق أمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنها يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام"، ثم استمر في سرد الأدلة على ذلك، ثم قال:

"وفي الجملة حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء أو أتباعهم، أو مكذبيهم أنهم قالوا، ويقولون، وذلك قولهم، وأمثال ذلك، فإنها يعنى به المعنى مع اللفظ.

فهذا اللفظ، وما تصرف منه من فعل ماض، ومضارع، وأمر، ومصدر، واسم فاعل، من لفظ القول والكلام ونحوهما، إنها يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، وكذلك أنواعه كالتصديق والتكذيب والأمر والنهى وغير ذلك، وهذا مما لا يمكن أحدا جحده فإنه أكثر من أن يحصى".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥/ ١٨ رقم ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/٦٥-٤٧ رقم ٣٥٧٥)؛ وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة (١/ ٥٦٨ رقم ٩٢٤)؛ والنسائي في المجتبى: كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة (٣/ ١٩ رقم ١٢٢١).

ثم بسط شيح الإسلام القول في رد غلط المبتدعة في مفهوم الكلام، ثم قال:
"فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنها أراد به مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسم العمل تصديقا فليس الصواب إلا قول المرجئة إنه اللفظ والمعنى، أو قول الكرامية إنه قول باللسان فقط، فإن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى القلب قولا، كقوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ۚ ﴾[الفتح:١١]، وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللّهِ وَبِاللّهِ مِمُؤْمِينَ ﴾[الفتح:١١]، وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنّا بِٱللّهِ فَإِنّا يَوْمِ آلاً خِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِينَ ﴾[الفتح:١١]، وأمثال ذلك، بخلاف ما في النفس، فإنه إنها يسمى حديثا"(١).

<sup>(</sup>١) الإيهان ص١٢٦ – ١٣٤ (الفتاوي ٧/ ١٣٢ – ١٤٠) باختصار.



#### المبحث السادس: حجج المرجئة

ذكر شيخ الإسلام أن للمرجئة حججا<sup>(۱)</sup> بسببها اشتبه الأمر عليهم، فوقعوا في الغلط في باب الإيهان.

يقول على الله الله الذين قالوا الإيهان تصديق القلب وقول اللسان، والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، ...، ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم:

فإنهم رأوا أن الله قد فرّق في كتابه بين الإيمان والعمل، فقال في غير موضع: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ﴾[البقرة: ٢٧٧].

ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيهان قبل وجود الأعهال، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ اللّذ:٦]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة:٥].

وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة، ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال، مات مؤمنا، وكان من أهل الجنة، فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان"، ثم قال شيخ الإسلام:

"والمرجئة \_ المتكلمون منهم، والفقهاء منهم \_ يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيهانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيهان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه.

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام: "الحجة: اسم لما يحتج به من حق وباطل". الجواب الصحيح (٣٦/٣)، واقتضاء الصراط المستقيم (١/ ١٠٠).

ويقولون: قوله على: « الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (١): مجاز"(٢).

فهذه أربع حجج ساقها شيخ الإسلام في هذا الموضع، وهي حجج مشتركة بين فقهاء المرجئة وغيرهم من المرجئة، وثمة حجج أخرى مشتركة بينهم أيضا، ومنها:

- توهمهم أن الإيهان لو كان مركبا للزم منه ذهابه كله بذهاب بعضه، ولخرج العصاة من الإيهان، وهذا قول الخوارج، وللزم منه اجتماع الإيهان والكفر في الشخص، وهذا مخالف للإجماع عندهم.
  - دعواهم أن الإيمان في اللغة مجرد التصديق.
    - الاحتجاج بنصوص الوعد.
    - الاحتجاج بحديث الجارية.

فهذه هي حجج المرجئة فيها ذهبوا إليه اشتركوا بالقول بها، وقد بلغت سبع حجج، سيقت على وجه الإجمال، وتحتاج إلى تفصيل يبين وجه الاستدلال، وجواب يزيل الإشكال، وهذا أوان ذلك بعون الله تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب الإيهان، باب أمور الإيهان (١/ ١٢ رقم ٩)، ومسلم في صحيحه (٢/ ٤، ٨ رقم ٥٧، ٥٨).

 <sup>(</sup>۲) الإيمان ص ۱۸۲ – ۱۸۶ (الفتاوي ٧/ ١٩٤ – ١٩٥).

# الحجة الأولى ما جاء في النصوص من العطف بين الإيمان والعمل

استدل المرجئة بالنصوص التي فيها عطف العمل على الإيهان، إذ فهموا من هذا العطف المغايرة بين المعطوفين، ومن ثم خروج المعطوف من المعطوف عليه (١١).
قال شيخ الإسلام موردا هذه الحجة، ومجيبا عنها:

"قالوا: الأعمال ليست من الإيمان؛ لأن الله فرّق بين الإيمان والأعمال في كتابه (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر في الاحتجاج بهذه الشبهة: مسائل الإيهان، لأبي يعلى، ص ٢٤١ وشرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٧١)؛ والتمهيد لقواعد التوحيد،، لأبي الثناء اللامشي، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الأولى ١٩٩٥م، دار الغرب الإسلامي ببيروت، ص ١٣١؛ وأصول الدين، للرازي، تعليق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة ٤٠٤هم، دار الكتاب العربي ببيروت، ص ١٣١٤، والشفاعة العظمى، للرازي، تحقيق السقا، الطبعة الأولى ١٤٠٩هم، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر، ص ١٤٠، ومناقب الإمام الشافعي، للرازي، تحقيق السقا، الطبعة الأولى ١٤٠٦هم، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر، ص ١٤٥، ولباب المحصل في أصول الدين، لابن خلدون، تحقيق رفيق العجم، الطبعة الأولى ١٩٩٥م، دار المشرق ببيروت، ص ١٢٨٠ وشرح ملكانا؛ والمواقف في علم الكلام، للإيجي، دار عالم الكتب ببيروت، ص ١٣٨٥ وشرح عقيدة أهل السنة والجهاعة (العقيدة الطحاوية)، لمحمد البارتي، تحقيق عارف آيتكن، الطبعة الأولى ١٤٠٩هم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ص ١٠٨؛ وشرح العقائد النسفية، للتفتازاني، تحقيق السقا، الطبعة الأولى ١٤٠٩هم، مكتبة الكليات الأزهرية بمصر، ص ١٨؛ وشرح المقاصد، للتفتازاني، تحقيق عبد الرحن عميرة، الطبعة الأولى ١٤٠٩هم، دار عالم الكتب ببيروت (١٩٧٥، ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر مواضع ورود التفريق بين الإيمان والعمل في القرآن الكريم في: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص٥٢٧-٥٢٣؛ وقد ساق ابن بطة ﷺ الآيات التي فيها قرن الإيمان بالعمل الصالح. انظر: الإبانة الكبرى (٢/ ٧٨٠-٧٨٧).



ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إن الإيهان هو تصديق القلب، وقول اللسان.

وهذا المنقول عن حماد بن أبي سليهان، ومن وافقه، كأبي حنيفة، وغيره.

وقال جهم، والصالحي، ومن وافقهما من أهل الكلام، كأبي الحسن، وغيره: إنه مجرد تصديق القلب.

وفصل الخطاب في هذا الباب: أن اسم الإيهان قد يذكر مجردا، وقد يذكر مقرونا بالعمل الصالح، أو بالإسلام (١).

فإذا ذكر مجردا: تناول الأعمال، كما في الصحيحين: «الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»، وفيهما: أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» (٢).

وإذا ذكر مع الإسلام، كما في حديث جبريل أنه سأل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان، ففرق بينهما، فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله» إلى آخره (٣)، وفي المسند عن النبي على: «الإسلام علانية، والإيمان في القلب» (١٠).

<sup>(</sup>۱) وقد يذكر مقرونا أيضا بغير ذلك، كأن يقترن بالتقوى، وبالذين أوتوا العلم، وبالذين هادوا والصابئين. راجع: الإيهان ص٩-١٠ (الفتاوى ٧/١٣-١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الصحيح في مواضع منها (١/١٥٧ رقم ٥٣)؛ ومسلم في الصحيح (١/٢٥٦ رقم ٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في صحيحه (١/ ١٤٠ رقم ٥٠)؛ ومسلم في صحيحه (١/ ١٤٠ رقم ٨، ٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الإمام أحمد في المسند (١٩/ ٣٧٤ رقم ١٢٣٨١)؛ وابن أبي شيبة في الإيمان ص١٨ رقم ٦.

فلما ذكرهما جميعا: ذكر أن الإيهان في القلب، والإسلام ما يظهر من الأعمال" (١).

وفي شرح مطول لمعنى الإيمان حال الإفراد، وحال اقترانه بغيره يقول بطلقه (٢):

"وأما إذا قيد الإيمان، فقرن بالإسلام، أو بالعمل الصالح، فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس.

وهل يراد به أيضا المعطوف عليه، ويكون من باب عطف الخاص على العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسهاه، بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضا ولا لازما؟

هذا فيه ثلاثة أقوال للناس، ...، وهذا موجود في عامة الأسهاء، يتنوع مسهاها بالإطلاق والتقييد"(٣).

ثم ذكر أمثلة على هذا التنوع، ثم قال:

"وهذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، تارة يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر، كاسم الإيمان والمعروف مع العمل والصدق، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي، ونحو ذلك.

وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص، كلفظ الإيهان والبر والتقوى، ولفظ الفقير والمسكين، فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر"(٤).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۸/ ۲۷۱–۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) وقد تخلل هذا الشرح استطرادات في مسائل مهمة، كعادة أبي العباس رفح وهذا تلخيص لكلامه هذا بعد تجريده مما لا يتصل بمسألتنا، وهو في: الإيهان ص١٥٣-١٩٠ (الفتاوي ٧/ ١٦٣-٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص١٥٣ –١٥٤ (الفتاوي ٧/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص٥٥١ (الفتاوي ٧/ ١٦٧)؛ وانظر: مجموعة الفتاوي الكبري (٢/ ٣١٦).

ثم قال شيخ الإسلام بعد شرحه بعض الأمثلة:

"وهذا باب واسع يطول استقصاؤه، وهو<sup>(۱)</sup> من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا، وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة، كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام"<sup>(۲)</sup>.

وبعد هذا التأصيل شرع شيخ الإسلام في تحرير أنواع العطف في القرآن، وسائر الكلام؛ ليصل من بعده إلى نوعه بين الإيهان والعمل، فقال:

"وعطف الشيء على الشيء في القرآن، وسائر الكلام، يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما.

والمغايرة على مراتب:

أعلاها: أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر، ولا جزؤه، ولا يعرف لزومه له (٣).

كقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾[الفرقان:٥٩]، ونحو ذلك، وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ وَنحو ذلك، وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ وَالْخِيلَ ﴾[البقرة:٩٨]، وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾[آل عمران:٣]، وهذا هو الغالب. ويليه: أن يكون بينهما لزوم (٤).

<sup>(</sup>۱) (وهو) ساقطة من ط. المكتب الإسلامي؛ وط. دار الفكر، ص١٤٥؛ وط. دار الكتاب العربي، ص١٦٣؛ ومستدركة من ط. الفتاوى (٧/ ١٦٩)؛ وط. عالم الكتب، ص١٩٨.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٦١ (الفتاوي ٧/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) أي لا يكون بينهم تلازم. انظر: شرح الطحاوية (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) وهي المرتبة الثانية، وفي شرح الطحاوية (٢/ ٤٨٤) قال:"أن يكون بينهما تلازم".

كقوله: ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ ﴾ [البقرة: ٤٢]، وقوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥]، وقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [النساء: ١٣٦]"، ثم أورد جملة من الأمثلة على هذا النوع، معلقا عليها، ثم قال:

"والثالث: عطف بعض الشيء عليه.

كقوله: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب:٧]، وقوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلَتِبِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَئلَ ﴾ [البقرة: ٨٩]، وقوله: ﴿ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينرَهُمْ وَأُمْوَاهُمْ وَأُرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا ۚ ﴾ [البقرة: ٨٨]،

والرابع: عطف الشيء على الشيء؛ لاختلاف الصفتين (١).

كقوله: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُعْلِمُ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ هِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ هِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن وَيُقِيمُونَ ﴾ [البقرة:٣-٤]" (٢).

وبعد هذا التحقيق قال شيخ الإسلام:

"وأما قولهم إن الله فرَّق بين الإيهان والعمل في مواضع، فهذا صحيح.

<sup>(</sup>۱) فالعطف هنا؛ لتغاير الأسهاء والصفات، وإن كان المسمى واحدا. انظر: الإيهان ص٣٩٣ (الفتاوى ١٥٧/٤)، والفتاوى (١٣/٩)؛ وشرح العمدة (الصلاة) ص١٥٧؛ والجواب الصحيح (١/ ١٣٤، ١٣٦، ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٦٣ - ١٦٨ (الفتاوي ٧/ ١٧٢ - ١٧٧).

وقد بيَّنا أن الإيهان إذا أُطلق: أدخل الله ورسوله فيه الأعهال المأمور بها، وقد يُقرن بالأعهال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن أصل الإيهان هو ما في القلب، والأعهال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيهان القلب الواجب مع عدم جميع أعهال الجوارح، بل متى نقصت الأعهال الظاهرة، كان لنقص الإيهان الذي في القلب، فصار الإيهان متناولا للملزوم واللازم (۱)، وإن كان أصله ما في القلب، وحيث عُطفت عليه الأعهال، فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيهان القلب، بل لابد معه من الأعهال الصالحة.

ثم للناس في مثل هذا قولان(٢):

منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا، ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له؛ لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام.

كقوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوَّا لِلَّهِ وَمَلَيَهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى النِّنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقوله: ﴿ وَٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا

<sup>(</sup>١) فالملزوم هو: الإيمان الذي في القلب، واللازم: هو الأعمال الظاهرة.

<sup>(</sup>۲) هذان القولان هما الوجهان في عطف بعض الشيء عليه، ولمزيد من الإيضاح أثبت هنا كلام شارح الطحاوية على محيث يقول في أثناء تعداده لأنواع العطف بمثل ما تقدم: "الثالث: عطف بعض الشيء عليه "، ثم ذكر بعض الأمثلة، ثم قال: "وفي مثل هذا وجهان: أحدهما: أن يكون داخلا في الأول، فيكون مذكورا مرتين. والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كها قيل في مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تنوع دلالته بالإفراد والاقتران ". شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ١٨٨ - ٤٨٥). وانظر: الفتاوى (١/ ١٨ ١ - ٩٣).

نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﴾، فخص الإيهان بها نزل على محمد بعد قوله ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وقوله: ﴿ حَنفِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَهَذَه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وقوله: ﴿ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَالصَّلَوٰةِ ٱلْوَسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوْتُواْ ٱلزَّكُوة ﴾، فإنه قصد أولا أن تكون العبادة للله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنها عبادتان واجبتان، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونها.

وكذلك يذكر الإيمان أولا؛ لأنه الأصل الذي لابد منه، ثم يذكر العمل الصالح، فإنه أيضا من تمام الدين، لابد منه، فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح، .....

فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، وعطفت عليه عطف الخاص على العام،؛ إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام.

وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، كما تقدم في كلام النبي .

فإذا عُطفت عليه ذكرت؛ لئلا يظن الظان أن مجرد إيهانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيهان يوجب الوعد، فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا؛ ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة، وهو الجنة بلا عذاب، لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا، لا يكون لمن ادعى الإيهان ولم يعمل.



وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت، لابد أن يقوم بالواجب، وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم الألمان.

ويقول شيخ الإسلام: "إذا تبين هذا، وعُلم أن الإيهان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعهال الظاهرة، كها أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيهان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة (٢)، ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيهان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسهاه، فيكون لفظ الإيهان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيهان، ومعلول له، وثمرة له، فتكون دلالة الإيهان عليه بطريق اللزوم؟

وحقيقة الأمر أن اسم الإيهان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، كما قد تقدم.

فإذا قرن اسم الإيهان بالإسلام أو العمل كان ذلك دالا على الباطن فقط، وإن أفرد اسم الإيهان، فقد يتناول الباطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصوص.

فقوله ﷺ: «الإيهان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيهان»، أفرد لفظ الإيهان فدخل فيه الباطن والظاهر.

وقوله في حديث جبريل عليه السلام: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ذكره مع قوله في: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص١٨٦ –١٩٠ (الفتاوي ٧/ ١٩٨ –٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) وهي دعوى إمكانية حصول الإيهان في القلب دون حصول أثره في الظاهر، وسيأتي بعون الله تعلى تحرير القول في مسألة التلازم بين الظاهر والباطن.

البيت»، فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه، فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران، وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام".

ثم ذكر شيخ الإسلام تنوع دلالة اسم الإسلام حال إفراده، وحال اقترانه باسم الإيمان، ثم قال:

"ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران، كما في اسم الفقير والمسكين، والمعروف والمنكر والبغي، وغير ذلك من الأسماء، كما في لغات سائر الأمم، عربها وعجمها، زاحت عنه الشبهة في هذا الباب (١) (١) .

وقال: "فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية، مثل التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباته ودلائله.

وتارة على ما في القلب والبدن جعلا لموجب الإيهان ومقتضاه داخلا في مسهاه. وبهذا يتبين أن الأعهال الظاهرة تسمى إسلاما، فإنها تدخل في مسمى الإيهان تارة، ولا تدخل فيه تارة.

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، كلفظ الفقير

<sup>(</sup>۱) وقال أيضا: "التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، كها قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة، في كثير من المواضع التي حاد عنها طوائف [في] مسألة الإيهان وغيرها". الإيهان ص ٣٤٤ (الفتاوى ٧/ ٣٦٠)، وحرف "في" مثبت من ط. دار الفكر، ص ٣١١، وط. دار الكتاب العربي، ص ٣١٨، وهو ساقط من ط. المكتب، وط. الفتاوى (٧/ ٣٦٠)، وط. عالم الكتب، ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٧٥-٥٧٦)، (ص٤٨١-٤٨٣ ط. دار ابن الجوزي) باختصار.

والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه"، ثم قال:

"والأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة موجب الأعمال الباطنة ولازمها، وإذا أفرد الإيمان، فقد يتناول هذا وهذا، كما في قوله «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».

وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان، وجزءا منه، فيقال حينئذ: إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة "(١).

وقال عليه المنظقة: "وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر؛ لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص.

وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الافراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص.

كاسم الفقير والمسكين، لما أفرد أحدهما في مثل قوله: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩] أُخْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وقوله: ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩] دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: ٢٠] صارا نوعين.

وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب.

والتحقيق أن هذا ليس لازما.

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٥١-٥٥١)، (ص٤٤٦-٤٤٣ ط. ابن الجوزي).

قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتِ عَدُوَّا لِلَّهِ وَمَلَتِ عَدُوَّا لِلَّهِ وَمَلَتِ عَدُوَّا لِلَّهِ وَمَلَتِ عَدُولَا وَمِيكُنلَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ مَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب: ٧]، وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة:

تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى.

وتارة لكون العام في إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله: ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۚ اللَّهِ الْذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۗ وَاللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّغَيْبِ ﴾ يُؤمِنُونَ بِاللَّغَيْبِ ﴾ يُؤمِنُونَ بِاللَّغَيْبِ ﴾ يتناول كل الغيب الذي يجب الإيهان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ ٱتَّلُ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وقوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَكِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠]، وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به "(١).

وكلام شيخ الإسلام في تقرير هذا الجواب كثير (٢)، وكان من المهم إيراد هذا العدد من النقول عنه على في رد هذه الشبهة الإرجائية، ويمكن تلخيص ما تقدم بأن يقال:

<sup>(</sup>۱) العبو دية، ضمن: الفتاوي (۱۰/ ۱۷۶–۱۷۰).



إن مجيء لفظ الإيمان في النصوص له حالان:

الحال الأولى: أن يذكر الإيهان مفردا، مجردا، مطلقا.

فهنا يكون معنى الإيمان متناولا للباطن والظاهر، من القول والعمل.

الحال الثانية: أن يذكر مقيدا ومقرونا بغيره.

وهنا يكون معنى الإيهان هو ما في القلب، ثم إن المقترن به والمعطوف عليه، وهو العمل، لا يخلو من احتمالين:

أحدهما: أن يكون جزءاً من الإيهان، داخلا في مسهاه، وإنها عطف عليه تخصيصا له بالذكر، من باب عطف الخاص على العام.

والثاني: أن يكون غير داخل في مسهاه، لكنه من لوازمه وموجباته ومقتضياته ودلائله، فالإيهان ما دام موجودا لزم ضرورة حصول العمل، ولا يمكن وجود الإيهان بدون العمل.

وتتميم لفقه المسألة أبان شيخ الإسلام عن أن مجيء اسم الإيهان في النصوص أكثره مقيدا، وأنه إن جاء مطلقا فهو مفسر بها يبينه.

يقول رحمه الله تعالى: "ولفظ الإيهان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا، فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به، بل يجعل موجبا للوازمه، وتمام ما أمر به، وحينئذ يتناوله الاسم المطلق"(١).

ويقول: "القرآن ليس فيه ذكر إيهان مطلق غير مفسر، بل لفظ الإيهان فيه إما مقيد، وإما مطلق مفسر.

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٢١٧ (الفتاوي ٧/ ٢٣٠).

فالمقيد كقوله: ﴿ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣]، وقوله: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلّا ذُرِّيّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَ ﴾ [يونس: ٨٣]، والمطلق المفسر كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُومُ مُ ﴾ [الأنفال: ٢]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَثُم لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُّو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّلِهِ قُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]، ونحو ذلك، وقوله: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لَا يَجَدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا وَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٥].

وكل إيهان مطلق في القرآن، فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق، فقد بين القرآن أن الإيهان لابد فيه من عمل مع التصديق، كها ذكر مثل ذلك في الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج(١)".

ثم قال: "بل القرآن والسنة مملوءان بها يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيهان إلا بالعمل مع التصديق.

وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة، والزكاة، فإن تلك إنها فسرتها السنة، والإيهان بين معناه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف"(٢).

وقال: "اسم الإيهان يستعمل مطلقا، ويستعمل مقيدا، وإذا استعمل مطلقا، فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعهاله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيهان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين

<sup>(</sup>۱) فهذه الأسهاء وغيرها من الأسهاء الشرعية استعملها الشارع مقيدة لا مطلقة، فاستعملت على وجه يختص بمراد الشارع، لم تستعمل مطلقا. راجع: الإيهان ص٢٨٣-٢٨٧ (الفتاوى ٧/ ٢٩٨-٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) الإيمان ص١٢١–١٢٢ (الفتاوي ٧/ ١٢٧–١٢٨).



وتابعيهم، الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه.

وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم"(١).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۷/ ۲٤۲).

# العجة الثانية (١)

أنهُم رأوا أن الله تعالى خاطب الإنسان بالإيهان قبل وجود الأعهال، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِيرَ عَامَنُوٓ الإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [الجمعة:٥]. [المائدة:٦]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِنْ لُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ اللَّجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة:٥]. وأجاب شيخ الإسلام عن ذلك بقوله:

"أنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال، فقبل وجوبها لم تكن من الإيهان، وكانوا مؤمنين الإيهان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين"(٢).

ومثّل على ذلك بالحج، فإنه لم يأت ذكره في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، كحديث وفد عبد القيس حيث قال فيه على: «آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أو خمسا من المغنم»، وحديث ضمام بن ثعلبة في أنه سأل النبي في فقال له: آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم»، قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟، قال: «اللهم نعم»، قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر

<sup>(</sup>۱) انظر في احتجاج المرجئة بهذه الحجة: الإيهان ص١٨٣ (الفتاوى ٧/ ١٩٥)؛ ومسائل الإيهان، لأبي يعلى، ص٢٣٩؛ وأصول الدين، للبزدوي، ص١٥٠؛ وتبصرة الأدلة، للنسفي، تحقيق كلود سلامة، الطبعة الأولى ١٩٥٣م، المعهد العلمي الفرنسي بدمشق (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>۲) الإيمان ص١٨٥ (الفتاوي ٧/ ١٩٦–١٩٧).

من السنة؟ قال: «اللهم نعم»، قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، فتقسمها على فقرائنا؟ قال: «اللهم نعم»، فقال الرجل: آمنت بها جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضهام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر (۱).

وإنها جاء ذكره في حديث جبريل، وفيه قوله ﷺ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت».

وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الأركان الخمسة، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيهان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي في الإيهان إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيهان وإذا أفرد (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ١٧٩ رقم ٦٣)؛ ومسلم في صحيحه (١/ ١٤٩ رقم ١٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الإیمان ص۷–۸، ۱۸۵–۱۸۶ (الفتاوی ۱۱/۱۱–۱۹۲، ۱۹۳–۱۹۷)؛ وانظر منه،
 ص.۶۰۶–۶۰۷ (الفتاوی ۷/ ۶۲۵–۶۲۱).

### العجة الثالثة(١)

قالوا: لو أن رجلا آمن بالله تعالى ورسوله على ضحوة، ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا، وكان من أهل الجنة، فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان.

قال شيخ الإسلام مجيبا عن ذلك:

"وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا، فصحيح؛ لأنه أتى بالواجب عليه، والعمل لم يكن وجب عليه بعد"(٢).

فالأمر ليس مرده لكون العمل ليس من الإيهان، بل لأن العمل لم يكن واجبا عليه في تلك الحال.

يقول شيخ الإسلام: "فإن الله تعالى لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيها أخبر، وطاعته فيها أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان، ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيها نزل من القرآن، وأقر بها أمر به من الشهادتين، وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيهان الذي وجب عليه، وإن كان مثل الإيهان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا"(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيهان ص١٨٤ (الفتاوى ٧/ ١٩٥)؛ وانظر: التمهيد، لابن عبد البر (١٥/ ٤٢ (٩/ ٢٣٩ ط. المغرب)؛ والتمهيد لقواعد التوحيد، ص١٣٢.

<sup>(</sup>۲) الإيمان ص ١٨٦ (الفتاوي ٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ١٨٥)، (ص٣٩٦ ط. ابن الجوزي).



ويقول: "بل كانوا في أول الإسلام يكون الرجل مؤمنا كامل الإيهان مستحقا للثواب إذا فعل ما أوجبه الله عليه ورسوله، وإن كان لم يقع من التصديق المفصل بها لم ينزل من القرآن، ولم يصم رمضان، ولم يحج البيت، كها أن من آمن في زمننا هذا إيهانا تاما ومات قبل دخول وقت صلاة عليه مات مستكملا للإيهان الذي وجب عليه، كها أنه مستحق للثواب على إيهانه ذلك.

وأما بعد نزول ما نزل من القرآن وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله من الواجبات وتمكن من فعل ذلك، فإنه لا يكون مستحقا للثواب بمجرد ما كان يستحق به الثواب قبل ذلك"(١).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى (۱۸/ ۲۷۷)؛ وانظر: الإيهان ص۲۱۹ (الفتاوى ۷/ ۲۳۲)؛ وشرح الأصبهانية (۲/ ۷۷۰–۷۷۸)، (ص۱۳۹–۱٤۰ ت مخلوف).

## العجة الرابعة أن الأعمال تدخل في الإيمان مجازا لا حقيقة

قال شيخ الإسلام: "والمرجئة \_ المتكلمون منهم، والفقهاء \_ يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيهانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيهان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه.

ويقولون: قوله على: «الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»: مجاز "(١).

وإذا قالوا إن الأعمال من الإيمان من باب المجاز أمكنهم نفيها عنه؛ لأن علامة المجاز صحة نفيه (٢).

وقال شيخ الإسلام: "فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز.

فقوله على: « الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»: مجاز.

وقوله: «الإيهان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله» إلى آخره: حقيقة. وهذا عمدة المرجئة، والجهمية، والكرامية، وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيهان"(٣).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١٨٤ (الفتاوي ٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص٨٣ (الفتاوى ٧/ ٨٧)؛ وانظر منه، ص١١٦ (الفتاوى ٧/ ١١٦–١١٧)؛ والإيهان

هذه هي حجتهم الرابعة، وفي نقضها يقول شيخ الإسلام: "ونحن نجيب بجو اين:

أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز. والثاني: ما يختص بهذا الموضع"(١).

ثم شرع عَظْلَقَه في تحرير هذين الجوابين:

فأما الجواب الأول: ففي إبطال تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في اللغة، بله النصوص الشرعية، وأن الحق أن الكلام يختلف معناه بحسب دلالة الإطلاق والتقييد.

وفي إبطال هذا التقسيم منعٌ لإبطال معاني النصوص بدعوى المجاز، كما صنع المبتدعة في نصوص الصفات، وفي مسمى الإيمان (٢).

وأما الجواب الثانى: وهو لو صح وجود المجاز، فما الحقيقة والمجاز في لفظ الإيمان؟

الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٧٦)، (ص٤٨٣ ط. ابن الجوزي)؛ وفي دعوى أن الأعمال مجاز انظر: مسائل الإيمان، لأبي يعلى، ص١٦٦ - ١٦٤، ١٧٦، ٢٧٩؛ وشرح الطحاوية (٢/ ٤٤٥)؛ والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للباقلاني، ص ٨٥؛ وتبصرة الأدلة (٢/ ٣٠٨)؛ ومعنى الإيمان والإسلام، للعز بن عبد السلام، تحقيق إياد الطباع، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ دار الفكر ببيروت، ص ٩، ١٤؛ والغنية في أصول الدين، للمتولي الشافعي، تحقيق عماد الدين حيدر، الطبعة الأولى ٢٠١١هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٨٣ (الفتاوي ٧/ ٨٧).

<sup>(</sup>۲) وقد بسط شيخ الإسلام الكلام في هذه المسألة، وحقق ودقق كعادته على راجع: الإيهان ص٥٣٨-١١٨ (الفتاوى ٧/٨٥-١١٨)؛ ورسالة الحقيقة والمجاز، ضمن: الفتاوى (١١/ ٢٣٧)، وفي ويموعة الفتاوى الكبرى (١١/ ٢٣٣)، والفتاوى (٢٧/ ٢٧٧)، وفي الموضع الأخير قال: إن قول القائل: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز نزاع لفظى.

هل الحقيقة هي دخول العمل فيه، والمجاز خروجها منه، أو العكس (١٠)؟ وقد حرر شيخ الإسلام هذا الجواب في ثلاثة وجوه:

أولاً: قال شيخ الإسلام مخاطبا المرجئة: "إن صح \_ يعني وجود الحقيقة والمجاز \_ فهذا لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم.

لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنها يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيهان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنها يدعى خروجها منه عند التقييد.

وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: « الإيمان بضع وسبعون شعبة ».

وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيهان ما ذكر مع الإسلام، فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي هي قطعا، كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيهان والإسلام ولم يرد أن الإحسان مجرد عن إيهان وإسلام.

ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيهان مجرد التصديق، فلم يقع ذلك إلا مع قرينة، فيلزم أن يكون مجازا، وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث"(٢).

ثانيًا: يقال بأن القول بأن الأعمال تدخل في الإيمان من باب المجاز، كالقول بأن الأسماء الشرعية، كالصلاة والحج، على معناها اللغوي، وأن ما زاده الشارع إنها هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كمال قال ذلك القاضي الباقلاني، والقاضي أبو يعلى (٣)، على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد والأعمال والدعاء، ليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٨٣ (الفتاوي ٧/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١١٢ (الفتاوى ١١٦/١-١١٧)؛ ونحوه في: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٧٦-٥٧٧)، (ص٨٣٥ ط. ابن الجوزى).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد، للباقلاني، ص ٣٩٠؛ ومسائل الإيهان، لأبي يعلى، ص ٢٩٧.

وهذا القول مرجوح عند الفقهاء، وجماهير المنسوبين إلى العلم، ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول.

فإذا قال قائل: إن اسم الإيهان إنها يتناول مجرد ما هو تصديق، وأما كونه تصديقا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول، فليس دونه في الضعف.

وكذلك من قال إن الأعمال الظاهرة لوازم للباطن، لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاء (١).

ثم "لو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ من الصلاة والحج ونحوها منقولة، أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان"(٢).

ثالثًا: يقال "لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي.

فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم الظاهر عدم الباطن.

فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا.

وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه، من أنه قد يستقر الإيهان التام الواجب مع إظهار ما هو كفر، وترك جميع الواجبات الظاهرة.

قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له، وموجب له"(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٧٧-٥٧٨)، (ص٤٨٤-٤٨٦ ط. دار ابن الجوزي). (۲) انظر: الإيهان ص ٤٢٠ (الفتاوى ٧/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) الإيهان الأوسط، ضمن: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٧٩)، (ص ٤٨٩ ط. ابن الجوزي)، ثم استمر عليه في كشف هذا التناقض، وأن حقيقة قولهم هو أن الأعمال ليست لوازم للباطن وإنها هي دليل عليه قد توجد وقد تعدم مع بقاء الباطن، كها هو قول الجهمية المتقدم شرحه ونقضه بحمد الله.

#### الحجة الخامسة

وهذه الحجة من أهم حجج المرجئة، فهي الأصل الذي نشأ منه النزاع، وتفرعت عنه البدع في الإيمان، وحاصل هذا الأصل:

أنهم جعلوا الإيهان شيئا واحدا، لا يتبعض، وقالوا: لو كان الإيهان مركبا من أقوال وأعمال، باطنة وظاهرة، للزم منه أمرين كلاهما ممنوع:

أحدهما: زوال الإيهان بزوال بعضه.

فلو صارت الأعمال جزءا من الإيمان، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان، وتكفير أهل الذنوب، أو تخليدهم في النار، كما هو قول الخوارج والمعتزلة.

والثاني: أن يكون الرجل مؤمنا بها فيه من إيهان، كافرا بها فيه من كفر، فيقوم به كفر وإيهان.

وهذا مخالف لما انعقد عليه الإجماع عندهم من أنه لا يجتمع في العبد إيهان وكفر. هذا ملخص هذه الحجة، وقد أكثر شيخ الإسلام من ذكرها، واعتنى بنقضها، وهذا سياق بعض ما جاء عنه في ذلك:

يقول على الله على عرض مطول الاختلاف الفرق في حقيقة الإيمان:

"وأصل نزاع هذه الفرق في الإيهان، من الخوارج، والمرجئة، والمعتزلة، والجهمية، وغيرهم:

أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه".



ثم شرح موقف الخوارج والمعتزلة من هذا الأصل، ثم ثنّى بشرح موقف المرجئة، فقال:

"وقالت المرجئة، والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا، لا يتبعض. إما مجرد تصديق القلب، كقول الجهمية.

أو تصديق القلب واللسان، كقول المرجئة.

قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول الخوارج والمعتزلة، لكن قد يكون له لوازم ودلائل، فيستدل بعدمها على عدمه".

ثم قال: "وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة، وكذلك الأجسام المركبة، كالسَّكَنْجَبين (١) إذا زال أحد جزأيه خرج عن كونه سكنجبينا.

قالوا: فإذا كان الإيهان مركبا من أقوال وأعهال، ظاهرة وباطنة، لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.

قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بها فيه من الإيهان، كافرا بها فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيهان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع"(٢).

وقال شيخ الإسلام: "فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنب، فإنهم تكلموا في الفاسق الملّي:

فزعمت الخوارج، والمعتزلة: أن الذنوب الكبيرة \_ ومنهم من قال: والصغيرة \_ لا تجامع الإيهان أبدا، بل تنافيه وتفسده، كما يفسد الأكل والشرب الصيام.

<sup>(</sup>١) اسم فارسى معرب لشراب مركب من حامض وحلو. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ١٠ ٥- ١١)، (ص٣٨٣-٣٨٥ ط. ابن الجوزي).

قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المحظور، فمتى بطل بعضه بطل كله، كسائر المركبات"، ثم قال:

"وقابلتهم المرجئة، والجهمية، ومن اتبعهم من الأشعرية، والكرامية، فقالوا:

ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة، ولا ترك المحظورات البدنية.

والإيهان لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد، يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة، والنبيين، والمقربين، والمقتصدين، والظالمين.

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب، واللسان.

وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب.

وقال بعضهم: التصديق باللسان.

قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من لم يأت بها، كما قالت الخوارج.

ونكتة هؤلاء جميعهم: توهمهم أن من ترك بعض الإيمان، فقد تركه كله"(١).

وقال شيخ الإسلام: "فإن قيل: إذا كان الإيهان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيهان، فيلزم تكفير أهل الذنوب، كما تقوله الخوارج، أو تخليدهم في النار، وسلبهم الإيهان بالكلية، كما تقوله المعتزلة، وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة.

فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج والمعتزلة، فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم"، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۲/ ۲۰۷۰–۲۷۱).

"وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع.

وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، لم يبق منه شيء.

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيهان المطلق، كما قال أهل الحديث.

قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيهان شيء، فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم:

لا تذهب الكبائر، وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيهان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر"(١).

وقال شيخ الإسلام على الوقد بسط القول على منشأ الغلط؛ حيث ظنوا أن الإيهان لا يكون إلا شيئا متهاثلا عند جميع الناس، إذا ذهب بعضه ذهب سائره"، ثم ذكر قول الخوارج والمعتزلة، ثم قال:

"وقالت الجهمية، والمرجئة: بل الأعمال ليست من الإيمان، لكنه شيئان، أو ثلاثة، يتفق فيها جميع الناس: التصديق بالقلب، والقول باللسان، أو المحبة والخضوع مع ذلك.

وقالت الجهمية، والأشعرية، والكرامية: بل ليس إلا شيئا واحدا يتماثل فيه الناس.

وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم: ظنهم أن الإيمان يتماثل فيه الناس، وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله"(٢).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٢٠٩-٢١ (الفتاوي ٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) النبوات (١/ ٥٨٢ -٥٨٣).

وحول الإجماع المزعوم على أنه لا يجتمع في العبد إيهان ونفاق يقول شيخ الإسلام:

"ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا \_ يعني ظنهم أن الشيء إذا زال بعضه زال كله \_: اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين"(١).

ويقول: "وطوائف أهل الأهواء، من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة، كراميهم، وغير كراميهم، يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيهان ونفاق"(٢).

ويقول أيضا: "والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق، وظن بعضهم أن هذا إجماع، كها ذكر الأشعري أن هذا إجماع، فهذا كان أصل الإرجاء"(٣).

وبعد، فقد تعمدت إيراد هذه النقول رغم طولها، وتشابه بعضها؛ لكي تنجلي المسألة غاية الجلاء، وبها ينكشف أصل الضلال في مقالة الإرجاء (٤)، وأنه يقوم على ما يلى:

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٣٨٧ (الفتاوي ٧/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٣٣٧ (الفتاوي ٧/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) وانظر أيضا حول هذا الأصل: الإيهان ص٧٧٧ (الفتاوى ٧/ ٣٩٤)؛ ومنهاج السنة (٥/ ٢٠٠- ٢٠٠)؛ والفتاوى (١١/ ١٣٧- ٢١/ ٤٧٤- ٤٧٥- ١٨/ ٥٥ -٥٦ -٥١/ ٢٧٠- ٢٧١)؛ والفتاوى (١١/ ١٣٧- ١٩٥) (١٣٧- ١٩٥) (١٣٥- ١٤٤ ت مخلوف)؛ وجامع وشرح الأصبهانية (٢/ ٣٧٠)؛ والاستقامة (١/ ٤٣٠). وانظر احتجاج المرجئة بهذه الشبهة في: تعظيم الرسائل (٢/ ٣٢٠)؛ والاستقامة (١/ ٤٣٠)؛ ومسائل الإيهان ص ٢٥١؛ وشرح الطحاوية (٢/ ٢٧١) قدر الصلاة (٢/ ٢٠٠- ٧٠٠)؛ ومسائل الإيهان ص ٢٥١؛ وشرح الطحاوية (٢/ ٢٠١)؛ وأصول الذين، ١٤٤٥هـ، المكتبة السلفية بلاهور، ص ٥٤-٥٥؛ وتبصرة الأدلة (٢/ ٢٠١)؛ وأصول الدين، للغزنوي، تحقيق عمرو الداعوق، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار البشائر الإسلامية ببيروت،

أولاً: زعمهم أن الإيهان شيء واحد، يتساوى فيه المؤمنون، برهم وفاجرهم.

ثم اختلفوا في حقيقة هذا الشيء، فمنهم من جعله مجرد تصديق القلب، ومنهم من جعله مجرد قول اللسان.

ثانيًا: توهمهم أنه إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه.

فنفوا كونه متبعضا، أو متفاضلا، وأخرجوا الأعمال الظاهرة والباطنة منه؛ لئلا يوافقوا الخوارج والمعتزلة في إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان.

ثالثًا: زعمهم أن العبد لا يجتمع فيه بعض الإيمان وبعض الكفر.

وأمام هذا الفهم الفاسد للإيمان صار كلام السلف معهم يدور في إبطال ذلك، منطلقا من ثلاث مقامات:

المقام الأول: إبطال كون الإيهان شيئا واحدا، بل هو شعب وأجزاء.

المقام الثاني: إبطال أن الإيهان إذا ذهب بعضه ذهب كله.

المقام الثالث: تقرير أن العبد يجتمع فيه إيهان ونفاق، وطاعة ومعصية.

وهذا تفصيل لهذا الإجمال:

ص ٢٥٤؛ وتبصرة الأدلة (٢/ ٨٠١)؛ والتمهيد لقواعد التوحيد، ص ١٣١؛ وأصول الدين، للرازي، ص ١٣٥؛ ومناقب الشافعي، للرازي، ص ١٤٥؛ وشرح المقاصد (٥/ ١٩٦).

## المقام الأول: إبطال كون الإيمان شينا واحدا، بل هو شعب وأجزاء.

فإن أهل السنة مجمعون على ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان شعب وأجزاء (١)، وأنه يتكون من أقوال وأعمال، باطنة وظاهرة، وهذا الذي أجعوا عليه هو الذي تقتضيه الصلة بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة.

فهذان جوابان في تقرير هذا المقام:

الجواب الأول: في تحرير مذهب أهل السنة في الإيهان.

فم أجمع عليه السلف أن الإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن، وهذا بحمد الله تقدم بسط الكلام عليه (٢).

الجواب الثاني: في بيان الصلة بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة.

وفقه العلاقة بين الباطن والظاهر، والقول والعمل، مانع للغلط في مسائل الإيهان، وناقض مهم لمقالة المرجئة على اختلاف فرقهم في حقيقة الإيهان.

فإن "من عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها"(٣).

والمرجئة إنها أتوا من جهة ظنهم انتفاء التلازم بين الباطن والظاهر، فوقعوا في الغلط<sup>(١)</sup>.

وهذا أصل اعتنى شيخ الإسلام بشرحه، وأطال النفس في تقريره، إذ بين أن "الإيهان قول وعمل، أي: قول القلب، واللسان، وعمل القلب، والجوارح"(٥).

<sup>(</sup>١) وهذه الطريقة في إثبات تعدد الإيهان وتبعضه، ونقض أصل المرجئة أنه شيء واحد، سلكها الأئمة ـ كأحمد، وأبي ثور ـ في الرد على المرجئة. انظر: الإيهان ص٣٧٧ (الفتاوى ٧/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) راجع المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى (٧/ ٦٤٦)؛ وانظر منها (٧/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوي (٧/ ٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموعة الفتاوي الكبرى (٢/ ٢٧١).

فالإيهان "قول وعمل: قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر "(١).

وقول السلف: الإيمان قول وعمل، يريدون به قول القلب وعمل القلب، وهذا هو الباطن، وقول اللسان وعمل الجوارح، وهذا هو الظاهر (٢).

والأصل هو القلب، والبدن تابع، أي أن الأصل هو الباطن، والظاهر تابع (٣). و "لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب" (٤)، إذ "أصل الإيمان قول القلب وعمله" (٥).

والقلوب مفطورة على قول القلب، وعمله.

ولا يتخلف عمل القلب إلا في حالة وجود معارض في القلب يحول بينه وبين ما فطر عليه.

وما دام أن القلب سليم، والمعارض مفقود، فإن قول القلب وعمله موجود.

ثم إذا وُجد قول القلب وعمله لزم ضرورة حصول الظاهر من قول اللسان وعمل الجوارح، ولا يمكن أبدًا أن يوجد في القلب تصديق وحب وخشية، ولا يحصل له أثر في الظاهر، من قول اللسان وعمل الجوارح.

وقد أكثر شيخ الإسلام جدًا من تقرير هذه الحقيقة، ويتطلب الأمر نقل كثير مما جاء عنه في ذلك، ومنه قوله رحمه الله رحمة واسعة:

"والله سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به علما، وعلى محبته والخضوع له عملا وعبادة واستعانة، فهم مفطورون على العلم به والعمل له، وهو الإسلام الذي قال فيه النبي على: «كل مولود يولد على الفطرة» (٢) (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيهان ص١٧٧ (الفتاوي ٧/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي (٧/ ٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع الرسائل (١/ ٢٤٣)، وسيأتي مزيد بيان قريبا.

<sup>(</sup>٤) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٢٩)، (ص٤١٣ ط. ابن الجوزي)، وانظر: شرح حديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، ص٣١؛ وجامع المسائل (٧٤٧/٥).

<sup>(</sup>٥) درء التعارض (٣/ ١٧٣)، وسيأتي تمام كلامه قريبا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٢٩٠ رقم ١٣٨٥)؛ ومسلم في صحيحه (٨/ ١٧٧ رقم ٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٧) بيان التلبيس (٢/ ٤٨٠)؛ وانظر في تفسير الفطرة: درء التعارض (٨/ ٣٥٩-٢٦٨).

ويقول: "وأصل الإيهان قول القلب، وعمله، أي علمه بالخالق، وعبوديته للخالق، والقلب مفطور على هذا، وهذا.

وإذا كان بعض الناس قد خرج عن الفطرة؛ بها عرض له من المرض، إما بجهله، وإما بظلمه، فجحد بآيات الله، واستيقنتها نفسه ظلما وعلوا، لم يمنع أن يكون الخلق ولدوا على الفطرة"(١).

ويقول: "من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه.

فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسني، والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته.

والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد، ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلَّى، فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة"(٢)، ثم قال:

"وأما الإرادة الجازمة فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة، أو حركة رأس، أو لفظة، أو خطوة (٣)، أو تحريك بدن (٤).

وبهذا يظهر معنى قوله على: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار» (٥)، فإن المقتول أراد قتل صاحبه، فعمل ما يقدر عليه من

<sup>(</sup>۱) درء التعارض (۳/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) وانظر: الفتاوي (٦/ ٥٧٤)؛ ومنهاج السنة (١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) كذا في الفتاوي، وفي طبعة ابن الجوزي: خطرة.

<sup>(</sup>٤) وانظر: جامع المسائل (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٦/١ رقم ٣١)؛ ومسلم في صحيحه (١١/ ١٤٥ رقم ١٦٨٠).

القتال، وعجز عن حصول المراد، وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان (١) ، فإنه أراد فعمل ما يقدر عليه، وهو الكلام، ولم يقدر على غير ذلك، ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا؛ لأنه أراد ضلالهم، ففعل ما يقدر عليه من دعاتهم، إذ لا يقدر إلا على ذلك.

وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب، كما يقتضي الحس: الحركة الإرادية (٢).

لأن النفس فيها قوتان:

قوة الشعور بالملائم والمنافي، والإحساس بذلك، والعمل، والتصديق به. وقوة الحب للملائم، والبغض للمنافي، والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة.

<sup>(</sup>۱) جاءت عدة أحاديث في هذا المعنى، منها حديث أبي هريرة في البخاري، وحديث أبي كبشة الأنهاري في الترمذي وابن ماجه. راجع: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن (۸/ ٦٩١ رقم ٢٠٠١)؛ وجامع الترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا أربعة نفر (٧/ ٨١-٨٢ رقم ٢٣٢٦)؛ وسنن ابن ماجه: كتاب الزهد، باب النية (٢/ ٤٣١ رقم ٤٣٨١).

<sup>(</sup>۲) وقد نبه شيخ الإسلام على الفرق بين مقتضى الإرادة ومقتضى التصديق، فقال: "قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب، وانقياده، ومحبته، وليس ذلك كالإرادة مع العمل؛ لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل، بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له ". الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٥٥)، وسيأتي في بعض (ص ١٩ ٤ ط. دار ابن الجوزي)؛ وانظر: الإيهان ص ٤٧ (الفتاوى ٧/ ٥٠)، وسيأتي في بعض النقول القادمة مزيد توضيح.

وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم، وقد قال النبي على: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء».

فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به، ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها.

ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه؛ لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه".

ثم قال: "فالإيهان الذي في القلب لا يكون إيهانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه؛ من محبة الله ورسوله ونحو ذلك (١١)، كها أنه لا يكون إيهانا بمجرد ظن وهوى، بل لابد في أصل الإيهان من قول القلب، وعمل القلب".

ثم قال (٢): "وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب، إلا إذا كان القلب سليها من المعارض، كالحسد، والكبر؛ لأن النفس مفطورة على حب الحق، وهو الذي يلائمها، ولاشيء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، وقد قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلّا مَنْ أَتَى ٱللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء:٨٨-٨٩].

فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس.

<sup>(</sup>۱) يقول شيخ الإسلام: "ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيهانا البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية ". الإيهان ص٢٩١-٢٩٢ (الفتاوى ٧/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) بعد استطراد مطول في الفرق بين الإيهان والتصديق لغة.

وكل من القوتين تقوى بالأخرى، فالعلم يقوى العمل، والعمل يقوي العلم. فمن عرف الله، وقلبه سليم: أحبه (١)، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له، ومعرفته بأسمائه وصفاته.

فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض.

فمن عادى الله ورسوله، وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير، وعن ذكر ما يوجب المحبة، فيضعف علمه به حتى قد ينساه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ ﴾ قد ينساه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ ﴾ [الحشر: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مُ عَن ذِكْرِنَا وَٱلنَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ رُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة، لكن تصديق ضعيف، وعلم ضعيف، ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا، فمن شرط الإيهان وجود العلم التام (٢)".

<sup>(</sup>١) "ومن أحبه أطاعه، فإن المحبة تقتضي الطاعة ". انظر: فتح الباري لابن رجب (١/٤٦-٤٧).

<sup>(</sup>۲) أثبت محقق الإيهان الأوسط (ص٤٢٣) العبارة هكذا: "فها من شرط الإيهان بالله تعالى وجود العلم التام"، وكان من عادته وفقه الله أن يشير إلى فروق النسخ حال الاختلاف، وهنا لم يفعل، بل إنه عد المثبت في الفتاوى تحريفا، إذ قال: "وهوتحريف يتناقض مع ما بعده من كلام المؤلف"، مع أنه كثيرا ما يثبت ما في الفتاوى خلافا للنسختين اللتين حقق عليها الكتاب، والصواب ما في الفتاوى؛ لأن شيخ الإسلام يقرر أنه قد يوجد تصديق وعلم في القلب لكنه ضعيف لا يستلزم عملا؛ وهذا النوع من التصديق والعلم هو ما كان معه في القلب معارض يحول بينه وبين ما يقتضيه، وأما العلم التام والتصديق التام فإنه يستوجب عملا في القلب لا محالة، وسيأتي توضيح مفصل لذلك في ختام هذا الجواب بإذن الله تعالى، وقد تقدم (في حاشية ص٢٩٧) قول شيخ الإسلام أنه لا بد مع التصديق شيء من الحب والحشية وإلا كان كتصديق فرعون واليهود وإبليس.

ثم قال: "فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين:

التصديق بالحق، والمحبة له، فهذا أصل القول، وهذا أصل العمل.

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر، والعمل الظاهرة ضرورة، كما تقدم.

فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان، وكل ما يسمى إيمانا، فقد غلط.

بل لابد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة المحبوب، كما أن الحياة شرط في العلم، لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله، ومعنى في المحبوب كان محبوبا لأجله.

ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها، كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم.

فنفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد، وأن يحب لأجله رسوله، والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته، كما فيها معنى يقتضى العلم والتصديق به.

فمن صدّق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله، لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله.

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب، ولازمه، ودليله، ومعلوله.

كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر.



لكن القلب هو الأصل، والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه.

كما في الشجرة التي يضرب المثل لكلمة الإيمان بها، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ تُوْتِيَ أُكلَهَ الْبُوحيد (١). وهي كلمة التوحيد (١).

فالشجرة كلما قوي أصلها وعروقها وروي، قويت فروعها، وفروعها أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها.

وكذا الإيهان في القلب، والإسلام علانية، ولما كانت الأقوال الظاهرة والأعهال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعهال الباطنة كان يستدل بها عليها"(٢).

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وقال ابن مسعود أيضا: «إن للملك لمة، وللشيطان لمة، فلمة الملك: إيعاد بالخير، وتصديق بالحق، ولمة الشيطان: إيعاد بالشر، وتكذيب بالحق».

<sup>(</sup>۱) وانظر في معنى الآية: تلبيس الجهمية (١/٥٦)؛ والفتاوى (١٦/ ٣٤٥)؛ وجامع المسائل (١/ ١٣٤٠)؛ وتفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد العزيز الخليفة، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، مكتبة الرشد بالرياض (١/ ٣٤٨-٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) ملخص مَن: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوی (۷/ ٥٢٥-٥٤٦)، (ص۷۰۶-٤٢٨ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر في تقرير هذا المعنی: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوی (۷/ ٥٣٥، ٥٤١، ٩٠٥)، (ص٤١-٤٢٠، ٤٢٧، ٥٣٥ ط. ابن الجوزي)؛ ومجموعة الفتاوی الکبری (۲/ ۲۲۳)؛ والفتاوی (۲/ ۱۲-۱۳، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰؛ والجواب الصحيح (۵/ ۳۳۷).

وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه، وربها رفعه بعضهم إلى النبي هي (١)، وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل، من شعور وإرادة.

وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك، وقوة الإرادة والحركة، وإحداها أصل الثانية مستلزمة لها، والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لها، فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل، وبالثانية يحب النافع الملائم له، ويبغض الضار المنافي له.

والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به، ومعرفة الباطل والتكذيب به، ومعرفة النافع الملائم والمحبة له، ومعرفة الضار المنافى والبغض له بالفطرة.

فيا كان حقا موجودا صدقت به الفطرة، وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة، فأحبته واطمأنت إليه، وذلك هو المعروف، وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة، فأبغضته الفطرة، فأنكرته، قال تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا لَهُمْ عَنِ الفطرة، فأنكرته، قال تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا لَهُمْ عَنِ الفطرة، فأنكرته، قال تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا لَهُمْ عَنِ الفطرة، فأنكرته، قال تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِاللَّمَا وَالْعَرَافِ وَيَنْهَا لَهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَالَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَالَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَا عَا عَلَا عَا

والإنسان كما سماه النبي هي، حيث قال: «أصدق الأسماء حارث، وهمام» (٢)، فهو دائما يهم ويعمل، لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته.

ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبنيا على اعتقاد باطل، إما في نفس المقصود، فلا يكون نافعا ولا ضارا، وإما في الوسيلة، فلا يكون طريقا إليه، وهذا جهل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الجامع بنحوه: كتاب التفسير، باب تفسير سورة البقرة (٨/ ١٧٤ رقم ٢٩٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١/ ٣٧٧ رقم ١٩٠٣١)؛ وأبو داود في السنن: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسهاء (٥/ ٢٣٧ رقم ٤٩٥٠).



وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله، ويعلم أنه ينفعه ويتركه؛ لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى، أو دفع ألم آخر، جاهلا ظالما، حيث قدم هذا على ذاك"، ثم قال شيخ الإسلام:

"فكل بني آدم له اعتقاد، فيه تصديق بشيء وتكذيب بشيء، وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه، أو لوجود المحبوب عنده، أو لدفع المكروه عنه.

والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله، فإذا كذب بالحق فلم يصدق به، ولم يرج الخير فيقصده ويعمل به كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير"، ثم قال:

"فمبدأ العلم الحق والإرادة من لمة الملك، ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان"(١).

ويقول شيخ الإسلام: "والإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره.

ومتى حصل هذا الإيهان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج.

لأن إيهانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله، والانقياد له، والانقياد له، والانقياد باطنا، ولا يحصل وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا، ولا يحصل

<sup>(</sup>۱) الفتاوی (٤/ ٣١-٣٤ مختصرا)؛ وانظر كلام شيخ الإسلام على حديث: (أصدق الأسهاء) في: الإيهان ص٠٤ (الفتاوی (٣/ ١١٤، ٢٩٨ - ٢/ ١٦ - ١٩٦/١٠ - ١٩٦/١٠ الإيهان ص٠٤ (الفتاوی (٣/ ٤٢) والفتاوی (٣/ ١١٤ - ١٢/ ٢٠ - ٢٢/ ٢٠ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٨ / ١٣٥ - ١٤٤ على ١٣٥ / ١٤٤ - ١٤٨ / ١٤٥ ومنهاج السنة (٣/ ٣٣ - ١٤٤ و ١٣٠ )؛ وجرء التعارض (٣/ ٣٥٢، ٣/ ٤٥٧) والتدمرية، ص٣١٦ - ١٤٤ والاستقامة ١٤٠ و وجامع الرسائل (٢/ ٢٠١، ٢٢١، ٣٠٠)؛ والتدمرية، ص٣١٦ - ٢١٤ والاستقامة (٢/ ٢٢٨ - ٢٢)؛ والجواب الصحيح (٦/ ٣٤) ٢١٤ - ١٤١).

ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد.

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيهانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيهان القلبي التام.

وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيهان بدون الإيهان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيهان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة.

فإنه من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته، ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك"(١).

ويقول: "فالتصديق الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان، كالإرادة الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة، ومتى كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هما لا إرادة جازمة، وهذا هو الذي عفي عنه.

فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب، تبعه عمل من القلب لا محالة، لا يتصور أن ينفك عنه، بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح.

فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب، علم أنه ليس بتصديق جازم، فلا يكون إيهانا.

لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتهامه؛ لعارض من الأهواء، كالكبر، والحسد، ونحو ذلك من أهواء النفس، لكن الأصل أن التصديق يتبعه

<sup>(</sup>۱) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٥٣)، (ص٤٤٤-٤٤٥ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: الإيهان ص٦ (الفتاوى ٧/ ١٠)؛ والفتاوى (٣/ ٢٧٧)؛ ومجموعة الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٧٢).



الحب، وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له"(١).

ويقول رحمه الله تعالى: "الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولابد فيه من شيئين: تصديق بالقلب، وإقراره، ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب.

قال الجنيد بن محمد (٢): التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب (٣). فلابد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله.

ولابد فيه من عمل القلب، مثل: حب الله ورسوله، وخشية الله، وحب ما يجبه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده، وتوكل القلب على الله وحده، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان (٤).

ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب.

ولهذا قال النبي على في الحديث الصحيح: « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب» (٥).

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>۲) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد النهاوندي ثم البغدادي، شيخ الصوفية، ويروى عنه قوله: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به، توفي سنة ٧٩٧هـ. أخباره في: طبقات الصوفية، ص١٥٥-١٦٣؛ وحلية الأولياء (١٠/٥٥-٢٨٧))؛ وسير أعلام النبلاء (١٠/٥٥-٧٠).

<sup>(</sup>٣) وانظر: مجموعة الفتاوي الكبرى (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) وقد أنكر شيخ الإسلام على من ظن أن أعمال القلوب من مقامات الخاصة دون غيرهم، وحكم على هذا الظن بأنه ضلال مبين، فأعمال القلوب فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان، ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق، لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقصد، ومنهم سابق بالجزات. انظر: الفتاوى (١٨ / ١٨٤ - ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١/١٥٣ رقم ٥٢)؛ ومسلم في صحيحه (١١/ ٢٤ رقم ١٥٩٩).

وقال أبو هريرة: القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده.

وقول أبي هريرة تقريب، وقول النبي الله أحسن بيان، فإن الملك وإن كان صالحا، فإن الجنود لهم اختيار قد يعصون به ملكهم، وبالعكس، فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب، فإن الجسد تابع له، لا يخرج عن إرادته قط، كما قال النبي الله: (إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد».

فإذا كان القلب صالحا بها فيه من الإيهان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيهان المطلق، كما قال أهل الحديث: قول وعمل: قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر.

والظاهر تابع للباطن، لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد"(١).

وفي موضع آخر لما ذكر حديث أبي هريرة المتقدم علق عليه بقوله:

"فبين \_ يعني الرسول على \_ أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب المؤمن صالح، فدل على أن من يتكلم بالإيهان، ولا يعمل به، لا يكون قلبه مؤمنا.

حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيهان فلابد أن يتكلم مع نفسه، وفي السر مع من يأمن إليه، ولابد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه، كما قال عثمان (٢).

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص١٧٦ –١٧٧ (الفتاوي ٧/ ١٨٦ –١٨٧).

 <sup>(</sup>٢) يعني قوله ﷺ: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على وجهه، وفلتات لسانه، وسيأتي تخريجه قريبا
 بإذن الله.

وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله، ولا بفعله قط، فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيان.

وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن، ولو بوجه من الوجوه.

وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض، فالمقتضي لظهور موجبه قائم، والمعارض لا يكون لازما للإنسان لزوم القلب له، وإنها يكون في بعض الأحوال متعذرا إذا كتم ما في قلبه، كمؤمن آل فرعون، مع أنه قد دعا إلى الإيهان دعاء ظهر به من إيهان قلبه ما لا يظهر من إيهان من أعلن إيهانه بين موافقيه، وهذا في معرفة القلب وتصديقه.

ومنها قصد القلب وعزمه، إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما قصده: هل يمكن أن لا يوجد شيء مما قصده وعزم عليه؟

فيه قولان: أصحها: أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود المقدور، وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد جازم، وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور، لكن يحصل معه مقدمات المقدور.

وقيل: بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر، وهذا نظير قول من قال ذلك في المعرفة والتصديق، وهما<sup>(۱)</sup> من أقوال أتباع جهم الذين نصروا قوله في الإيهان، كالقاضي أبي بكر وأمثاله، فإنهم نصروا قوله، وخالفوا السلف، والأئمة، وعامة طوائف المسلمين"<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي القول بحصول العزم التام بدون أمر ظاهر، والتصديق التام بدون العمل.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۲۱/۱۲)، وانظر منها (۱۲۰/۱۲).

ويقول شيخ الإسلام: "أصل الإيهان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد.

وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه، أو ضعفه.

ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيهان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب، ودليل عليه، وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح"(١).

ويقول: "والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق، بل هو تصديق القلب وعمل القلب"، ثم قال:

"فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيهان الواجب من القلب، لكن قد يكون بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله، وخشية الله، ونحو ذلك، لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء.

وعند هؤلاء \_ يعني الجهمية وموافقيهم \_ كل من نفى الشرع إيهانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء"(٢).

والحاصل من هذا التقرير المطول:

أن قول القلب إما أن يكون ضعيفا بحيث لا يستلزم عمل القلب، وحينئذ لا يكون هذا التصديق إيهانا، وإما أن يكون جازما، وحينئذ يستلزم عمل القلب لا محالة.

والإنسان مفطور على قول القلب المقتضي لعمله، مادامت الفطرة

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٧/ ٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٤٢ (الفتاوي ٧/ ١٤٨).

صحيحة، والقلب سليما من المعارض المانع من عمله واستسلامه وانقياده، من الشبهات أو الشهوات (١)، كالكبر، أو الحسد، أو الغفلة، أو طلب علو ورياسة، أو كراه الإلف والعادة، ونحو ذلك من الأمراض التي تكون مانعة من استسلام القلب، وانقياده، ومحبته (٢).

فإذا وجد قول القلب وعمله لزم ضرورة أن يكون له أثر في الظاهر من القول والعمل.

وقد قرر شيخ الإسلام أن "المؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما، والفعل إذا صادف محلا قابلا تم، وإلا لم يتم"(").

<sup>(</sup>۲) انظر مع ما تقدم في ذكر هذه الموانع: الإيهان ص۱۸، ۲۲، ۲۷، ۱۸۲ (الفتاوی ۷/ ۲۲، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۱۹۳) والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوی (۷/ ۳۵۰)، (ص۱۹ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۲/ ۳۲۰)؛ والایهان الأوسط، ضمن: الفتاوی (۷/ ۳۸۰)، (ص۱۹ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۲/ ۳۸۲) و ۲۲/ ۳۸۰)؛ والصارم المسلول (۳/ ۳۸۳)؛ والصارم المسلول (۳/ ۳۲۳)؛ واقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۲۵۷)؛ وجامع الرسائل (۱/ ۲۶۳–۲۶۵؛ ۲۲۰)؛ والنبوات (۱/ ۲۵۱)؛ والاستقامة (۲/ ۲۱، ۳۵، ۲۲۱)؛ والنبوات (۱/ ۳۵۱)؛ وشرح الأصبهانية (۲/ ۲۵۱)، (ص۱۶ ۲ ت مخلوف).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص٢٢ (الفتاوي ٧/ ٢٥)، وساق رفي أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. انظر: الإيهان

وهذا معناه أن التام هو الذي يكون له أثر، وبتطبيق هذا على الإيهان يكون الإيهان التام هو الذي له أثر، فإذا لم يحصل له أثر فليس بتام.

والذي تحرر مما تقدم هو أن الإيمان الذي يستلزم أثرا هو ما اجتمع فيه قول القلب وعمله، وسلم من المعارض، فإنه حينتذ يستلزم أثرا في الظاهر من القول والعمل.

وعلى هذا فإن الإيمان الباطن يكون تاما إذا كان فيه أصل الإيمان ـ وهو قول القلب وعمله ـ، السالم من موانع الانقياد.

وشيخ الإسلام يصف هذا الإيهان الذي يقتضي أثرا في الظاهر بالإيهان الجازم، وبالإيهان القلبي التام، وبالإيهان التام في القلب، وبالإيهان المقبول، وبإيهان القلب الواجب، وبإيهان القلب الواجب، وبالإيهان الواجب، وبالإيهان الواجب، وبالإيهان الواجب، وبالإيهان الصحيح، وبالإيهان الثابت في القلب، وبالإيهان الحقيقي.

فكل هذه الأوصاف أطلقها شيخ الإسلام على الإيهان المقتضي قولا وعملا في الظاهر، وهذا لا يكون إلا من الإيهان الذي حصل فيه قول القلب وعمله، وسلم من الشبهات والشهوات، وبحسب سلامته في الباطن يكون استسلامه في الظاهر.

ثم قال: "إذ لا يحصل الإيهان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة"(١).

ص ۱۵-۱۹ (الفتاوی ۷/۲۰-۳۱)؛ والإیهان الأوسط، ضمن: الفتاوی (۷/ ۳۹ه)، (ص ۲۵ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۱۸ ۱۷۹-۱۸۰). (۱) الإیهان الأوسط (۷/ ۵۳۳)، (ص ٤٤٤-۶٤٤ ط. ابن الجوزي).

ثم ذكر أن من الغلط ظن الظان أن الإيهان المقبول يمكن تخلّف القول الظاهر، والعمل الظاهر عنه (١).

ويقول: "فمن أراد الطاعة، وعلم أنها تنفعه أطاع قطعا، إذا لم يكن عاجزا، فإن نفس الإرادة الجازمة للطاعة مع القدرة توجب الطاعة، فإنها مع وجود القدرة والداعي التام توجب وجوب المقدور.

فإذا كانت الطاعة بالتكلم بالشهادتين، فمن أراد ذلك إرادة جازمة فعله قطعا؛ لوجود القدرة والداعي التام، ومن لم يفعله علم أنه لم يرده"(٢).

ويقول: "جنس الأعمال من لوازم إيهان القلب، وأن إيهان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع"(٣).

وذكر أن من أكبر غلط المرجئة "ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه، بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له.

والتحقيق أن إيهان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيهان تام بدون عمل ظاهر "(٤).

وذكر أيضاً أن الإيهان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة، كها أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيهان الواجب في القلب

<sup>(</sup>١) الإيمان الأوسط (٧/ ٥٥٤)، (ص8٤٥ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٣/ ٦٩-٧)، ويلحظ أنه هنا مثّل على الطاعة بالتكلم بالشهادتين، وقد سبق أنه مثّل بالصلاة، فمن أراد جازما أن يصلي صلّى، وهكذا الحكم في بقية الطاعات. راجع ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٦١٦)، (ص٥٦٧ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص١٩٢ (الفتاوي ٧/ ٢٠٤)؛ ونحوه فيه، ص٠٠ (الفتاوي ٧/ ٣٣-٢٤).

من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه (١).

ويقول: "أصل الإيهان هو ما في القلب، والأعهال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيهان القلب الواجب مع عدم جميع أعهال الجوارح، بل متى نقصت الأعهال الظاهرة كان لنقص الإيهان الذي في القلب، فصار الإيهان متناولا للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما في القلب"(٢).

ويقول: "فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب"(٣).

وذكر على أن مذهب السلف وأهل السنة أنه متى وجد الإيهان الباطن وجدت الطاعات (٤).

ويقول: "يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما، ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيهان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد على.

ومن قال بحصول الإيهان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات ـ سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له، أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي ـ كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن الفتاوي (٧/ ٥٧٥)، (ص٤٨١ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٨٦ –١٨٧ (الفتاوي ٧/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص١٤٢ (الفتاوي ٧/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان ص٧٤٣ (الفتاوي ٧/ ٣٦٣)، والإيمان الأوسط (٧/ ٢٠٩) (ص٥٥ ط ابن الجوزي).



من المقالات ما هو معروف، والصلاة أعظمها وأعمها وأولها وأجلها"(١).

ويقول: "ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيهان ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيهان صحيح"(٢)

و "من كان معه إيهان حقيقي، فلابد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيهانه، وإن كان له ذنوب"(٣).

وبعد هذا التحقيق في علاقة الباطن بالظاهر يتبين:

أن "الظاهر تابع للباطن، لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد"(٤). وأن أعمال القلب لابد أن تؤثر في عمل الجسد(٥)، ولا تتم إلا بها(٢).

"وأن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب الله ورسوله وتعظيم لابد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس (٧)، ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن (٨).

<sup>(</sup>۱) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٦٢١)، (ص٧٧٥ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: الإيهان ص٢٠٦ (الفتاوى ٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٦١١)، (ص٥٥٥ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) التحفة العراقية، ص ٢٩٤، (الفتاوى ١٠/٨)، وانظر: الإيهان الأوسط (٧/٥٥)(ص٤٤٨ ط ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٤) الإيهان ص١٧٧ (الفتاوى ٧/ ١٨٧)؛ وانظر منه، ص٢٠٨، ٢٧٩ (الفتاوى ٧/ ٢٢٠، ٢٩٤)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٥٤)، (ص٤٤٦ ط. دار ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع المسائل (٤/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: الفتاوي (٢٦/ ٢٥)؛ وانظر منها (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٧) أي أن عدم فعل الجوارح دليل على انتفاء الإيهان الباطن، وسيأتي بعون الله آخر المقام مزيد بيان.

<sup>(</sup>٨) الجواب الصحيح (٦/ ٤٨٧)؛ وانظر منه (٦/ ٤٧١).

وأن "ما يستقر في القلب من إيهان ونفاق لابد أن يظهر موجبه في القول والعمل، كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على وجهه، وفلتات لسانه (١) المردد).

وأن "العمل الظاهر هو موجب إيهان القلب ومقتضاه، فإذا حصل إيهان القلب حصل إيهان الجوارح ضرورة"(٣).

و"أن إيهان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ عَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَا أُوْلَتِكَ عَامَنًا بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَا أُوْلَتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولُهِ لَي يَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ وإن يَكُن هم الطّهوم مرض أم ارتابُوا أمْ تَخَافُونَ أَن يَعُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَوْلَ الله وَرَسُولُه وَ بَل أُولَتِكَ هُمُ الظّهوم وَل عن طاعة وَلُولَا يَكُن هُمُ الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِكَ هُمُ الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فين أن هذا من لوازم الإيهان "(٤).

وأن "الإيهان ليس مجرد التصديق، بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة"(٥).

<sup>(</sup>١) الأثر ذكره شيخ الإسلام عن عثمان بن عفان في الاستقامة (١/ ٣٥٥)؛ والجواب الصحيح (٦/ ٤٨٧)، وجزم بنسبته إلى عثمان في الفتاوى (١٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الإيهان الأوسط، ضمن: مجموع الفتاوي (٧/ ٦٢٠)، (ص٥٧٥ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) مجموعة الفتاوي الكبرى (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص٨٠٨-٩٠٩ (الفتاوي ٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) الإيمان ص ٢٩٠ (الفتاوي ٧/ ٣٠٦)؛ وانظر: الفتاوي (٢٦/ ٢٦).

وأن "من قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه، ولم يتكلم قط بالإسلام، ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن، وإنها هو كافر"(١).

وأن "المؤمن إنها فارق الكفر بالإيهان بالله وبرسله، وبتصديقهم فيها أخبروا، وطاعتهم فيها أمروا، واتباع ما يرضاه الله ويحبه، دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان"(٢).

فالعبد إذا خلا عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنها يتم بالفعل، لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا، فها دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر (٣).

والمسلم "إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره، والانقياد لأمره.

وإذا قال: وأشهد أن محمدا رسول الله، تضمنت تصديق الرسول فيها جاء به من عند الله.

فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار، فلم كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين، وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول، ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان، وغفل عن أن الأصل الآخر لابد منه، وهو الانقياد.

وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا، ثم يمتنع عن الإقرار للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) الاستقامة (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العمدة (الصلاة) ص٨٦.

وتعالى، كإبليس"(١).

ومن ترك الانقياد كان مستكبرا، وصار من الكافرين، وإن كان مصدقا، فالكفر أعم من التكذيب، ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب<sup>(1)</sup>.

والحاصل أن "السعادة مشروطة بشرطين: بالإيهان والعمل الصالح، بعلم نافع وعمل صالح، بكلم طيب وعمل صالح، وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل"(٣).

وأنه لابد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظور، فهذان لابد منهما، ومقصود الرسالة هو فعل الواجبات والمستحبات جميعا<sup>(1)</sup>.

وإذ تبين ما تقدم، وأن الظاهر لابد من وجوده لصحة الباطن، وأن النجاة لا تحصل إلا بذلك، فما يختم به هذا المقام ما نبه عليه شيخ الإسلام من أن الظاهر يكون لازما للباطن من وجه، وملزوما له من وجه، وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما (٥).

والمراد أن الظاهر إنها يكون لازما وملزوما ودليلا على الباطن في حال صحة الباطن، وهو لا يكون كذلك إلا إذا وجد فيه قول القلب وعمله، وسلم من الموانع، كما تقدم.

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (٣/ ٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الصارم المسلول (٣/ ٩٦٨).

<sup>(</sup>٣) الصفدية (٢/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (١٥/ ٣٩٠)؛ وانظر: الاستقامة (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوي (١٨/ ٢٧٣).



وأما مجرد وجود الظاهر فلا يعني صلاح الباطن، فإن اللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما، ومن المعلوم أن الظاهر يفعله المؤمن والمنافق، فلا يدل على صلاح الباطن<sup>(۱)</sup>، ولذا فإن الإيهان الظاهر الذي يجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيهان الباطن المنجي يوم القيامة<sup>(۲)</sup>؛ "لأن الظاهر إنها يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه".

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٢٥٠ (الفتاوي ٧/ ٢٦٣)؛ والفتاوي (١٣/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص١٩٧ -١٩٨)؛ وانظر منه، ص٥.

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول (٣/ ٦٤٨)، ويقول شيخ الإسلام: "كل عمل في الظاهر من مؤمن لابد أن يصحبه عمل القلب، بخلاف العكس، فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق". المستدرك (٣/ ١٠٠).

المقام الثاني في نقض الأصل الإرجائي: إبطال دعواهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله.

فهم "قالوا: إن الحقيقة المركبة من أمور، متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة، كالعشرة المركبة من آحاد، فلو قلنا: إنه يتبعض؛ لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضها"(1)، وفي هذا إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة، فوجب إخراج الأعمال من الإيمان؛ لئلا يكفر المؤمن (1).

وفي الجواب عن هذه الحجة بين شيخ الإسلام على أن "نصوص الرسول على وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان» (٣) (١٤).

وأما قولهم إن في هذا إخراج مرتكب الكبيرة من الإيهان، فالذي "ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد عمن في قلبه مثقال ذرة من إيهان.

واتفقوا أيضا على أن نبينا على يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، ففي الصحيحين عنه أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة، وإن

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۸/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) وانظر: الفتاوي (۱۱/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) رواه بهذا اللفظ الترمذي في الجامع: كتاب صفة جهنم، باب آخر أهل النار خروجا، وآخر أهل الجنة دخولا (٧/ ٢٦٣ رقم ٢٦٠١)، وفيه: (الإيهان) بدل (إيهان).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص ٢١٠ (الفتاوي ٧/ ٢٢٣).

اختبأت دعوي شفاعة لأمتى يوم القيامة » (١١)١١(٢).

ومعنى هذا أنه لو خرج من الإيهان، فلا يلزم أن يكون كافرا مخلدا في النار كها توهمته الوعيدية، بل يخرج منه إلى درجة أقل هي الإسلام، ومعه أصل الإيهان (٣).

وأما قولهم: إن الحقيقة المركبة من أمور، متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة، فيقول شيخ الإسلام مجيبا عن ذلك:

"والجواب عما ذكروه سهل، فإنه يسلم لهم أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء"(٤).

ويقول: "فيقال لهم: إذا زال بعض أجزاء المركب تزول الهيئة الاجتهاعية الحاصلة بالتركيب، لكن لا يلزم أن يزول سائر الأجزاء.

والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة، الباطنة والظاهرة، هو المجموع الواجب الكامل، وهذه الهيئة الاجتماعية تزول بزوال بعض الأجزاء، وهذه هي المنفية في الكتاب والسنة في مثل قوله: « لا يزني الزاني » الخ، وعلى ذلك جاء قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمَ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحجرات: ١٥].

ولكن لا يلزم أن تزول سائر الأجزاء، ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإيهان بعد زوال بعضه.

كما أن واجبات الحج من الحج الواجب الكامل، وإذا زالت زال هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم في صحيحه (٣/ ٩١ رقم ٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) الإيهان ص۲۰۹-۲۱ (الفتاوي ٧/ ٢٢٢-٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) سيأتي الكلام على حكم مرتكب الكبيرة في فصل مستقل من هذا الباب بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص٨٦٦ (الفتاوي ٧/ ٤٠٣).

الكمال، ولم يزل الحج.

وكذلك الإنسان الكامل يدخل في مسهاه أعضاؤه كلها، ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يخرج عن اسم الإنسان، وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل في الاسم الكامل.

وكذلك لفظ الشجرة، والباب، والبيت، والحائط، وغير ذلك يتناول المسمى في حال كمال أجزائه بعد ذهاب بعض أجزائه"(١).

وقد بسط على الجواب عن هذه الشبهة في مواضع أخرى، أهمها في كتابه الإيهان الأوسط، وهذا تلخيص ما قاله هناك:

يقول على الأعيان أو الحقيقة الجامعة لأمور ـ سواء كانت في الأعيان أو الأعراض ـ إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة، أو مؤلفة، أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها.

وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر.

لكن أكثر ما يقولون: زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة الاجتهاعية له، وزال الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتهاع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكنجبين.

فيقال لهم: أما كون ذلك المجتمع ما بقي على تركيبه، فهذا لا ينازع فيه عاقل.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۸/ ۲۷۲–۲۷۷).

ولا يدعي عاقل أن الإيهان، أو الصلاة، أو الحج، أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كها كان قبل زوال بعضه،...، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء.

وأما زوال الاسم، فيقال لهم:

هذا أولا بحث لفظي، إذا قدر أن الإيهان له أبعاض وشعب، كها قال رسول الله في الحديث المتفق عليه: « الإيهان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيهان»، كها أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كها لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء.

فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة ما بقيت كما كانت.

يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟

فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين: منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك.

فالأول: كاسم العشرة، وكذلك السكنجبين.

ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء، وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء.

فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة، وهي بعد النقص حنطة، وكذلك التراب، والماء، ونحو ذلك.

وكذلك لفظ العبادة، والطاعة، والخير، والحسنة، والإحسان، ونحو ذلك

مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض، وكذلك لفظ القرآن، فيقال على جميعه، وعلى بعضه".

ثم استمر على في سرد أمثلة عديدة تنطبق عليها هذه القاعدة، ثم قال:

"وإذا كانت المركبات على نوعين، بل غالبها من هذا النوع (١)؛ لم يصح قولهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم، إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقى.

ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، فإن النبي على قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»، ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان.

وقد ثبت عنه ها أنه قال: « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان»، فأخبر أنه يتبعض، ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن، والصلاة، والحج، ونحو ذلك (٢) الاسم).

وأخيرا يقرر شيخ الإسلام أن "أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا"(٤).

فبعض هذه الأجزاء قد يكون شرطا في البعض الآخر، وبعضها قد لا

<sup>(</sup>١) وهو الذي يبقى اسمه بعد زوال بعضه.

<sup>(</sup>٢) يعني من المركبات التي لا يلزم من زوال بعضها زوالها أو زوال الاسم عنها، كما هو الحال في غالب المركبات.

<sup>(</sup>٣) الإيمان الاوسط (٧/ ٥١٤-٥١٧)، (ص٣٩-٣٩٤ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر أيضا: الإيمان ص١١٣ (الفتاوى ٧/ ١١٧-١١٨)؛ والفتاوى (١١/ ٢٩٢-٢٩٣، ٧٧٢-٤٧٣)؛ ومنهاج السنة (٥/ ٢٠٥-٢٠٦، ٢٩٧-٢٩٨)؛ والصفدية (١/ ٢٥-٢٦).

<sup>(</sup>٤) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ١٨٥)، (ص٣٩٦ ط. ابن الجوزي).

يكون شرطا فيه، وبعضها ينقص المركب بزوالها عن كهاله الواجب ولا يبطل، وبعضها ينقص عن كهاله المستحب.

فمثال ما كان شرطا: من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، كان كافرا بالكل. ومثال ما كان من الكهال الواجب: عدم رمي الجهار في الحج، وعدم المبيت بمنى، ونحو ذلك، فهذه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كهاله الواجب ولا تبطله.

ومثال ما كان من الكهال المستحب: عدم رفع الصوت بالإهلال، والرمل، والاضطباع في الشوط الأول، فهذه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كهاله المستحب.

وهكذا في أمثلة عديدة حاصلها أن أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، فلا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال البقية مادام أنها مختلفة فيها بينها (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥١٧ - ٥١٨، ٥٢٠)، (ص٩٤ - ٣٩٥، ٣٩٠ ط. ابن الجوزي).

المقام الثالث: إبطال دعواهم أنه لا يجتمع في الإنسان إيهان وكفر، ولا يكون فيه بعض الإيهان وبعض كفر.

فإن قولهم هذا قول "غلطوا فيه، وخالفوا فيه الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، مع مخالفة صريح المعقول"(١).

وحال من يظن الإجماع على ذلك كها قال شيخ الإسلام على "من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره، فيظنه إجماعا"(٢)، ويكون "معتقدا أنه متمسك بالنص، والإجماع"(٣).

وقد لفت شيخ الإسلام إلى سبب جرأة أهل الكلام على حكاية إجماع لا يمكنهم إثباته، فقال: "ثم هؤلاء يحكون إجماعات يجعلونها من أصول علمهم، ولا يمكنهم نقلها عن واحد من أئمة الإسلام، وإنها ذلك بحسب ما يقوم في أنفسهم من الظن، فيحكون ذلك عن الأئمة"(٤).

وفي معرض رده على أحد المتكلمين، قال شيخ الإسلام: "وهذا القول الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجماع المسلمين، أو إجماع المليين في مواضع كثيرة، يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم أقوالهم.

وكثير من الإجماعات التي يحكيها أهل الكلام هي من هذا الباب، فإن أحدهم قد يرى أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل، وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام، فيحكون الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام.

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٣٣٧ (الفتاوي ٧/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص٣٢ (الفتاوي ٧/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص ٣٨٧ (الفتاوي ٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) درء التعارض (٥/ ٣٩٠).



كما يحكون الإجماع على المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتها، وأن صحتها من لوازم الإسلام.

أو يكونون لم يعرفوا من المسمين إلا قولين أو ثلاثة، فيحكون الإجماع على نفى ما سواها.

وكثير مما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل، لا عن أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، بل ولا عن العلماء المشهورين الذين لهم في الأمة لسان صدق، ولا فيها آية من كتاب الله، ولا حديث عن رسول الله على، وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول الدين، التي لا يكون الرجل مؤمنا أو لا يتم دين الإسلام إلا بها، ونحو ذلك"(١).

وهذا ما وقع للمرجئة في هذه المسألة، حيث اعتقدوا أنه لا يجتمع في العبد بعض الإيهان وبعض الكفر، أو ما هو إيهان وما هو كفر، وظنوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين؛ فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيها هو مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة (٢).

وفي نقض دعوى المرجئة عدم اجتماع الإيمان والكفر في الشخص يقول شيخ الإسلام:

"وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج، والجهمية، والمعتزلة، والمرجئة: أن الإيهان يتفاضل، ويتبعض، كها قال النبي على: « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان» "(٣).

<sup>(</sup>١) درء التعارض (٨/ ٩٥-٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص ٣٨٧ (الفتاوي ٧/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى (٣/ ٣٥٥)؛ وانظر: شرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٦ (١٤٣ –١٤٤ ت مخلوف)؛ ومنهاج السنة (٦/ ٢٠٥–٢٠٦)؛ والتسعينية (٣/ ١٠٣٢).

ويقول: "وأما أئمة السنة والجهاعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيهان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيهان وثوابهم بحسب ما عليه"(١).

وقال: "يجتمع في الإنسان إيهان ونفاق، وبعض شعب الإيهان وشعبة من شعب الكفر.

كما في الصحيحين عن النبي هذا أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» (٢)، وفي الصحيح أنه قال: «من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق» (٣)، وقد ثبت في الصحيح، عن النبي في أنه قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» (في الصحيح عنه في قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم» (٥)، وفي الصحيحين عنه في أنه قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» (١)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في:

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٨ (١٤٤ ت مخلوف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (١/ ١١١ رقم ٣٤)؛ ومسلم في صحيحه (٢/ ٢١ رقم ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم في صحيحه (١٣/ ٤٨٠ رقم ١٩١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب الإيهان، باب المعاصي من أمر الجاهلية (١٠٦/١ رقم ٣٠٠)؛ ومسلم في صحيحه (١١١/١١ رقم ١٦٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم في صحيحه (١٩٧/٦ رقم ٩٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيهان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (١/ ١٣٥ رقم ١٨٥)؛ ومسلم في صحيحه (٢/ ٧٢ رقم ١١٦).



« اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت » (١)، وفي الصحيحين، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال: ﴿ لا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم»، وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: « لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم» (٢)، وفي الصحيحين، عن أبي ذر، سمع رسول الله على يقول: « ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلا بالكفر، أو قال: يا عدو الله، وليس كذلك إلا رجع عليه»، وفي لفظ البخاري: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار» (٣)، وفي الصحيحين، من حديث جرير وابن عمر، عن النبي على أنه قال في حجة الوداع: « لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض»، ورواه البخاري، من حديث ابن عباس(١٤)، وفي البخاري، عن أبي هريرة، عن النبي الله أنه قال: ﴿ إِذَا قَالَ الرَّجَلُّ لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما "(٥)، وفي الصحيحين، عن زيد بن خالد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٧٦ رقم ١٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه (۱۲/٥٥ رقم ٢٧٦٨)؛ وفي كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت (١٤٨/١٢) رقم ٦٨٣٠)؛ ومسلم في صحيحه (٢/٤٤ رقم ٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب (٦/ ٦٢٣ رقم ٣٥٠٨)؛ ومسلم في صحيحه (٢/ ٦٦ رقم ١١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن، باب قول النبي (لا ترجعوا بعدي كفارا) (١١٨ ٢٩ الأرقام ٧٠٧٧، ٧٠٧٩)؛ ومسلم في صحيحه (٢/ ٧٣، ٧٥ رقم ١١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٦٥ رقم ١١١).

قال: صلى بنا رسول الله على الناس، فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة»؟، قالوا: فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة»؟، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بنوء بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب»، وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله على: «ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين؛ يقولون بالكواكب، وبالكواكب» (١)، ونظائر هذا موجودة في الأحاديث.

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿ فَأُولَتِكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]؛ ﴿ فَأُولَتِكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وقد ذكر ذلك أحمد، والبخارى، وغيرهما (٢) اله (٣).

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "ولهذا كان الصحابة، والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق"(٤)، ثم ذكر بعض الآثار عنهم في ذلك، ومنها:

قول حذيفة على: القلوب أربعة: قلب أغلف(٥)، فذلك قلب الكافر،

<sup>(</sup>۲) انظر: السنة، للخلال (۱۵۸/۶–۱٦۱ الأرقام ۱٤۱٤، ۱٤۱۷–۱٤۲۰، ۱۶۲۲)؛ وصحيح البخاري: كتاب الإيهان، باب كفران العشير، وكفر دون كفر (۱/٤/۱–۱۰۵).

 <sup>(</sup>۳) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٢٠-٥٢٢)، (ص٣٩٨-٤٠٢ ط. ابن الجوزي)؛
 وانظر أيضا: الإيمان ص٣٣٤ (الفتاوى ٧/ ٣٥٠)؛ والفتاوى (١/ ١٤٩ - ٧/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص٨٨٨ (الفتاوي ٧/٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) أي عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٧٩).

وقلب مُصْفَح (۱)، وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد (۲)، فيه سراج يزهر (۳)، فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيهان ونفاق، فمثل الإيهان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيها غلب عليه غلب (٤).

وقال علي بن أبي طالب على: إن الإيهان يبدو لُظة (٥) بيضاء في القلب، فكلها ازداد العبد إيهانا ازداد القلب بياضا، حتى إذا استكمل الإيهان ابيض القلب كله، وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب، فكلها ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا حتى إذا استكمل النفاق اسود القلب، وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود (٢).

وقال ابن مسعود ﷺ: الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل (٧).

ثم قال شيخ الإسلام بعد أن ساق هذه الآثار: "وهذا كثير في كلام

<sup>(</sup>١) المصفح الذي له وجهان يلقى أهل الكفر بوجه، وأهل الإيهان بوجه، وصفح كل شيء وجهه وناحيته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٢) أي ليس فيه غل ولا غش. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٥٦).

 <sup>(</sup>٣) زَهَرَ السراج: تلألأ، والأزهر: الأبيض المستنير. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر
 (١/ ٣٢١)؛ والقاموس المحيط، ص٥١٦.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعا (٢٠٨/١٧ رقم ٢٠٨/١١)؛ وابن أبي شيبة في الإيهان ص٢٧ رقم ٥٤؛ وأبو نعيم في الحلية (٢/٢٧٦ كلاهما موقوفا، وقال الشيخ الألباني في حاشية كتاب الإيهان لابن أبي شيبة: المرفوع إسناده ضعيف، والصحيح موقوف.

<sup>(</sup>٥) اللمظة \_ بالضم \_ مثل النكتة، والنكتة كالنقطة. راجع: غريب الحديث، لأبي عبيد، دار الكتب العلمية بيروت (٢/ ١٠١)؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٧١)؛ ولسان العرب (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٦٣٦)؛ وانظر: الفتاوي (١٥/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ١٢٩ - ١٣٠ رقم ٦٨٠).

السلف يبينون أن القلب قد يكون فيه إيهان ونفاق"(١)، أي النفاق الذي لا ينقل عن الملة، وكذا الكفر الذي لا ينقل عن الملة (٢).

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص٢٨٩ (الفتاوى ٧/ ٣٠٥-٣٠٥)؛ والآثار السابقة عن الصحابة فيه، ص٢٨٨-٢٨٩ (الفتاوى ٧/ ٣٠٣-٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص٢٩٦ (الفتاوي ٧/٣١٢).

## الحجة السادسة أن الإيمان في اللفة هو التصديق

لما ذكر شيخ الإسلام على قول المرجئة في الإيمان أعقبه بقوله: "ونحن نذكر عمدتهم؛ لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة:

قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فإن قالوا: فخبِّرونا: ما الإيهان عندكم؟ قيل: الإيهان هو التصديق بالله، وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب.

فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟

قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيهان قبل نزول القرآن، وبعثة النبي هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيهانا غير هذا.

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾[يوسف:١٧]، أي: بمصدق لنا.

ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة، وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي لا يصدق بذلك.

فوجب أن يكون الإيهان في الشريعة هو الإيهان المعروف في اللغة؛ لأن الله ما غير اللسان العربي، ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعي الأمة على نقله، ولغلب إظهاره على كتهانه، وفي علمنا أنه لم يفعل ذلك، بل إقرار أسهاء الأشياء، والتخاطب بأسره على ما كان؛ دليل على أن الإيهان في اللغة هو الإيهان اللغوي.

ومما يبين ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ﴾

[إبراهيم:٤]، وقوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾[الزخرف:٣]، فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب، وسمى الأسهاء بمسمياتهم، ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، لا سيها مع القول بالعموم، وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم، فدل على ما قلناه من أن الإيهان ما وصفناه، دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات.

هذا لفظه (١)، وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان (٢) "(٣).

وذكر شيخ الإسلام أيضا أنهم قالوا: "الإيهان في اللغة هو التصديق، والرسول إنها خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيهان التصديق.

ثم قالوا: والتصديق إنها يكون بالقلب واللسان، أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان.

ثم عمدتهم في أن الإيان هو التصديق قوله: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنِ لَّنَا ﴾ [يوسف: ١٧]، أي: بمصدق لنا"(٤).

<sup>(</sup>۱) التمهيد، ص٣٨٨-٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) وهي حجة لمن هم قبل جهمية المرجئة، فقد احتج بها مرجئة الفقهاء. انظر: تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٧١٦)؛ والتمهيد، لابن عبد البر (١٥/ ٤١) (٩/ ٢٣٨ ط. المغرب)؛ وشرح الطحاوية (٢/ ٤٧٠-٤٧١).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص١١٥-١١٦ (الفتاوى ٧/ ١٢١)؛ وانظر: الفتاوى (٢١/ ٤٧٦)، وهذا التقرير مشابه لما في اللمع، للأشعري، ص٢١٢؛ ونحوه عند الجويني في الإرشاد، تحقيق أسعد تميم، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، ص٣٣٤؛ ونقله عنه شيخ الإسلام في التسعينية (٢/ ١٤٨)؛ وبأخصر منه عند الباقلاني نفسه في الإنصاف، ص٨٤-٨٥؛ وانظر في احتجاج المرجئة بهذه الحجة مع ما تقدم: مسائل الإيمان، لأبي يعلى، ص٢٤٩؛ وتبصرة الأدلة (٢/ ٧٧٠، ٥٠٠)؛ والشفاعة العظمى، للرازى، ص٢٤٩؛ ومناقب الشافعى، للرازى، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص ٢٧٤ (الفتاوي ٧/ ٢٨٩).



فهذه الحجة تقوم على مقدمتين (١):

أحدهما: أن الإيهان في اللغة هو التصديق، والرسول على إنها خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيهان التصديق فحسب.

والثانية: أن التصديق إنها يكون بالقلب واللسان، أو بالقلب، فالأعهال بكل حال ليست من الإيهان.

ولنقض هذه الحجة انطلق شيخ الإسلام من مقامين:

المقام الأول: كلام عام مطلق (٢).

المقام الثاني: يقابل الأول، فهو كلام مفصل.

أما المقام الأول: العام المطلق:

فهو في نقد المنهجية التي سلكها المرجئة في هذه المسألة (٢٦)، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام:

"فيقال لهم: اسم الإيهان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ويعادى، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم يحتاج إلى ذلك.

أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله، ووكله إلى هاتين المقدمتن؟!

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٢٧٤، ٢٧٨ (الفتاوي ٧/ ٢٨٩، ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص ٢٧٤ (الفتاوي ٧/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم كلام مبسوط حول نقد منهج المرجئة في المبحث الثاني من التمهيد.

ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيهان هو التصديق أنه من القرآن، ونقل معنى الإيهان متواتر عن النبي الشي أعظم من تواتر لفظ الكلمة، فإن الإيهان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه، بخلاف كلمة من سورة، فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة (۱)، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات، ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم، وسلكوا السبل، وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات.

فهذا كلام عام مطلق"(٢).

وقد بين شيخ الإسلام أن منهج المرجئة في تقرير هذه الحجة مخالف لما يجب سلوكه في فهم المصطلحات الشرعية، حيث يقول: "ومما ينبغي أن يعرف أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها، وما أريد بها من جهة النبي لله لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة، ولا غيرهم، ولهذا قال الفقهاء: الأسهاء ثلاثة أنواع:

نوع يعرف حده بالشرع: كالصلاة، والزكاة.

ونوع يعرف حده باللغة: كالشمس، والقمر.

ونوع يعرف حده بالعرف: كلفظ القبض، ولفظ المعروف في قوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُ مُنَّ بِٱلْمَعَرُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، ونحو ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) المرجئة بنوا معنى الإيهان على قولهم إنه التصديق ثم استدلوا بالآية، وشيخ الإسلام يرد بأن معنى الإيهان معلوم بالتواتر في الشريعة حتى لمن لم يعرف هذه الآية، ومن ثم فلا يجوز تعليق الدين على ما ادعاه المرجئة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٢٧٤ (الفتاوي ٧/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) "كاسم البيع، والنكاح، والقبض، والدرهم، والدينار، ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف



وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه:

تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب(١).

فاسم الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ونحو ذلك قد بين الرسول على ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر، وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي على لم يقبل منه.

وأما الكلام في اشتقاقها، ووجه دلالتها، فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام، هو زيادة في العلم، وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المرادبها لا يتوقف على هذا.

واسم الإيمان، والإسلام، والنفاق، والكفر هي أعظم من هذا كله، فالنبي قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق، وشواهد استعمال العرب، ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة"(٢).

ويقول: "ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر

عادات الناس". نقلا عن الفتاوي (۱۹/ ۲۳۵)؛ وانظر: الفتاوي (۲۹/ ۱٦، ٤٤٨)؛ والصارم المسلول (٣/ ٩٩/).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) الإيمان ص۲۷۱-۲۷۲ (الفتاوی ۷/ ۲۸۲-۲۸۷)؛ وانظر أیضا مزید تحقیق لهذا التأصیل فی: الإیمان ص۲۷۱ (الفتاوی ۷/ ۳۰۳)؛ والفتاوی (۱۸/۱-۱۹ – ۱۹/۱۳۵۳ – ۱۹/۳۳۹ – ۲۳۵ م ۲۰۹ – ۲۰ ۲۱۲)؛ وجموعة الفتاوی الکبری (۳/ ۲۷۲)؛ والرد علی المنطقیین، ص۹۹ – ۲۵، ۵۰۶ و بغیة المرتاد، ص ۲۳۵-۲۳۲.

نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث، وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه.

ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة، لا يختص بها هو ، بل هي لغة قومه.

ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب، لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه"(١).

وأما المقام الثاني في نقض هذه الحجة، فهو الجواب المفصل:

وفيه نقض المقدمتين التي بنى المرجئة عليها احتجاجهم باللغة، وذلك بجوابين:

الجواب الأول: مبني على منع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق.

الجواب الثاني: مبني على فرض التسليم بالترادف.

وهذا شرح لهذين الجوابين:

الجواب الأول: في منع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق.

وذلك من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: المطالبة بإثبات الترادف.

يقول شيخ الإسلام في أثناء رده على الباقلاني: "فمن الذي قال: إن لفظ الإيان مرادف للفظ التصديق؟

وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلم قلت إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لنا، ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى، لكن لم قلت

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١١٠ (الفتاوي ٧/ ١١٥)؛ وانظر: تلبيس الجهمية (١/ ٤٩٢-٩٩٣).



إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله: ﴿ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [الأنعام: ٧٧]، ولو قال القائل: أتموا الصلاة، النزموا الصلاة، الفعلوا الصلاة، كان المعنى صحيحا، لكن لا يدل هذا على معنى ﴿ أَقِيمُواْ ﴾، فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك"(١).

الوجه الثاني: الرد على ما استدل به المرجئة على دعوى الترادف.

أولاً: استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾ [يوسف: ١٧]، لا يتم لهم؛ لأنه "ليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر "(٢).

وأما الآية فمعنى قولهم: ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾، أي: لا تقر بخبرنا، ولا تثق به، ولا تطمئن إليه، ولو كنا صادقين (٣).

ثانيًا: احتجاج الباقلاني بأن الناس يقولون: فلان يؤمن بالشفاعة، وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، والمعنى: أي لا يصدق بذلك.

يقول شيخ الإسلام مجيبا عن ذلك: "أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم، وإنها استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة، وفلان يؤمن بالجنة والنار، وفلان يؤمن بعذاب القبر، وفلان لا يؤمن بذلك، ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن، بل هو مما تكلم به الناس بعد عصر الصحابة، لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص٢٧٤-٢٧٥ (الفتاوى ٧/ ٢٨٩-٢٩٠)، وقد قال شيخ الإسلام: "الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر، أو معدوم". الفتاوى (١٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٢٠ (الفتاوي ٧/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص٢٧٧ (الفتاوى ٧/ ٢٩٢)؛ والإيمان الأوسط، ضمن الفتاوى (٧/ ٥٢٩)، (ص٤١٣ ط. ابن الجوزي)؛ وسيأتي بعون الله في الوجه الثالث تحرير الفرق بين الإيمان والتصديق.

وعذاب القبر، ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار، وفلان لا يؤمن بذلك.

والقائل بذلك وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده، فليس مراده ذلك وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان، فإن مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه".

ثم قال شيخ الإسلام: "من قال بذلك، فليس مراده التصديق بها يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه، ويصدق بالشفاعة ويرجوها، وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا، كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار"، ثم قال:

"فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى، ويجب حبه وتعظيمه، وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه، ولا يخافه ولا يرجوه، بل يجحد به ويكذبه بلسانه، أنهم يقولون: هو مؤمن به، بل ولو عرف بقلبه، وكذب به بلسانه، لم يقولوا هو مصدق به، ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه، لم يقولوا هو مؤمن به "(١).

والخلاصة أنه "لا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه"(٢).

ثالثًا: حكاية الباقلاني الإجماع على دعوى الترادف.

وقد رد شيخ الإسلام ذلك بقوله: "يقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١١٩-١٢٠ (الفتاوي ٧/ ١٢٥-١٢٦) باختصار.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٢٠ (الفتاوي ٧/ ١٢٦).



أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟

الثاني: أتعني بأهل اللغة نقلتها، كأبي عمرو(١)، والأصمعي(٢)، والخليل(٣)، والخليل وغيرهم، أو المتكلمين بها؟

فإن عنيت الأول: فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنها ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، وما سمعوه في دواوين الشعر، وكلام العرب، وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيها نقلوه لفظ الإيهان، فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه.

وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام، فهؤلاء لم نشهدهم، ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك.

الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيهان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد، أو اثنان، فليس هذا إجماعا. الرابع: أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمرو بن العلاء بن عهار بن العربان التميمي، البصري، شيخ القراء والعربية، اشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم، وكان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب، توفي رحمه الله سنة ١٥٧هـ. أخباره في: وفيات الأعيان (٣/ ٤٦٦-٤٦٩)؛ وسير

أعلام النبلاء (٦/٧٠٤-١٠١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي الأصمعي البصري، اللغوي الأخباري، كتب ما لا يحصى عن العرب، مات رفي سنة ٢١٥هـ. أخباره في: وفيات الأعيان (٣/ ١٧٠- ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، الإمام، صاحب العربية ومنشئ علم العروض، كان رأسا في لسان العرب، دينا ورعا قانعا متواضعا كبير الشأن، مات رفظ سنة بضع وستين ومائة. أخباره في: وفيات الأعيان (٢/ ٢٤٤ – ٢٤٨)؛ وسير أعلام النبلاء (٧/ ٤٢٩ – ٢٤٨)؛ ومعجم الأدباء (١١ / ٧٧ – ٧٧).

وكذا، وإنها ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيهان هو التصديق، لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي هذا، وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده، فظن هؤلاء ذلك فيها ينقلونه عن العرب أولى.

الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذا، فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر،...، وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيهان معنى غير التصديق؟ "(١).

الوجه الثالث: إثبات الفروق اللغوية بين الإيمان والتصديق.

ففي تحقيق بالغ حرر شيخ الإسلام تلك الفروق، حتى بلغت أربعة، وهي: الفرق الأول: من جهة التعدي.

فإن الفعل صدق يتعدى بنفسه، ولا يتعدى بغيره إلا إذا ضعف عمله بتأخيره وتقديم مفعوله عليه، أو كونه اسم فاعل، أو مصدرا، ونحو ذلك.

تقول: صدقته، وأنا به مصدق، وأنا مصدق له.

وأما الفعل آمن، فإنه يتعدى بغيره، ولا يتعدى بنفسه إلا إذا كان بمعنى الأمان ضد الإخافة.

تقول: آمنت به، وآمنت له، وإذ أردت معنى الأمان قلت: أمَّنته.

قال شيخ الإسلام: "وذلك أن الإيهان يفارق التصديق، لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال: صدقته، فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال: أمنته، إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بل آمنت له.

وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلان، كما يقال: هل أنت مصدق له؛

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص۱۱۷ –۱۱۸ (الفتاوی ۷/ ۱۲۳–۱۲۶).

لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه، أو كان العامل اسم فاعل ونحوه، مما يضعف عن الفعل، فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال: عرفت هذا وأنا به عارف، وضربت هذا وأنا له ضارب، وسمعت هذا ورأيته وأن له سامع وراء، كذلك يقال: صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال صدقت له به.

وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق: أمنته، كما يقال: أقررت له، ومنه قوله: آمنت له، كما يقال: أقررت له"(١).

الفرق الثانى: من جهة الاستعمال.

فالإيهان يستعمل في الخبر عن الأمور الغائبة، وفي خبر يؤتمن عليه المخبر من الأمور التي فيها ريب، وفي الحقائق الثابتة التي تعلم بدون خبر (٢)، ويتناول الذوات المرتبطة بمعانى الحب والبغض.

وأما التصديق فيستعمل في جميع الأخبار، المشهودة والغائبة، ويختص بمتعلقات الذوات المرتبطة بمعانى الحب والبغض.

قال شيخ الإسلام: "وليس الإيهان مرادفا للفظ التصديق، كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر.

فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة \_ مثل قوله: الواحد نصف الاثنين، والسماء فوق الأرض\_مجيبا: صدقت، وصدقنا بذلك.

ولا يقال: آمنا لك، ولا آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة،

 <sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٣٠)، (ص٤١٣ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: الإيهان
 ٢٧٥-٢٧٦ (الفتاوى ٧/ ٢٩٠-٢٩١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوی (۷/ ۱۳۲)؛ ومجموعة الفتاوی الکبری (۲/ ۲۷۲)؛ والإیمان ص۲۷٦-۲۷۷
 (الفتاوی ۷/ ۲۹۱-۲۹۲)؛ وشرح الأصبهانية (۲/ ۵۸۵)، (ص۱٤۳ ت مخلوف).

فيقال للمخبر: آمنا له، وللمخبر به: آمنا به، كما قال إخوة يوسف: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾ [يوسف: ١٧]، أي: بمقر لنا، ومصدق لنا؛ لأنهم أخبروه عن غائب، [أي: لا تقر بخبرنا، ولا تثق به، ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم] (١).

ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذُلُونَ ﴾ [الشعراء:١١١]، وقوله تعالى: ﴿ يُوۡمِنُ بِٱللَّهِ وَيُوۡمِنُ لِلْمُوۡمِنِينَ ﴾ [التربة: ٢١]، [أي: فيصدقهم فيها أخبروا به مما غاب عنه، وهو مأمون عنده على ذلك] (٢)، وقوله تعالى: ﴿ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثْلِنَا وَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن لَّمْ تُوۡمِنُواْ لِى فَٱعۡبَرُلُونِ ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَإِن لَّمْ تُوۡمِنُواْ لِى فَٱعۡبَرُلُونِ ﴾ [الدخان: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى ٓ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِهِ ﴾ [يونس: ٨٦]، أي: أقر له"، ثم قال:

"الإيهان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة، ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر بها المستمع قيل: آمن.

بخلاف لفظ التصديق، فإنه عام متناول لجميع الأخبار"، ثم قال:

"فلفظ التصديق إنها يستعمل في جنس الأخبار، فإن التصديق إخبار بصدق المخبر، والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة، وقد يكذب الرجل الصادق أخرى.

فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر، فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفتين من الإيهان ص٧٧٧ (الفتاوي ٧/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين معقو فتين من الإيمان ص ٢٧٧ (الفتاوي ٧/ ٢٩٢).

بخلاف الإيهان، والإقرار، والإنكار، والجحود، ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق، والإخبار عن الحقائق أيضا.

وأيضا فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى، وتوالى تارة وتعادى أخرى، وتطاع تارة وتعصى أخرى، ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيهان، والكفر، ونحو ذلك.

وأما لفظ التصديق، والصدق، ونحو ذلك، فيتعلق بمتعلقها، كالحب، والبغض، فيقال: حب صادق، وبغض صادق.

فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء.

بخلاف لفظ الإيمان والكفر، فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرارا، أو إنكارا، أو حبا، أو بغضا، أو طمأنينة، أو نفورا.

ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: [اللهم إيهانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد المالاً.

فقال إيهانا بك، ولم يقل: تصديقا بك، كما قال: تصديقا بكتابك.

وقال تعالى: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ﴾ [التحريم: ١٢]، فجعل التصديق بالكلمات والكتب.

ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي ﷺ: [تكفَّل الله لمن خرج في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في مسنده، تحقيق محمد التركي، الطبعة الأولى ۱٤۱۹هـ، دار هجر بمصر (۱) أخرجه الطيالسي في مسنده، تحقيق الله القادر عطا، طبعة سنة المرادة (۱۲۸هـ، مكتبة الباز بمكة المكرمة (۹۰۳۵رقم ۹۰۳۶).

سبيله لا يخرجه إلا إيهانا بي، وتصديقا بكلهاتي]، ويروى: [إيهانا بي، وتصديقا برسلي]، ويروى: [لا يخرجه إلا جهادا في سبيل الله، وتصديق كلهاته] (١) ففي جميع هذه الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلهات والرسل" (٢).

الفرق الثالث: من جهة المقابل للفظ التصديق والإيمان.

فالتصديق يقابله التكذيب، وأما الإيهان فيقابله الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب.

قال شيخ الإسلام: "لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب، كلفظ التصديق.

فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال: أنت مؤمن له أو كذبناه، ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيهان لفظ الكفر، يقال: هو مؤمن، أو كافر"، ثم قال:

"فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط عُلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، ويكون مخالفة ومعاداة، وامتناعا بلا تكذيب، فلابد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة، وموالاة، وانقياد، لا يكفي مجرد التصديق"(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مسند الإمام أحمد (۱۰۰/۱۵ رقم ۱۹۸۷)؛ وصحیح البخاري: کتاب الإیهان، باب الجهاد من الإیهان (۱/ ۱۱۶ رقم ۳۳ وفی الموضع نفسه ذکر أطرافه الأخرى؛ وصحیح مسلم (۱۸/۱۳ رقم ۱۸۷۱)؛ والنسائي في المجتبى: کتاب الجهاد، باب ما تکفل الله ﷺ من يجاهد في سبيله (۱۸/۲ رقم ۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٢٩-٥٣٣)، (ص٤١٦-٢١٦ ط. ابن الحوزي) بانحتصار. (٣) الإيمان ص٧٧٧ (الفتاوى ٧/ ٢٩٢).



الفرق الرابع: من جهة المعنى.

فالإيهان وإن كان يتضمن التصديق، فليس هو مجرد التصديق، وإنها هو الإقرار والطمأنينه (١).

وهذا هو الذي حققه شيخ الإسلام في معنى الإيهان، حيث يقول رحمه الله تعالى: "فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا"(٢).

ويقول: "ومعلوم أن الإيهان هو الإقرار، لا مجرد التصديق"(٣).

ويقول: "فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو: القرار والطمأنينة"(٤٠).

ويقول: "فاللفظ \_ يعني لفظ الإيهان \_ متضمن مع التصديق معنى الائتهان والأمانة، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق "(٥).

وقد عقد شيخ الإسلام مقارنة تُظهر أوجه التقارب بين الإيهان والإقرار قال فيها:

"فإن الإيهان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كها أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر، يقر، وهو قريب من آمن، يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك، كها يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالمؤمن دخل

<sup>(</sup>۱) انظر: الصارم المسلول (۹۲۲/۳-۹۶۷)؛ ومجموعة الفتاوى الكبرى (۲/۲۷۲)؛ والإيمان ص۱۱۷ (الفتاوى ۷/۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص٢٧٦ (الفتاوى ٧/ ٢٩١)؛ وانظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٣٤٥)، (ص٤١٨ ط. ابن الحوزى) باختصار.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (٧/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) الصارم المسلول (٣/ ٩٦٦ - ٩٦٧).

<sup>(</sup>٥) الإيمان ص٧٧٧ (الفتاوي ٧/ ٢٩٢).

في الأمن، كما أن المقر دخل في الإقرار.

ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ثم إنه يكون على وجهين:

أحدهما: الإخبار، وهو من هذا الوجه، كلفظ التصديق، والشهادة، ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار (١).

والثاني: إنشاء الالتزام، كما في قوله تعالى: ﴿ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ السَّهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ١٨]، وليس المسرى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاللَّهُ وَا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ١٨]، وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد، فإنه سبحانه قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبُ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئُنَّ بِهِ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى ﴾ [آل عمران: ١٨]، فهذا الالتزام ولتنصر للرسول.

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار، وإنشاء، والتزام، بخلاف التصديق المجرد.

فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه: آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر.

والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه، فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه (٢).

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام: "المخبر إن أخبر بها على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بها على غيره لنفسه فهو مدع، وإن أخبر بها على غيره لغيره فإن كان مؤتمنا عليه فهو محبر، وإلا فهو شاهد". اختيارات ابن تيمية الفقهية، اختيار أبي الحسن البعلي، تحقيق الفقي، مكتبة السداوي بمصر، ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيهان ص٥٦٦ (الفتاوي ٧/ ٢٦٩).

بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد"(١).

ويقول: "فالإيمان متضمن للإقرار بها أخبر به، والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بها أخبر به، والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسائه، ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهها.

ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا محبة ولا تعظيم له، لم يكن ذلك إيهانا"(٢).

الجواب الثاني في نقض احتجاج المرجئة باللغة: مبني على فرض التسليم بالترادف بين الإيمان والتصديق.

وثمة أجوبة عدة تدخل تحت هذا الجواب:

أحدها: أنه وإن قيل بأن الإيهان معناه التصديق، فإن قولهم إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان ممنوع، "بل الأفعال تسمى تصديقا، كها ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال: [العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرِّجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه] (٢).

<sup>(</sup>۱) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (۷/ ٥٣٠-٥٣١)، (ص٤١٤-٤١٥ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر الفتاوى (٧/ ٦٣٧، ٦٣٨)؛ ومجموعة الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٧٢-٢٧٣).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۷/ ۵۳۳–۵۳۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤/ ٢١٠ رقم ٨٥٢٦)؛ ومسلم في صحيحه بنحوه (١٧٦/١٦

وكذلك قال أهل اللغة، وطوائف من السلف، والخلف:

قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق، ويكون الذي يصدق قوله بالعمل<sup>(۲)</sup>.

وقال الحسن البصري<sup>(٣)</sup>: ليس الإيهان بالتحلي، ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب، وصدقته الأعمال<sup>(٤)</sup>.

الثاني: "أنه إذا كان أصله التصديق، فهو تصديق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام إمساك مخصوص "(٦).

فالإيهان تصديق مخصوص، يتناول التصديق بالقلب والقول والعمل عند أهل الحديث (٧).

فليس "هو التصديق بكل شيء، بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به

رقم ۲۲۵۷).

<sup>(</sup>۱) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري، أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، وكان يرحل في تطلّب لسان العرب، توفي على سنة ٣٩٣هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٨٠-٨٠)؛ ويتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور الثعالبي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت (٤/ ٢٠١-٤٠٠)؛ ومعجم الأدباء (٦/ ١٥١-١٦٥).

<sup>(</sup>٢) الصحاح، تحقيق أحمد عطار، الطبعة الرابعة ١٩٩٠م، دار العلم للملايين ببيروت (١٥٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد الحسن بن يسار الأنصاري مولاهم البصري، سيد أهل زمانه علما وعملا، كان كثير الجهاد، ومن الشجعان الموصوفين، ومن رؤوس العلماء العاملين، توفي رفض سنة ١١هـ. أخباره في: الطبقات الكبرى (٧/ ١٥٦-١٧٨)؛ وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٥٣ - ٥٨٨)؛ وتهذيب التهذيب (١/ ٣٨٨-٣٩١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في: الإبانة الكبرى (٢/ ٨٠٥ رقم ١٠٩٣، ١٠٩٤).

<sup>(</sup>٥) الإيهان ص ٢٧٨ (الفتاوي ٧/ ٢٩٣)؛ وانظر: الفتاوي (٢/ ١٠٣ - ١٠ / ١٣ - ١٤ - ٢١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) الإيهان ص ٢٨١ (الفتاوي ٧/ ٢٩٦-٢٩٧)؛ وانظر: شرح العمدة (الصلاة)، ص ٣١.

<sup>(</sup>٧) انظر: الفتاوي (٧/ ٦٣٧).

الرسول هذه، وحينئذ يكون الإيهان في كلام الشارع أخص من الإيهان في اللغة، ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام،...،

فالتصديق الذي هو الإيهان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص، من غير تغيير اللسان، ولا قلبه، بل يكون الإيهان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص"(١).

الثالث: أنه "وإن كان هو التصديق، فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة، وتخرج عنه أخرى"(٢).

الرابع: أن يقال: إن اللفظ باق على معناه في اللغة، ومتروك على ما كان، ولكن الشريعة زادت فيه أحكاما، وضمت إليه شروطا وقيودا(٣).

الخامس: أن يقال: "إن الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١٢١ (الفتاوي ٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١١٧، ٢٨١ (الفتاوي ٧/ ١٢٢، ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص١١٧ (الفتاوى ٧/ ١٢٢)؛ والفتاوى (١٢/ ٤٧٧)؛ وبهذا أجاب أبو يعلى الحنبلي. (انظر: الإيمان ص١٢٧ (الفتاوى ٧/ ١٢٨)؛ ومسائل الإيمان ص٩٤٩- ٢٥٠، ٢٩٧، ٢٥٠- ٣٠٠)؛ وهذا الجواب وإن كان صالحا هنا لرد هذه الشبهة، لكنه مرجوح عند جماهير العلماء كما ذكر شيخ الإسلام؛ لأن حقيقته أن هذه الأحكام والقيود واجبة في الحكم غير داخلة في الاسم، ومما يلحظ أن الباقلاني يستعمل هذه الطريقة في المسميات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، وأن الشارع زاد أحكامها، وضم إليها شروطا وقيودا، ولكنه لم يفعل ذلك في مسمى الإيمان. راجع: الإيمان الأوسط، ضن الفتاوى (٧/ ٧٧٧)، (ص٤٨٤ ط. ابن الجوزي)؛ وشرح العمدة (الصلاة)، ص ٣١؛ والمسودة في أصول الفقه، لآل ابن تيمية، تحقيق د/ أحمد الذروي، الطبعة الأولى ٢٤٢١هـ دار الفضيلة بالرياض (٢/ ٩٨٧- ٩٨٨)؛ وهو في: المستدرك على مجموع الفتاوى (٢/ ٢٨٥-٢٨٥).

شرعية، مجاز لغوي"(١).

السادس: أن يقال: إنه منقول من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي، كالأسهاء الشرعية من الصلاة والزكاة ونحوها (٢).

فكل هذه الأجوبة يكفي الواحد منها لإبطال حجة المرجئة لو سلم لهم دعوى الترادف بين الإيهان والتصديق، ومع ذلك فإن التحقيق يدور في الأجوبة الثلاثة الأولى منها، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام:

"فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسهاء، كخطاب الناس بغيرها، وهو خطاب مقيد خاص، لا مطلق يحتمل أنواعا، وقد بين الرسول تلك الخصائص، والاسم دل عليها، فلا يقال إنها منقولة، ولا أنه زيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنها استعمل على وجه يختص بمراد الشارع، لم يستعمل مطلقا.

وهو إنها قال: ﴿ أُقِيمُوا آلصَّلُوةَ ﴾[الأنعام: ٧٧] بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها، فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها، لم ينزل لفظ الصلاة وهم لم لا يعرفون معناه"، ثم قال:

"وكذلك الإيهان والإسلام، وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور، وإنها سأل جبريل عن ذلك وهم يسمعون، وقال: [هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم]؛ ليبين لهم كهال هذه الأسهاء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد؛ لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها.

وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: [ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه،

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١١٧ (الفتاوي ٧/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيمان ص١١٧، ١٢٣ (الفتاوى ٧/ ١٢٣، ١٢٩)، وهذا المسلك يقول به المعتزلة. انظر: الفتاوى (١٢/ ٤٧٧)؛ والمسودة في أصول الفقه (٢/ ٩٨٧)؛ ومسائل الإيمان ص٣٠.

ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس إلحافا] (١)، فهم كانوا يعرفون المسكين، وأنه المحتاج، وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال، فيبين النبي في أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له، والسؤال له بمنزلة الحرفة، وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته، فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا، وإنها المسكين المحتاج الذي لا يسأل، ولا يعرف فيعطى، فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء، فإنه مسكين قطعا، وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله.

وكذلك قوله: الإسلام هو الخمس، يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام، فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين، وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل لا يكتفي فيه بالإيمان المجمل، ولهذا وصف الإسلام بهذا"(٢).

ويزيد الأمر وضوحا أن الشارع خاطب الناس بلغة العرب، فهو خاطبهم بلغتهم المعروفة، وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاما، ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه، فلما خاطبهم باسم الإيمان، والصلاة، والزكاة، إنها خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا، والدعاء الذي صفته كذا وكذا، فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق، فإنه قد بين أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسان، فضلا عن تصديق القلب وحده، بل لابد أن يعمل بموجب ذلك التصديق، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْالْهِ وَٱلْيَوْمِرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب ﴿ لَا يَسْئَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (۸/ ٥٠ رقم ٢٥٩٩).

<sup>(</sup>۲) الإيهان ص۲۸۰–۲۸۷ (الفتاوی ۷/ ۳۰۰–۳۰۲).

آلاً خِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ﴿ [المجادلة: ٢٢]، وفي قوله: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللهِ وَٱلنِّبِي وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآءَ ﴾ [المائدة: ٨١]، وكقوله ﷺ: ﴿ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ﴾، وقوله ﷺ: ﴿ لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ﴾ (١)، وأمثال ذلك، وهو كثير في الكتاب والسنة.

فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو: أن يكون تصديقا على هذا الوجه، وهذا بين في القرآن والسنة، من غير تغيير للغة، ولا نقل لها<sup>(٢)</sup>.

وبهذا يكون "التحقيق أن الشارع لم ينقل تلك الأسهاء، ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة، كما يستعمل نظائرها.

كقوله تعالى: ﴿ وَبِللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾[آل عمران: ٩٧]، فذكر حجًا خاصًا، وهو حج البيت، وكذلك قوله: ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ ﴾[البقرة: ١٥٨]، فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة"(٣).

فتصرف الشارع فيها كتصرف أهل العرف في بعض الأسماء اللغوية، إما بتخصيصها ببعض معانيها، وإما تحويلها إلى ما بينه وبين المعنى الأول سبب ومناسبة (3).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (۱) أخرجه بنحوه البخاري؛ ومسلم في صحيحه (۲/۲۰ رقم ٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص١٢٢ –١٢٣ (الفتاوي ٧/ ١٢٨ –١٢٩).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص٢٨٣ (الفتاوى ٢٩٨/٧-٢٩٩) بتصرف يسير؛ وانظر منه، ص٤٢٠ (الفتاوى ٤٤٠)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧٧/٧)، (ص٤٨٤ ط. ابن الجوزي)؛ واختيارات ابن تيمية الفقهية، ص٣٠؛ وهو في: المستدرك على الفتاوى (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العمدة (الصلاة)، ص ٣٠-٣١.

## الحجة السابعة الاستدلال بنصوص الوعد

احتج المرجئة بالنصوص التي فيها أن من أتى بالقول، فهو من أهل الإيمان والجنة، كقوله على: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» (١).

وكها جاء في حديث الجارية أن رجلا جاء بأمة سوداء، وقال يا رسول الله الله علي رقبة مؤمنة، فإن كانت هذه مؤمنة أعتقها، فقال لها رسول الله هذه أتشهدين أن لا إله إلا الله)؟، فقالت: نعم، قال: «أتشهدين أني رسول الله)؟، قالت: نعم، قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت)؟، قالت: نعم، قال: «فأعتقها»، وعند مسلم: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد بنحوه في مسنده (٣٦/ ٣٦٣ رقم ٢٢٠٣٤)؛ وأبو داود في سننه بلفظه: كتاب الجنائز، باب في التلقين (٣/ ٤٨٦ رقم ٣١١٦).

<sup>(</sup>٢) توسع شيخ الإسلام نفسه ﷺ في تخريج هذا الحديث، وذكر ألفاظه. انظر: بيان التلبيس (٢/ ٤٣٩ - ٤٤)؛ والحديث مخرج في مسند الإمام أحمد (١٩/٢٥ رقم ١٩٧٤٣)؛ وصحيح مسلم (٥/ ٢١ رقم ٥٣٧).

ظلم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول وَ عَجَّلُهُ : إنك لا تُظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة » (١).

وفي حديث حذيفة هن: أن النبي هن قال: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، وليسري على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير، والعجوز \_ يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها"، فقال صلة (٢) لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: يا صلة تنجيهم من النار \_ ثلاثا \_ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱/ ۷۱ رقم ۲۹۹۶)؛ والترمذي في الجامع: كتاب الإيهان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (۷/ ۲۹۵ رقم ۲۲۵۱)؛ وابن ماجه في السنن: كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (۲/ ٤٤٨ رقم ٤٣٥٥)؛ وانظر: جزء البطاقة، لأبي القاسم الكتاني، تحقيق الدكتور عبد الزاق العباد البدر، الطبعة الأولى جزء البطاقة، دار السلام بالرياض.

<sup>(</sup>٢) هو أبو العلاء أو أبو بكر صلة \_ بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة \_ بن زفر \_ بضم الزاي وفتح الفاء \_ العبسي الكوفي، تابعي كبير، ثقة فاضل، يروي عن علي وابن مسعود وعمار، مات على في حدود السبعين من الهجرة. أخباره في: الطبقات الكبرى (٦/ ١٩٥)؛ وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٥٥)؛ وتذيب التهذيب ، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن ماجه في السنن، واللفظ له (٢/ ١٣٤٤ رقم ٤٠٤٩)؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين، تعليق الشيخ مقبل الوادعي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، نشر دار الحرمين بمصر (٥/ ٦ رقم ٥٠/١).

ونحو ذلك من النصوص والعمومات (١)، التي فهموا منها أنه لا يشترط في الإيهان فعل الواجبات (٢)، وأن من وجبت عليه العبادات فتركها، وارتكب المحظورات يستحق اسم الإيهان المطلق (٣).

وقالوا: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُوّمِنَتُ مُهَا حِرَاتٍ فَٱمۡتُحُوهُنَّ مُوۡمِنَاتٍ ﴾[المتحنة:١٠]، مُهَاجِرَاتٍ فَٱمۡتُحُوهُنَّ مُوۡمِنَاتٍ ﴾[المتحنة:١٠]، قالوا: ومعلوم أن امتحانهن إنها هو مطالبة لهن بالإقرار بالشهادة، كها جاء في حديث الجارية (٤).

وقالوا: أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفى منه بالإقرار بالشهادتين (٥).

وأوَّلُوا لأجل تلك النصوص ما يقابلها من نصوص الوعيد التي فيها نفي الإيهان عمن ارتكب بعض الذنوب، كقوله تعالى: ﴿ لاَ تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالّيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادٌ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، وقوله: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن الفتاوى (٧/ ٦١٤)، (ص٥٦٢-٥٦٣ ط. ابن الجوزي)؛ والإيهان ص١٩٤، ١٩٧١ (الفتاوى ٧/ ٢٠٦، ٢٠٩)؛ وتفسير آيات أشكلت (١/ ٣٥٤-٣٥٨، والإيهان ص١٩٤، ١٩٧١)، وفي المرجع الأخير ذكر جملة من تلك النصوص بلغت العشرة، تركت ذكرها اختصارا. (٢) انظر: الفتاوى (١٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصبهانية (٢/ ٥٧٩)، (ص١٤١ ت مخلوف).

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١٥/ ٥٥-٤٦) (٩/ ٢٤٢ ط. المغرب).

<sup>(</sup>٥) انظر: درء التعارض (٧/ ٤٣٧).

وفي احتجاج المرجئة بهذه الحجة انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١٣/ ٣١٣-٣١٤، ١٥/ ٢٢-٤٦، ٥٥/ ٢٥-٤١) ومسائل الإيان ٥٥)، (٩/ ٢٤٢-٣٤٣)؛ ومسائل الإيان ص٧٤، ٢٥٦؛ وأصول الدين، للبزدوي، ص١٥٠-١٥١؛ وشرح العقائد النسفية، ص٧٩.

حين يشربها وهو مؤمن، فإياكم وإياكم» (١)، وقوله هذا: ( لا إيان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له) (٢)، وقوله هذا: ( من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا، فليس منا» (٣)، ونحو ذلك من النصوص، وقالوا بأن المراد: ليس مثلنا، أو ليس من خيارنا، أو أن المنفي ثمرة الإيهان أو العمل به (٤)، وقالوا: إن لم يكن مؤمنا فها هو (٥)؟

هذا هو موقف المرجئة من نصوص الوعد والوعيد، وقد جاء جواب شيخ الإسلام عن هذا الموقف في ثلاثة وجوه:

## الوجه الأول. بيان الموقف الحق من نصوص الوعد والوعيد.

تُعد مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم (١٦)، وأهل البدع افترقوا فيها إلى طائفتين:

فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة نظروا إلى نصوص الوعيد، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد.

وأما الذي عليه أهل السنة وعامة علماء السلف، فهو الإيمان بالوعد

<sup>(</sup>۱) رواه: البخاري في صحيحه: كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه (٥/١٤٣ رقم ٢٠٠). ومسلم في صحيحه (٢/ ٥٥ رقم ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (١٩/ ٣٧٦ رقم ١٢٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه (٢/ ١٤٢ رقم ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٩٣)؛ والفتاوى (١٩/ ٢٩٤)؛ وشرح حديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، ص٢٥-٢٦، وسيأتي بإذن الله في آخر الحجة جملة من التأويلات لهذه النصوص مع الرد عليها.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيمان ص٣٠ (الفتاوى ٧/ ٣٢)؛ والسنة، للخلال (٩٦/٤ رقم ١٢٤٨)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٩٨٣/٥ رقم ١٧٩٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الفتاوي (١١/ ٦٤٩).

والوعيد، والإقرار بالنصوص الواردة في هذا الباب على ما دلت عليه من المعاني، وإمرارها كما جاءت، وأنها حق على ظاهرها اللائق بها، ويجمعون بينها، ويفسرون بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها، أو تأويلها بتأويلات تخرجها عن مقصود الشرع، كما يصنعه من يحرفها ويسمى تحريفه تأويلاً.

يقول شيخ الإسلام بعد ذكره قول الوعيدية (٢) والمرجئة في نصوص الوعد والوعيد:

"وكل من القولين خطأ، فإن النصوص، مثل قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُّوَالَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلُمًا ﴾[النساء: ١٠] لم يشترط فيها الكفر، بل هي في حق المتدين بالإسلام.

وقوله: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» لم يشترط فيه فعل الواجبات، بل قد ثبت في الصحاح: «وإن زنى، وإن سرق، وإن شرب الخمر» (٣).

فهنا اضطرب الناس(٤):

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى (۷/ ۲۷۶ – ۸/ ۲۷۰ – ۱۹ / ۲۹۰ – ۲۹ / ۶۹۱)؛ ومختصر الفتاوى، ص ۲۵۱ – ۲۵۲؛ وهو في: المستدرك على الفتاوى (۱/ ۱۲۳)، وسيأتي بإذن الله أمثلة لهذه التأويلات المستكرهة في الوجه الثالث.

<sup>(</sup>۲) انظر عن مذهبهم: الإيهان ص٥٠٥-٤٠٦ (الفتاوى ٧/٤٢٤)؛ والإيهان الأوسط، ضمن الفتاوى (٧/ ٥٢٥)، (ص٤٠٧ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوى (١٩/ ٢٩٤)؛ والاستقامة (٢/ ١٨٦)؛ ومنهاج السنة (٥/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس، باب الثياب البيض (١٠/ ٢٩٤ رقم ٥٨٢٧)؛ ومسلم في صحيحه (٢/ ١٢٤ رقم ١٥٣، ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تبصرة الأدلة (٢/ ٧٧٩- ٧٩١).

فأنكر قوم من المرجئة العموم، وقالوا: ليس في اللغة عموم، وهم الواقفية في العموم من المرجئة، وبعض الأشعرية، والشيعة (١).

وإنها التزموا ذلك؛ لئلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد (٢).

وقالت المقتصدة: بل العموم صحيح، والصيغ صيغ عموم، لكن العام يقبل التخصيص، وهذا مذهب جميع الخلائق من الأولين والآخرين، إلا هذه الشرذمة<sup>(٣)</sup>.

قالوا\_يعني المقتصدة\_: فمن عفي عنه كان مستثنى من العموم (٤).

وقال قوم آخرون: بل إخلاف الوعيد ليس بكذب، وإن العرب لا تعد عارا أو شنارا أن يوعد الرجل شرا ثم لا ينجزه، كما تعد عارا أو شنارا أن يعد خيرا ثم لا ينجزه، وهذا قول طوائف من المتقدمين والمتأخرين.

وقد احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب النبي على:

نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول (٥)

قالوا: فهذا وعيد خاص، وقد رجا فيه العفو مخاطبا للنبي هذا فعلم أن العفو عن المتوعد جائز، وإن لم يكن من باب تخصيص العام (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٩٣)؛ والمسودة (١/ ٢٣٨)؛ والفتاوي (٣١/ ١٠٥).

 <sup>(</sup>۲) سيأتي بإذن الله تعالى عرض مذهبهم، والرد عليه عند الكلام على مرتكب الكبيرة عند
 الأشاعرة.

<sup>(</sup>٣) يعني بالشرذمة: الواقفة والمنكرين للعموم. انظر: الفتاوي (٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) راجع: البداية والنهاية (٧/١٢٦، ١٣١)؛ وتوثيق قصيدة بانت سعاد في المتن والإسناد، للدكتور سعود الفنيسان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، مكتبة الرشد بالرياض.

<sup>(</sup>٦) انظر احتجاج المرجئة به في: التمهيد، للباقلاني، ص٠٠٠-٤٠١، وسيأتي آخر الحجة تضعيف شيخ الإسلام لهذا التأويل.

والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه.

فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله.

فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فكذلك في موارد النزاع، فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات (۱)، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرايره (۲)، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه (۳)، وأنه مصائب الدنيا تكفر الذنوب (۱)، وأنه يقبل شفاعة النبي في أهل الكبائر (۱۵)، وأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (۱)، كما بين أن الصدقة يبطلها المن

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّفَاتِ ﴾ [هود:١١٤].

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ [الزلزلة:٧-٨].

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَوِلَهُ مَّ مَا تَذَكُرُونَ ﴾ [النمل: ٦٢].

<sup>(</sup>٤) قال ﷺ: ( ما من مصيبة تصيب مسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها). رواه البخاري: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض (١٠٧/١٠ رقم ٥٦٤٠).

<sup>(</sup>٥) قال ﷺ: ﴿ شَفَاعتَي لأهل الكبائر من أمني ﴾، رواه الإمام أحمد في المسند (٢٠/ ٤٣٩ رقم ١٣٢٢)؛ وأبو داود في السنن: كتاب السنة، باب في الشفاعة (١٠٦/٥ رقم ٤٧٣٩)؛ والترمذي في الجامع: كتاب صفة القيامة، باب شفاعة النبي ﷺ لأهل الكبائر من أمته (٧/ ١٥١ رقم ٢٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِمِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ [النساء : ٨٤، ١١٦].

والأذى (١)، وأن الرياء (٢) يبطل العمل (٣)، وأنه إنها يتقبل الله من المتقين (١)، أي في ذلك العمل ونحوه.

فجعل للسيئات ما يوجب رفعها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة (٥)، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة.

وبهذا يتبين أنا نشهد بأن ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُّوٰلَ ٱلْيَتَعَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فَي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠] على الإطلاق والعموم، ولا نشهد لعين أنه في النار؛ لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه؛ لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع في حقه، وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه، وانتفاء مانعه.

يبين هذا أنه قد ثبت أن النبي على قد لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها (٢)،

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَّنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾[البقرة: ٢٦٤].

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الفتاوي إلى: الربا.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ [هود: ١٦]، أُولَتِبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ هُمْ فِي ٱلْاَحْرَةِ إِلَّا ٱلنَّالُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَنطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٦]، وقال ﷺ: ﴿ أَنَا أَغْنَى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ﴾. أخرجه: مسلم في صحيحه (١٨/ ٩٢ رقم ٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة:٢٧].

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوي (١٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) رواه: الإمام أحمد (٨/ ٤٠٥ رقم ٤٧٨٧ ؛ ١٠/ ٩ رقم ٥٧١٦)؛ وأبو داود: كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر (٤/ ٨٢ رقم ٣٦٧٤)؛ والترمذي في الجامع: كتاب البيوع، باب النهي عن أن يتخذ الخمر خلا (٤/ ٢٩٦ رقم ١٢٩٥)؛ وابن ماجه في السنن: كتاب الأشربة، باب لعن الخمر على عشرة أوجه (٢/ ٢٥٥ رقم ٣٤٢٤).



وثبت عنه في صحيح البخاري عن عمر أن رجلا كان يكثر شرب الخمر، فلعنه رجل، فقال له النبي هذا « لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله » (۱) ، فنهى عن لعن هذا المعين وهو مدمن خمر؛ لأنه يحب الله ورسوله، وقد لعن شارب الخمر على العموم "(۲).

ويقول عَظْنَتُهُ بعد إيراده عددا من أحاديث الوعد المتقدم ذكرها:

"فهذه الأحاديث إنها هي فيمن قالها ومات عليها، كها جاءت مقيدة، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: "لا إله إلا الله"، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة، بل كثير ممن يقول: "لا إله إلا الله" يدخل النار، أو أكثرهم، ثم يخرج منها (٣).

وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (٤).

ولكن جاءت مقيدة بالإخلاص واليقين، وبموتٍ عليها، فكلها مقيدة بذه القيود الثقال"، ثم قال:

"وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين، ومات

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة (١٢/ ٧٧ رقم ٦٧٨٠).

 <sup>(</sup>۲) الفتاوی (۲/ ۲۸۱–۶۸٤)؛ وانظر حول هذا المعنی: الفتاوی (۳/ ۲۳۰–۲۳۱؛ ۶/ ٤٧٤–۲۷٥،
 (۲) الفتاوی (۶/ ۲۷۱؛ ۱۸/ ۲۷۰–۲۷۱؛ ۱۰/ ۳۳۰، ۱۱/ ۹۶۹؛ ۲/ ۳۲۷؛ ۳۲۵ (۳۲۵؛ ۲۲/ ۳۷۵)
 (۱/ ۳۲۱، ۳۲۱).
 (۱/ ۳۲۱، ۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر سياقها في: الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين، للدكتور ناصر الجديع، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ، دار أطلس بالرياض، ص٥١ ٥- ٢١؛ والشفاعة، للشيخ مقبل الوادعي، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ، دار الأرقم بالكويت، ص٠١٣٠ -١٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر بعضها في أول هذه الحجة.

على ذلك امتنع أن تكون سيئاته راجحة على حسناته، بل كانت حسناته راجحة فيحرم على النار؛ لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، وأخوف عنده من كل شيء، فلا يبقى في قلبه حينئذ إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، فهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كان له ذنوب، فهذا الإيمان، وهذه التوبة، وهذا الإخلاص، وهذه المحبة، وهذا اليقين، وهذه الكراهة لا يتركون له ذنبا إلا محى عنه كما يمحى النهار الليل.

فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر، فهذا غير مُصر على ذنب أصلا، فيغفر له، ويحرم على النار.

وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، ولم يأت بعدها بها يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه.

وهذا خلاف من رجحت سيئاته على حسناته، ومات على ذلك، فإنه يستوجب النار.

وإن كان قال: لا إله إلا الله، وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل قالها وأتى بعدها بسيئات رجحت على هذه الحسنات، فإنه في حال قوله لها مخلصا مستيقنا بها قلبه تكون حسناته راجحة، ولا يكون مصرا على سيئة، فإن مات قبل ذلك دخل الجنة.

ولكن بعد ذلك قد يأتي بسيئات راجحة، ولا يقولها بالإخلاص واليقين المانع من جميع السيئات، ومن الشرك الأكبر والأصغر، بل يبقى معه الشرك الأصغر، ويأتي بعد ذلك بسيئات تنضم إلى ذلك الشرك، فترجح سيئاته، فإن السيئات تضعف الإيهان واليقين، فيضعف بسبب ذلك قول: لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي، أو النائم، أو من يحسن صوته بآية من القرآن يُختبر بها، من غير ذوق طعم ولا حلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكهال الصدق واليقين، بل قد يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين الضعيف، وقد يقولونها من غير يقين وصدق تام، ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة.

فالذي قالها بيقين وصدق تام: إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته.

والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين:

إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافي للسيئات، أو لرجحانها على الحسنات.

أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، فيضعف لذلك صدقهم، ويقينهم، فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين يمحو سيئاتهم أو يرجح حسناتهم"(١).

وقال على المحلقة، كقوله: وقال على المحلقة، كقوله: ﴿ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ﴾ [النساء: ٣٠]، فهو مبين ومفسر بها في الكتاب والسنة من النصوص المبينة لذلك المقيدة له، وكذلك ما ورد من نصوص الوعد المطلقة.

وكذلك بين أن الحسنات تمحو السيئات، والخطايا تكفر بالمصائب وغيرها من العمل الصالح وغيره، كالدعاء له، والصدقة عنه، والصيام، والحج له.

فقوله: [لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيهان] نفى به الدخول

<sup>(</sup>١) تفسير آيات أشكلت (١/ ٣٥٨-٣٦٣).

المطلق الذي توعد به في القرآن توعدًا مطلقا، وهو دخول الخلود فيها، وأنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها،...،

وكذلك قوله: [لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر] (١) نفي الدخول المطلق المعروف، وهو دخول المؤمنين الذين أعدت لهم الجنة"(٢).

ويقول: "وهذا كها أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى، والزنى، والسارق، فلا نشهد بها على معين بأنه من أصحاب النار؛ لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى عن المقتضى لمعارض راجح، إما بتوبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، وإما غير ذلك"(٣).

وقال: "فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد، والتكفير والتفسيق والتكفير، ولا نحكم لمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له"(٤).

وملخص هذا الجواب أن نصوص الوعيد نصوص مطلقة عامة، وجاءت نصوص فسرتها وقيدتها، وبينت أن لحوقها بالمعين لا بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع في حقه، فالوعيد سبب مقتض للعذاب، والسبب يتوقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه (٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه (٢/١١٧ رقم ١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) مختصر الفتاوی، ص۲۰۶-۲۰۰، وهو في: المستدرك على مجموع الفتاوی (۱/ ۱۳۰-۱۳۱)؛
 وانظر: مختصر الفتاوی، ص۲۰۱-۲۰۶؛ وهو في: المستدرك على الفتاوی (۱/۱۲۳-۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (٤/ ٤٨٤)؛ وانظر: (٣/ ٢٣٠–٢٣١ – ٦/ ٤٢٧ – ١١/ ١٤٩ – ٢٠/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (۲۸/ ۲۸).

<sup>(</sup>٥) وأجاب بعضهم عن نصوص الوعد بأن هذه النصوص كانت قبل أن تنزل الفرائض، ثم نزلت فرائض انتهى الأمر إليها، وبهذا قال الزهري والضحاك. انظر: شرح العمدة (الصلاة)، ص٨٤، والسنة، للخلال (٤/ ٩١) وقم ١٢٣٧ - ٩٩/٩ رقم ١٢٤١)؛ والشريعة (٢/ ٥٥٥).

ومن أسباب زوال الوعيد: التوبة، والاستغفار، والحسنات الماحية، والدعاء، والأعمال الصالحة، والشفاعة، والمصائب، وما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، وأهوال يوم القيامة، ورحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته، فكل وعيد، فإنه قد يدفع بأحد هذه الأسباب (١).

وكذلك نصوص الوعد نصوص مطلقة عامة، وجاءت نصوص بينتها وفسرتها وقيدتها بقيود ثقال، كالإخلاص، واليقين، والموت عليها، وجاءت مشروطة بانتفاء الموانع من دخول الجنة، وأعظمها أن يموت كافرا الكفر المحبط \_ والعياذ بالله \_، أو أن تكثر ذنوبه وترجح على حسناته، أو أن يعقب العمل ما يبطله، كالمن والأذى (٢).

الوجه الثاني: نقض استدلال المرجئة بنصوص الوعد.

فبعد أن تحررت القاعدة الشرعية في نصوص الوعد والوعيد المتقدم ذكرها لاح للناظر أن كل ما احتج به المرجئة من العمومات الواقعة في نصوص الوعد، فإنه يندرج تحتها.

فصاحب البطاقة قال كلمة التوحيد على وجه خلص به من الشرك الأكبر، دون الأصغر، ولم يأت بعدها بها يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، فيحرم صاحبها على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه (٣).

وهذه حال من قال كلمة التوحيد بإخلاص وصدق، كما قالها صاحب

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٤٨٧-٥٠)، (ص٣٦٦-٣٥٩ ط. دار ابن الجوزي)؛ ومختصر الفتاوى، ص٢٥٢؛ وهو في: المستدرك على الفتاوى (١/ ١٢٣)؛ والاستقامة ٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الفتاوي، ص٢٥٢؛ وهو في: المستدرك على الفتاوي (١/ ١٢٣ - ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير آيات أشكلت (١/ ٣٦١)، وقد سبق نقل نص كلامه قريبا.

البطاقة، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم، كما ترجح قول صاحب البطاقة (١).

فالعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها، كما في حديث صاحب البطاقة (٢).

وشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله، خطأه وعمده، أوله وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه (٣).

وأما الذين ذُكروا في حديث حذيفة فقد لحِقَهم مانع المؤاخذة، فإنه كها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "كثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيهان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره، حتى يعرف ما جاء به الرسول،

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة (۱/۲۱۹-۲۲۰)، وانظر عن صاحب البطاقة الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (۱/ ٤٨٨-٤٨٩) (ص٣٣٧ ط. ابن الجوزي)، والفتاوى (۱/ ٤٣٧-٧٣٥)، وقد قال ابن القيم على الفتاء وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة، ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة، وتطيش السجلات، فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل، وطاشت لأجله السجلات، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفردت بطاقة بالثقل والرزانة". مدارج السالكين (۱/ ٣٦٠)، وسبق له كلام عن أحوال الموحدين مع كلمة التوحيد (۱/ ١٥٧- ١٦٠)، وانظر ملخصه في شرح الطحاوية (۲/ ٤٦٤-٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١١/ ٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١١/ ١٩٧).



ولهذا جاء في الحديث: [يأتي على الناس زمان، لا يعرفون فيه صلاة، ولا زكاة]"(١)، وذكر تمام حديث حذيفة.

وقال أيضا على الله وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وفي أوقات الفترات، وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيهان القليل، و يغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة علية، كما في الحديث المعروف: [يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة، ولا صياما]"(٢)، وذكر تمام الحديث.

فالمذكورون في حديث حذيفة صنف من الناس انتفى في حقهم شرط البلاغ، فلم تقم عليهم الحجة، وبالتالي سقطت عنهم بعض الواجبات، "ومن ترك بعض الإيهان الواجب؛ لعجزه عنه، إما لعدم تمكنه من العلم، مثل أن لا تبلغه الرسالة، أو لعدم تمكنه من العمل، لم يكن مأمورا بها يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الإيهان والدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيهان الواجب في الأصل"(٣).

وبخصوص حديث الجارية، فليس فيه ما توهمته المرجئة من أنه ينافي حديث: [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن]؛ لأن من نُفي عنه الإيهان؛ فذلك لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه الكبائر، والجارية لم تترك واجبا تستحق بتركه أن تكون هكذا(٤).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۱/ ۲۰۱ – ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (٣٥/ ١٦٥)؛ وانظر: بغية المرتاد، ص ٣١١؛ والفتاوي (٢٨/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٢/ ٤٧٨ – ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأصبهانية (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠)، (ص١٤٠ ت مخلوف)، وسيأتي شرح مطول لمعنى النفي في هذه النصوص في الوجه الثالث بعون الله تعالى.

وهذا الحديث يعد من حجج المرجئة المشهورة (١)، ومع دخوله في القاعدة السابقة، فثمة جوابان آخران عنه غير ما سبق، كلاهما منقول عن الإمام أحمد (٢) عليه:

الجواب الأول: أن روايات الحديث لم تتفق على وصف الجارية بأنها مؤمنة، وإنها اتفقت على الأمر بالإعتاق فحسب.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فالحديث الذي يروى: [أعتقها، فإنها مؤمنة]؟ قال: ليس كل أحد يقول: [إنها مؤمنة]، يقولون: [أعتقها].

قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي (٣)، لا يقول: [إنها مؤمنة].

والجواب الثاني: أن قوله عليه في الحديث: [مؤمنة]، معناه كما قال الإمام أحمد: "قد قال بعضهم بأنها مؤمنة، فهي حين تقر بذاك، فحكمها حكم المؤمنة، هذا معناه".

وقد قرر شيخ الإسلام هذا الجواب، وبين أن كونها مؤمنة يراد به "أن حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار"(٤).

وهذا راجع إلى أن "قبول الإسلام الظاهر يُجرى على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة، مثل عصمة الدم، والمال، والمناكحة، والموارثة، ونحو ذلك.

وهذا يكفى فيه مجرد الإقرار الظاهر، وإن لم يعلم ما في باطن الإنسان، كما قال على: [فإذا قالوها عصموا منى دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله]، وقال: [إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أن أشق بطونهم]، ...،

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ١٩٧ (الفتاوي ٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص٢٤٣ (الفتاوي ٧/ ٢٥٧)؛ والسنة للخلال (٥/ ٥٧٥ رقم ٩٩١، ٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) هو "هلال بن أبي ميمونة العامري المدني، مولى آل عامر بن لؤي، ثقة، مشهور، مات سنة بضع وعشرين ومائة"، قاله الذهبي في: سير أعلام النبلاء (٥/ ٧٦٥-٢٦٦)؛ وانظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص٣٩٨ (الفتاوي ٧/ ٤١٦)؛ والسنة للخلال (٥/ ٥٧٥ رقم ٩٩١، ٩٩٣).

وأما الإيهان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخرة، فلا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر، بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقا، وقد كان المنافقون على عهد رسول الله على منافقون، وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في غير موضع،...، والمنافق عمله حابط لا يتقبله الله "(١).

ويقول شيخ الإسلام: "وأما احتجاجهم بقوله للأمة: [اعتقها، فإنها مؤمنة]، فهو من حجج المرجئة المشهورة،..،

وهذا لا حجة فيه؛ لأن الإيهان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا، لا يستلزم الإيهان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة.

فإن المنافقين الذين قالوا: ﴿ ءَامَنّا بِٱللّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة:٨]، هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع الناس، ويصومون، ويحجون، ويغزون، والمسلمون يناكحونهم، ويوارثونهم، كما كان المنافقون على عهد رسول الله هي، ولم يحكم النبي هي في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم، ولا موارثتهم، ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله، وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين"، ثم قال:

"وكان النبي على أولاً يصلي عليهم، ويستغفر لهم، حتى نهاه الله عن ذلك، فقال: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ } [التوبة: ١٨]، وقال: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَوْلَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ مِّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ } [التوبة: ١٨]، ﴿ ٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ أُولًا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِر ٱللهُ لَمْ أَو التوبة: ١٨]، ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان"، ثم قال:

<sup>(</sup>١) در التعارض (٧/ ٤٣٤-٤٣٦) باختصار؛ وانظر: الإيمان ص ٥٠٠ - ٥٠ (الفتاوي ٧/ ٤١٤-٤٢٤).

"فكان على حكمه في دمائهم وأموالهم، كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه"، ثم قال:

"والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيهان في قلبه، فإن هذا كها لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيهان في قلبه، وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم، فإذا رأوا رجلا يظهر الإيهان جاز لهم عتقه.

وصاحب الجارية لما سأل النبي على: هل هي مؤمنة؟ إنها أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر".

ثم قال شيخ الإسلام:

"والمقصود أن النبي إنها أخبر عن تلك الأمة بالإيهان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: [أو مسلم](١)، وكان يظهر من الإيهان ما تظهره الجارية وزيادة.

فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب"، ثم قال:

"وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي هذه والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيهان، وإن كان منافقا في الباطن، ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام، كها تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في صحيحه (مع الفتح) (١/ ١٠٠ رقم ٢٧)؛ ومسلم في صحيحه (٢/ ٢٣٧ رقم ٢٣٦).



ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن، فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر، والله يتولى السرائر"(١).

فخلاصة هذا الجواب أن المراد بالإيهان في حديث الجارية الإيهان الظاهر الذي تجري على صاحبه الأحكام في الدنيا، فإن هذا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر، وإن لم يعلم ما في الباطن.

وبهذا يجاب عن احتجاج المرجئة بآية الممتحنة، فإن الله تعالى أمر بامتحانهن، وقال: ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ ﴾ [المتحنة: ١٠]، ولو كان ذلك إيهانا حقيقيا لما قال ذلك (٢).

وكذلك يجاب عن احتجاجهم بإجماع المسلمين على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفي منه بالإقرار بالشهادتين.

فالكافر إنها يجتزأ منه بذلك؛ لإجراء أحكام الإسلام عليه، فإن صاحب الشرع جعل ذلك أمارة لإجراء الأحكام (٣).

الوجه الثالث: بيان التفسير الصحيح لنفي الإيمان في نصوص الوعيد.

فإن الناس اضطربوا في المراد بالنفي في تلك النصوص، وقد قرر شيخ الإسلام في معرض كلامه على حديث: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص۱۹۷–۲۰۶ (الفتاوی ۷/ ۲۰۹–۲۱٦) باختصار؛ وانظر نحو هذا التقرير في: الإيهان ص۳۵–۳۳۵ (الفتاوی ۷/ ۲۵۱–۶۲۶)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوی (۷/ ۲۹۱–۶۷۰)، (ص۲۹۸–۳۰۱ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص ٢٠١ (الفتاوي ٧/ ٢١٣)؛ ودرء التعارض (٤/ ٤٣٧).

فقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ قَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَسَ ﴾ الآية، معناه: أن هذا الامتحان لكم، والله أعلم بإيهان من جاء من النساء مهاجرات إليكم، وإنها يعلم إيهانهن بمجرد الإقرار، وأما الإيهان الحقيقي فلا يمكن الاطلاع عليه. راجع: تفسير الطبري (٢٨/ ٧٩)؛ وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: درء التعارض (٧/ ٤٣٧).

أن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث، ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود الرسول السي (١١).

يقول شيخ الإسلام: "والذي عليه جماهير السلف، وأهل الحديث، وغيرهم: أن نفي الإيهان في هذه النصوص؛ لانتفاء بعض الواجبات فيه، والشارع دائما لا ينفي المسمى الشرعى إلا لانتفاء واجب فيه"(٢).

ويقول: "وكذلك قوله على: [من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا] كله من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله، أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد، السالمين من الوعيد"(٣).

فالمسلم إذا أتى الفاحشة، وإن كان كمال الإيمان الواجب قد زال عنه، فإن أصل الإيمان معه، إذ معه أصل الاعتقاد أن الله حرم ذلك الفعل، ومعه خشية عقاب الله، ورجاء رحمته، وإيمانه بأن الله يغفر الذنب<sup>(1)</sup>، فهو يعتقد تحريم الفواحش التي يفعلها؛ ولذا صار من المسلمين<sup>(0)</sup>.

وفاعل الكبيرة لم يفعلها إلا لحب في نفسه لذلك الفعل، وإلا فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة، أو حب الله الذي يغلبها، لما فعل المعصية، ومن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يعص، وإنها يعص؛ لخلوه عن ذلك، وهذا هو

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي (٧/ ٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١٨/ ٢٦٨)؛ وانظر: الإيبان ص ٣٤؛ ٢٨٨؛ ٣٢٨ (الفتاوي ٧/ ٣٠، ٣٠٣، ٣٤٤).

 <sup>(</sup>٣) الإيهان ص٣٨ (الفتاوى ٧/ ٤١)؛ وانظر: الإيهان ص٣٣٠-٣٣١؛ ٤٠٥ (الفتاوى ٧/ ٣٤٧،
 ٣٢٤-٤٢٤)؛ ومنهاج السنة (٥/ ٢٩٧)؛ والرد على البكري (٢/ ٥١٦)؛ والاستقامة (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الاستقامة (١/ ١٨١ - ١٨٢، ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الاستقامة (٢/ ١٧٩).



الإيهان الذي ينزع منه، فهو لم يقم بقلبه كهال الأحوال الواجبة في الإيهان، وإنها معه شيء من حب الله وخشيته مع التصديق، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيهانا البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس (١).

ولو كان هذا العاصي اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال، لكنه معه أصل الإيمان، وفعله هذا لا يزيَّن له من كل وجه، بل يستحسنه من وجه، ولكنه حين فعله يغلب تزيين الفعل (٢).

هذا هو الوجه الحق في فقه نصوص الوعيد وحال العصاة، ولا تحتاج إلى تأويلها بها وصفه شيخ الإسلام عليه بالتأويلات المستكرهة (٣)، وذكر أمثلة عليها، ومنها:

١ - أن معنى نفي الإيمان، أي ليس مثلنا، أو ليس من خيارنا.

وقد رد عليهم السلف بأن من عمل أعمال البر كلها أيكون مثل النبي ك وأن من لم يعمل هذه المعاصي أيكون من خيار المؤمنين بمجرد هذا (١٤)؟.

ويقول شيخ الإسلام: "لا يجوز أن يقال فيه يعني في معنى هذه النصوص ... ليس من خيارنا، كما تقوله المرجئة، أو أنه صار من غير المسلمين كما تقوله الخوارج والمعتزلة.

بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٢٩٠-٢٩٢ (الفتاوي ٧/ ٣٠٦-٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستقامة (٢/ ٣٦٧-٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي (٧/ ٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: السنة، للخلال (٣/ ٥٧٦ - ٥٧٨ الأرقام ٩٩٤ - ٩٩٩)؛ والإيهان، لأبي عبيد، ص٤٤؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٢٥)، (ص٤٠٦ - ٤٠٠ ط. ابن الجوزي)؛ ومنهاج السنة (٥/ ٢٩٣).

الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بها فعله من المستحب"(١).

٢- تأويل نفي الإيهان بأن معناه نفي كهاله وتمامه، أو شرائعه وثمراته (٢).
 فلفظ الكهال قد يراد به الكهال الواجب، وقد يراد به الكهال المستحب (٣).
 "فمن قال إن المنفى هو الكهال:

إن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه، ويتعرض للعقوبة، فقد صدق.

وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع في كلام الله تعالى ورسوله"(٤).

٣- تأويلها بأن اللفظ لفظ الخبر، ومعناه النهي، أي: ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك، أو أن المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي (٥).

ذكر شيخ الإسلام أن هذا كله مشابه لقول من قال إن المراد هو الزجر والتخويف فحسب، وليس لذلك حقيقة، وهذا من تأويل المرجئة (٦)، وهو شبيه بأقوال الملاحدة والمتفلسفة والقرامطة (٧).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۹/ ۲۹۶)، وانظر: (۱۱/ ۲۰۲–۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي (٧/ ٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص١٨٦ (الفتاوي ٧/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) الإيهان ص١١ (الفتاوى ٧/ ١٥)؛ وانظر: الإيهان ص٢٠ (الفتاوى ٧/ ٣٣٧)؛ والفتاوى (١١/ ٣٣٧). وعجموعة الفتاوى الكبرى (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوى (٧/ ٢٧٤)، وهذان التأويلان ذكرهما الخطابي توجيها لمعنى الحديث. انظر: معالم السنن، بهامش سنن أبي داود (٥/ ٦٥)؛ وانظر له أيضا: أعلام الحديث شرح صحيح البخاري (١/ ٢١٢،١٤٧).

 <sup>(</sup>٦) انظر: الفتاوى (٧/ ٦٧٥)، وغالية المرجئة يقولون به إنكارا للوعيد بالكلية. انظر:
 الفتاوى (٢٠/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٢٠٥)، (ص٣٦١ ط. ابن الجوزي).



وأما الاحتجاج على هذا التأويل بقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عَبَادَهُ وَ ﴾ [الزمر: ١٦]، فكما قال شيخ الإسلام قد يحتج بهذا بعض الجهال (١٦)، وفي رده يقول عَلَيْكَ:

"الآيات التي خوف الله بها عباده تكون سببا في شرينزل بالناس، فمن اتقى الله بفعل ما أمر الله به، وُقي ذلك الشر، ولو كان مما لاحقيقة له أصلا لم يخف أحد إذا علم أنه لا شر في الباطن، وإنها يبقى التخويف للجاهل الفدم، كما يفزع الصبيان بالخيال، وقد قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَ يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ﴾، فخوف العباد مطلقا، وأمرهم بتقواه؛ لئلا ينزل المخوف، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، والإنذار هو الإعلام بها يخاف منه، وقد وجدت المخوفات في مبشرين وماندين، والإنذار هو الإعلام بها يخاف منه، وقد وجدت المخوفات في الدنيا، وعاقب الله على الذنوب أمما كثيرة، كها قَصَّه في كتابه، وكها شوهد من القرآن.

وقال: ﴿ إِنَّمَا تَخَشَى آللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ۚ ﴾[فاطر: ٢٨]، ولو كان الأمر كما يتوهمه الجاهل، لكان إنها يخشاه من عباده الجهال الذين يتخيلون ما لا حقيقة له"(٢).

٤ - القول بأن نفي الإيمان في هذه النصوص؛ لكون من نفي عنه الإيمان لم
 يكن من خواص المسلمين وأفاضلهم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٥/ ٢٩٩-٣٠٠)؛ ونحوه في: الإيهان الأوسط، ضمن: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٠١)، (ص ٣٦١ ط. ابن الجوزي)؛ وفي: الإيهان، لأبي عبيد (ص ٣٩) قال عن حمل نصوص الوعيد على مجرد الترهيب والتغليظ: "فمن أفظع ما تؤول على رسول الله هم، وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب؛ لأنه إذا أمكن ذلك في واحد منها كان ممتنعا في العقوبات كلها".

<sup>(</sup>٣) كما يقول أبو طالب المكي. انظر: الإيمان ص ٢٠ (الفتاوي ٧/ ٣٣٧)؛ وقوت القلوب (٢/ ٢٥٤).

وهذا أيضا لا يصح، "فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيهان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين، ولم يكونوا من السابقين والمقربين، وليس الأمر كذلك، بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع.

ولو جاز أن ينفى الإيهان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيهانا نفي الإيهان عن أكثر أولياء الله المتقين، بل وعن كثير من الأنبياء، وهذا في غاية الفساد، وهذا من جنس قول من يقول نفي الاسم لنفي كهاله المستحب"(١).

وإن أراد صاحب هذا القول أنه ليس من خواصهم، بمعنى أن إيهانه ليس كإيهان من حقق خاصة الإيهان، سواء كان من الأبرار أو من المقربين، فيكون من نفى عنه الإيهان ليس كالأبرار ولا المقربين.

فيقال إن هذا أيضا لا ينفى عنه الإيهان، فيقال هو مسلم لا مؤمن؛ لأن من نفي عنه الإيهان، فلابد أن يكون ترك واجبا، أو فعل محظورا، وكثير من الناس ليسوا ممن تحقق بحقائق الإيهان التي فضل الله بها غيرهم، ولا تركوا واجبا عليهم، وإن كان واجبا على غيرهم، كمن آتاه الله سكينة ويقينا وثباتا في قلبه، فيفضل به على كثير من الخلق، فمن لم يؤت ذلك ليس عنده من الإيهان كها عند من أوتيه، ومع هذا لا يعرف في كلام صاحب الشرع نفي الإيهان عمن كانت هذه حاله، ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيهان يقتضي الذم حيث كان، فلا ينفى إلا عمن له ذنب (٢).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٣٢٠ (الفتاوي ٧/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص ٣٢١- ٣٣٠ (الفتاوي ٧/ ٣٣٨-٣٤٧).

وكذلك، فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا، ومعه تصديق محمل، ولكنه لم يتصف بالإيهان المفصل الذي بينه الله تعالى ورسوله على (١)، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمَّوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴾[الخين إذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْمٍ ءَايَئهُ وَ زَادَهُمْ إِينَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾[الأنفال:٢].

٥- القول بأن إخلاف الوعيد جائز، والاحتجاج عليه ببيت كعب، كما تقدم نقله (٢).

وهذا عند شيخ الإسلام تأويل ضعيف، يقول بَطْاللَهُ: "هذه الآية \_ يعني قوله تعالى: ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى قَومَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾[ق:٢٩] \_ تضعف من يقول: إن إخلاف الوعيد جائز، فإن قوله ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى ﴾ بعد قوله ﴿ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ دليل على أن وعيده لا يبدل، كما لا يبدل وعده"(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٣٦١ (الفتاوي ٧/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) راجع: ص٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى (١٤/ ٤٩٨)؛ وممن قال بضعف هذا الجواب ابن حزم ﷺ، كما في: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٩٣/٤)؛ وانظر وجهة نظر القائلين به في: مدارج السالكين (٢٧/١).

ومن التأويلات المستكرهة القول بأن ما جاء من نفي الإيهان عن مرتكب الكبيرة، فهو في المستحل لها، غير مقر بتحريمها، فأما من أتاها وهو يعلم أنها حرام، ويقر به، فهو مؤمن مستكمل الإيهان، ليس ينقص من إيهانه قليلا ولا كثيرا، وإن مات مضيعا للفرائض، مرتكبا للمحارم، مصرا على ذلك بعد أن لا يجحدها، فإنه يلقى الله مؤمنا مستكمل الإيهان من أهل الجنة (ذكر هذا التأويل منتقدا له المروزي في: تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٤٤). ولا ريب ببطلان هذا التأويل، فإن فاعل تلك الموبقات لو كان معتقدا حلها، لما صار من المسلمين. انظر: الاستقامة (٢/ ١٧٩)، وراجع ما تقدم قريبا عن حال مرتكب الكبيرة.



### المبحث السابع

### اللوازم المترتبة على إخراج العمل من الإيمان

بعد الانتهاء من عرض حجج المرجئة، وإبطال الاستدلال بها على دعواهم، فإن لشيخ الإسلام على في أثناء نقضه لمذهبهم تنبيهات مهمة على جملة من اللوزام الباطلة المنادية ببطلان مقالة المرجئة في إخراج العمل من الإيهان، أو تصور إيهان تام في القلب بدون عمل ظاهر وفي هذا مزيد نقض لمقالة الإرجاء، ومن هذه اللوازم:

أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيهان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ويزني بأمه وأخته، ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون: هذا مؤمن تام الإيهان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون هذا غاية الإنكار"(١).

ثم علق شيخ الإسلام على هذه الصورة بقوله: "وإنها قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص۱۹۲ (الفتاوی ۷/ ۲۰۶)؛ وانظر نحوه في: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوی (۷/ ۱۹۲ه-۱۹۸۵)، (ص٤٩٤-٤٩٥، ٥٦١-٥٥٠ ط. ابن الجوزي).



من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة، ونكاح الأمهات، وهو مع هذا مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيهان الذي في قلبه"(١).

7- قال شيخ الإسلام: "ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة، فدعي إليها، وامتنع، واستتيب ثلاثا، مع تهديده بالقتل، فلم يصل حتى يقتل: هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين.

وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه، وأنه يعاقبه على تركها، ويصبر على القتل، ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهى الأمر به إلى القتل.

وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك، فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقا أو باطلا، أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا، فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتال القتل قط"(٢).

٣- قال شيخ الإسلام: "ويعلم أنه لو قدر قوما قالوا للنبي على: نحن نؤمن بها جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج، ولا نصدق

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص٦٠٦ (الفتاوي ٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۲) الإيمان ص٢٠٦-٢٠٧ (الفتاوى ٧/ ٢١٩)؛ ونحوه في: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٦١٥-٢١٦)، (ص٦٦٥ ط. ابن الجوزي).

الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا، ونقاتلك مع أعدائك.

هل كان يتوهم عاقل أن النبي على يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيهان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟

بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بها جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك"(١).

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول على كان من أسلم، ودخل في دين الله يلزم بالأعمال الظاهرة، من صلاة وزكاة وصيام وحج، ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها، ولو كان ما أتى به هو الواجب عليه فقط، لما عوقب على تركه لغيره (٢).

ولما جاء نفر من اليهود إلى الرسول ، فقالوا نشهد إنك لرسول الله. فقال الله: «لم لا تتبعوني»؟، قالوا: نخاف من يهود (٣).

فلم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله، فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٧٧٢ (الفتاوي ٧/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص٥٤٥ (الفتاوي ٧/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند (٣٠/ ١٣ رقم ١٨٠٩٢)؛ والترمذي في الجامع: كتاب الاستئذان، باب ما جاء في قبلة اليد والرجل (٧/ ٣٥٩ رقم ٢٧٣٤)؛ والنسائي في المجتبى، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ، دار البشائر الإسلامية ببيروت: كتاب تحريم الدم، باب السحر (٧/ ١١١ رقم ٤٠٧٨).

بإيهان حتى يتكلم بالإيهان على وجه الإنشاء، المتضمن للالتزام والانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم.

والمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن (١١).

٤ - نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في معرض نقضه لمن اكتفى في الإيان بالإقرار أنه قال:

"ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة، ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة أنه مؤمن، فيلزمه أن يقول:

إذا أقر، ثم شد الزنار في وسطه، وصلى للصليب، وأتى الكنائس والبِيع، وعمل الكبائر كلها، إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم (٢).

قلت (القائل: شيخ الإسلام): هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم، جمع جملا يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه.

ولهذا لما عرف متكلموهم، مثل جهم، ومن وافقه أنه لازم لهم التزموه، وقالوا: لو فعل ما فعل من الأعمال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا.

فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أن يكون كافرا في الآخرة؟

قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦١)، (ص٤٥٥ ط. ابن الجوزي)؛ والصارم المسلول (٣/ ٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة للخلال (٤/ ٢٧- ٢٨ رقم ١١٠٣).

شيء، فإنها عندهم شيء واحد، فخالفوا صريح المعقول، وصريح الشرع"(١).

٥- ذكر شيخ الإسلام أيضا أن مما يلزمهم "أن من سجد للصليب والأوثان طوعا، وألقى المصحف في الحش عمدا، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من رآه يصلي، وسفك دم كل من يراه يجج البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله، إيهانه مثل إيهان النبيين والصديقين"(٢).

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص٣٨٤-٣٨٥ (الفتاوى ٧/ ٤٠١)، وتقدم أن فقهاء المرجئة لم يلتزموا بذلك، بل حكموا بكفر من هذه حالة حتى لو كان معه التصديق، لكنهم ردوه إلى الاستحلال والاستخفاف، وأما جهمية المرجئة فيمكن عندهم ذلك، وإن قالوا بكفره فلزوال التصديق من قلبه.

<sup>(</sup>٢) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٨٤)، (ص٤٩٤-٤٩٥ ط. ابن الجوزي).



# الفصل الثاني

# مسألة الإسلام والإيمان

وفيه خمسة مباحث مباحث:

المبحث الأول: مسألة الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا

المبحث الثاني: مسألة الإسلام والإيمان عند مرجئة الفقهاء

المبحث الثالث: مسألة الإسلام والإيمان عند الجهمية

المبحث الرابع: مسألة الإسلام والإيمان عند الكرامية

المبحث الخامس: مسألة الإسلام والإيمان عند الأشاعرة



#### المبحث الأول

# الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة إحمالا

تقدم حكاية إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل (١)، وقد حصل الخلاف بينهم في معنى الإسلام، وهل هو الإيمان أو غيره، وما الصلة بينهم (٢)، والذي عليه عامتهم هو التفريق بين الإسلام والإيمان (٣)، والمحققون منهم (٤) يرون أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأصول الخمسة.

وهذا في حالة مجيء اللفظين ـ الإسلام والإيهان ـ في سياق واحد، وأما إن جاء أحدهما بمفرده فإنه يدخل فيه معنى اللفظ الآخر، وهذا راجع إلى القاعدة المشهورة، وهي أن الألفاظ تختلف دلالتها بحسب الإفراد والاقتران، فمجيء اللفظ مفردا يختلف عن مجيئه مقترنا بغيره (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع ص١٦٩-١٧٥.

<sup>(</sup>٢) وقد أفردت هذه الرسالة في مصنف مستقل بعنوان: "الصلة بين الإسلام والإيهان عند أهل السنة والجهاعة "، وسينشر قريبا بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيهان ص٣٤٣، ٢٢٦، ٢٢٦ (الفتاوي ٧/ ٣٥٩، ٢٣٨، ٣١٩)؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٤/ ٢٣٠)؛ وجامع العلوم والحكم (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم السنن بهامش سنن أبي داود (٥/ ٦١)؛ والإيهان ص٢٤٦ (الفتاوى ٧/ ٢٥٩)؛ وجامع العلوم والحكم (١/ ١٠٧)؛ وشرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٨٨-٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) تقدم تقرير مطول حول هذه القاعدة عند مناقشة الحجة الأولى من حجج المرجثة.

ففي حالة مجيء اللفظين معا، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأصول الخمسة (١).

وأما عند مجيء الإسلام أو الإيهان في النصوص مفردا، فإن معناهما حينئذ يتناول الطاعات كلها (٢).

يقول الخطابي على بعد أن ذكر قول من جعل الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وقول من جعلها واحدا، قال:

"والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا، ولا يطلق على أحد الوجهين.

وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال، ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، فإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، واعتدل القول فيها، ولم يختلف منها شيء"(٣).

ويقول: "وهذه المسألة \_ يعني الفرق بين الإسلام والإيهان \_ مما قد أكثر الناس الكلام فيها، وصنفوا لها صحفا طويلة، والمقدار الذي لابد من ذكره هاهنا على وجه الإيجاز والاختصار:

أن الإيهان والإسلام قد يجتمعان في مواضع، فيقال للمسلم: مؤمن، وللمؤمن: مسلم، ويفترقان في مواضع، فلا يقال لكل مسلم: مؤمن، ويقال لكل مسلم.

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٢٤٦ (الفتاوي ٧/ ٢٥٩)، وانظر منه، ص٣٤٢ (الفتاوي ٧/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيهان ص٤٠٦ (الفتاوى ٧/ ٤٢٤)؛ والفتاوى (١٢/ ٤٦٩ – ١٩٠/١٧)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٥١–٥٥٢)، (ص٤٤٦–٤٤٣ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن بهامش سنن أبي داود (٥/ ٦١)؛ ونقله شيخ الإسلام في الإيهان ص٣٤٣-٣٤٣ (الفتاوي ٧/ ٣٥٩)، وقال بعده إن عامة أهل السنة على ما ذكره الخطابي.

فالموضع الذي يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن، والموضع الذي لا يتفقان فيه هو أن لا يستويا، ويقال له عند ذلك مسلم"(١).

ويقول شيخ الإسلام: "وفصل الخطاب في هذا الباب: أن اسم الإيهان قد يذكر مجردا، وقد يذكر مقرونا بالعمل الصالح، أو بالإسلام.

فإذا ذكر مجردا: تناول الأعمال، كما في الصحيحين: «الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»، وفيهما أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم».

وإذا ذكر مع الإسلام، كما في حديث جبريل أنه سأل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان، ففرق بينهما، فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله» إلى آخره، وفي المسند عن النبي على: «الإسلام علانية، والإيمان في القلب».

فلما ذكرهما جميعا: ذكر أن الإيمان في القلب، والإسلام ما يظهر من الأعمال.

وإذا أفرد الإيمان: أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما في القلب؛ لأنه متى ثبت الإيمان في القلب، والتصديق بها أخبر به الرسول، وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة"(٢).

ويقول: "تفريق النبي هي في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان، والإحسان يتضمن الإيهان، والإيهان يتضمن الإسلام، فلا يدل على

<sup>(</sup>١) أعلام الحديث (١/ ١٦٠-١٦١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۸/ ۲۷۰-۲۷۱)؛ وانظر: الفتاوي (۷/ ۲۶۸، ۸/ ۳۱۵-۳۱٦).

العكس، ولو قدر أنه دل على التلازم، فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، كما قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف، في مسألة الإيهان وغيرها"(١).

ويقول الحافظ ابن رجب على في ضمن شرحه لحديث جبريل:

"فأما الإسلام، فقد فسره النبي على: بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، ثم قال:

"وأما الإيمان، فقد فسره النبي في في هذا الحديث: بالاعتقادات الباطنة"(٢). وقال بعد إيراده بعض النصوص الدالة على دخول الأعمال في الإيمان:

"وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيهان، وتفريق النبي هي بينهها، وإدخاله الأعهال في الإسلام دون الإيهان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسهاء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها"، ثم مثل باسم الفقير والمسكين، ثم قال:

"فهكذا اسم الإسلام والإيهان، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٤٤٣ (الفتاوي ٧/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٩٨ - ٩٩، ١٠٢ - ١٠٣)، وانظر: فتح الباري، له (١/ ١٩٢).

يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي"(١).

فالإسلام والإيهان كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع روح، وليس أحدهما الآخر، فالإيهان كالروح، فإنه قائم بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح، بمعنى أنهها متلازمان، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر (٢).

ومما يختم به هذا المبحث التنبيه على ما جاء في حديث جبريل، وهو أن سؤال جبريل عليه السلام للنبي عن الإسلام، وجواب النبي عن ذلك بأن الإسلام هو المباني الخمس يعلم منه أن النبي الإسلام هو المباني الخمس يعلم منه أن النبي الإسلام، فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين (٣).

فإن قيل: فلم خُصت بعض الأعمال بالذكر دون بعض في عدد من النصوص، كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرِّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِكَنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيَّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِمِ ذُوى ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَآبْنَ ٱلسِّيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَاسِ عَلَىٰ حُيمِ ذُوى ٱلقُرْبَ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَآبْنَ ٱلسِّيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَاسِ عَلَىٰ حُيمِ ذُوى ٱلقُرْبَ وَالْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَآبْنَ ٱلسِّيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَاسِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا وَالصَّيرِينَ فِي وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُ لَا اللَّهُ وَعِينَ ٱلْبُأْسِ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا أَوْلَتَيِكَ هُمُ ٱلْمُقَوْنَ ﴾ الْبُأْسَ أُولَتِيكَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا اللّهَ وَجَلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا اللّهَ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا اللّهُ وَجَلَتَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا اللّهُ وَاللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَعِلَى ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/٦٠١)، وقد أطال على في تقرير ذلك حتى ص١١٣؛ وانظر أيضا: شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٨٩-٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص ٠ ٥٥- ١ ٥٥ (الفتاوي ٧/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص٢٨٦ (الفتاوي ٧/ ٣٠٣-٣٠٣).

فهذه النصوص وما في معناها أثبتت الإيهان لمن ذكر، وحصرته فيهم، فإذا كان ما أوجبه الشرع من الأعهال الظاهرة أكثر مما ذكر في هذه النصوص، فلهاذا خُصت بذلك دون غيرها من الواجبات (١١)؟

فهذا التساؤل عنه عدة أجوبة:

الأول: أن هذه النصوص اقتصرت على هذه العبادات؛ لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطيق لها، فهي واجبة على الأعيان، وما سواها فإنها يجب بأسباب لمصالح، فلا يعمم وجوبه على جميع الناس، بل هو إما فرض على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض، فيجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص٧، ١٥، ٢٩٧ (الفتاوي ٧/ ١١، ١٩، ٢٩٤).

بإسقاطه، كقضاء الدين، وصلة الأرحام (١١).

الثاني: أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، فمن قام بها ذكر لزم أن يأتي بسائر الواجبات (٢٠).

الثالث: أن الإيهان إذا ذكر في بعض النصوص مفردا دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيهان، وإذا ذكرا معا كان الإيهان للباطن، والإسلام للظاهر (٢٠).

وهذه الأجوبة الثلاثة هي التي قررها شيخ الإسلام جوابا عن هذا الإيراد حول تلك النصوص، وعد الأول منها هو التحقيق في الجواب<sup>(۱)</sup>.

الرابع: أجاب به ابن الصلاح، ومفاده أن هذه الخمس هي أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان ص٢٩٦-٢٩٧، ٣٤٦ (الفتاوى ١/٣١٥-٣١٥، ٣٦٣)؛ وقد بسط شيخ الإسلام هذا الجواب، وساق الأمثلة عليه، فانظره في: الإيهان ص٢٩٧-٣٠٠؛ وانظر منه، ص٤٠٧ (الفتاوى ١/ ٤٢٥-٤٢٦)؛ وانظر للفائدة: المنتقى من فرائد الفوائد، للعلامة الشيخ محمد العثيمين على الطبعة الأولى ٤١١ هـ، دار الوطن بالرياض، ص٦-٧.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٥، ٢٨ (الفتاوى ٧/ ١٩، ٣٠)؛ وقد ذكر شيخ الإسلام على أمثلة مشابهة لذلك مما يكون الإتيان ببعض العبادات يستلزم غيرها. انظر: الإيمان ص١٥١-٣٠، ١٥٢-١٦٣ (الفتاوى ٧/ ١٠٩-٣٣، ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي (١٨/ ٢٧١-٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان ص ٢٩٧ (الفتاوي ٧/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيمان ص٢٩٧، ٣٤٥ (الفتاوى ٧/ ٣١٤، ٣٦١)، وانظر قول ابن الصلاح في كتابه: صيانة صحيح مسلم ص١٣٢.



# المبحث الثاني

## الإسلام والإيمان عند مرجئة الفقهاء

عندما نقل شيخ الإسلام قول معقل العنسي أن قوما قد أحدثوا، وتكلموا، وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين؟

علَّق عليه بقوله: "قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، قد يكون قول بعضهم، فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان.

وأما من الدين، فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين، ولا نفرق بين الإيهان والدين.

ومنهم من يقول: بل هما من الدين، ويفرق بين اسم الإيهان واسم الدين. وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم، ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعهال ليست من الدين، بل يقولون: ليست من الإيهان.

وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم (١)، فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين، فذكر قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾[المائدة:٣] أنها نزلت في حجة الوداع (٢).

قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة

<sup>(</sup>١) يعني مرجئة الفقهاء، إذ هو في معرض مناقشتهم. انظر: الإيمان، لأبي عبيد، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان، لأبي عبيد، ص١٥-١٦.



النبي ، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة، من أول ما نزل عليه الوحى بمكة، حين دعا الناس إلى الإقرار.

حتى قال<sup>(۱)</sup>: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء: فالإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء.

قلت (٢): هذا الذي قاله هو مذهب القوم.

وقال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألم تسمع إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن الدِّيرَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران:١٩]، وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا ۚ ﴾ [المائدة:٣]، فأخبر يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٨٥]، وقال: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۚ ﴾ [المائدة:٣]، فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين.

قلت: إنها قالوا: إن الإيهان ثلث، ولم يقولوا: إن الإيهان ثلث الدين، لكنهم فرقوا بين مسمى الإيهان ومسمى الدين، وسنذكر إن شاء الله تعالى الكلام في مسمى هذا ومسمى هذا، فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول ليستا \_ يعني الصلاة والزكاة \_ من الدين، ولا يفرق بين اسم الإيهان والدين، ومنهم من يقول كلاهما من الدين، [ويفرق بين اسم الإيهان واسم الدين] (٤) الأهما).

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو عبيد، وانظر: تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) القائل هو من أدخلت عليه الحجة من فقهاء المرجئة.

<sup>(</sup>٣) القائل هو شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ساقط من طبعة المكتب الإسلامي، ومستدرك من طبعة الفتاوى (٧/ ٢٠٨)؛ وطبعة عالم الكتب (ت/ الشيباني)، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) الإيمان ص١٩٦ (الفتاوي ٧/ ٢٠٧-٢٠٨)؛ وهذا النقل عن أبي عبيد ليس في المطبوع من كتابه الإيمان؛ وقد نقله عنه أيضا المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٥٥-٣٥٦ رقم ٣٦٠).

ولما نقل شيح الإسلام على المباحثة التي دارت بين الإمام أحمد وتلميذه الميموني، وفيها أن الميموني قال: يا أبا عبد الله تفرّق بين الإسلام والإيهان؟

قال: نعم.

قلت: بأي شيء تحتج؟

قال: عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»، وقال تعالى: ﴿ قَالَتِ وَهُو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»، وقال تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾[الحجرات: ١٤].

قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب، مع السنن؟

قال: نعم.

قلت: فإذا كانت المرجئة تقول: إن الإسلام هو القول؟

قال: هم يصيرون هذا كله واحدا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا، شيئا واحدا، على إيهان جبريل، ومستكمل الإيهان (١).

وقد علَّق شيخ الإسلام على ذلك، فقال:

"وأما قوله: يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا.

فهذا قول من يقول: الدين والإيهان شيء واحد، فالإسلام هو الدين، فيجعلون الإسلام والإيهان شيئا واحدا.

وهذا القول قول المرجئة فيها يذكره كثير من الأئمة، كالشافعي، وأبي عبيد،

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان ص٥٦، ٣٦٣ (الفتاوى ٧/ ٣٧٢، ٣٨٠)؛ وهو في السنة، للخلال (٣/ ٢٠٤-٢٠٥ رقم ٢٠٧٧).



وغيرهما(١)، ومع هؤلاء يناظرون.

فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان.

ويقولون: الإسلام بعضه إيهان، وبعضه أعهال، والأعهال منها فرض ونفل. ولكن كلام السلف كان فيها يظهر لهم، ويصل إليهم من كلام أهل البدع"(٢)، ثم قال بعد استطراد مطول:

"فلهذا ردوا \_ يعني السلف \_ على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيهان شيئا واحدا، ويقولون: هو القول.

وأيضا فلم يكن حدث في زمنهم من يقول: إن الإيهان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة في القلب، فإن هذا إنها أحدثه ابن كرام، ...، ولم يكن ابن كرام في زمن أحمد بن حنبل (٣)، وغيره من الأئمة، ...،

وكان قول المرجئة قبله \_ يعني ابن كرام \_: إن الإيهان قول باللسان وتصديق بالقلب" (٤).

فالنقلان السابقان مع تعليق شيخ الإسلام عليهما يبرزان مذهب فقهاء المرجئة من هذه الألفاظ الثلاثة: الإسلام، والإيهان، والدين، وأنهم في ذلك فريقان:

الفريق الأول: يرى أن الإسلام والإيهان والدين شيء واحد، وهو:

<sup>(</sup>١) كأبي ثور. انظر: الإيمان ص٣٧٣ (الفتاوي ٧/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٣٦٤ (الفتاوي ٧/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) فإن ابن كرام توفي سنة ٢٥٥هـ، والإمام أحمد توفي سنة ٢٤١هـ، وكلام شيخ الإسلام هنا يفيد أن مقالة ابن كرام لم تنتشر إلا بعد وفاة الإمام أحمد، والله أعلم وراجع، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص ٣٧٠ (الفتاوي ٧/ ٣٨٦-٣٨٧).

القول(١١)، فمن أتى بذلك، فهو مؤمن تام الإيمان.

وهذا القول هو قول المرجئة الذين ناظرهم عليه بعض الأئمة، وكأن هذا قول قديم لهم، فكما قال شيخ الإسلام أنه لم ير في كتاب أحد منهم من يقول به.

وقد نقل على ما ذكره ابن حامد من أن أصحاب أبي حنيفة يقولون إن الإسلام والإيمان اسمان معناهما واحد<sup>(٢)</sup>.

ونقل عن المروزي أن من قال إن الإيهان هو القول، فلا فرق بينه وبين المرجئة (٣).

ونقل أيضا عن أبي طالب المكي أن من قال إن الإيمان هو الإسلام، فإنه يقرب من قول المرجئة (٤).

<sup>(</sup>١) أي مع التصديق، إذ القول بأن الإيهان مجرد قول فقط لا يعرف قبل الكرامية، وتقدم في كلام شيخ الإسلام أن مقالة هؤلاء الفقهاء ظهرت قبل الكرامية.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيهان ص٣٥٣ (الفتاوى ٧/ ٣٦٩)؛ والتسوية بينهها هو ما ناقش فيه شارح الطحاوية على أصحابه الحنفية، فإنه علّق على قول الطحاوي "ويسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين" بقوله: "يشير الشيخ على بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيهان واحد" (شرح الطحاوية ١/ ٤٨٦)، ثم إنه ناقش من قال إنهها سواء، (انظر: شرح الطحاوية ١/ ٤٨٨ – ٤٨٩)، وقال بعد تحريره أن الإسلام غير الإيهان: "ويتنفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف" (الطحاوية ٢/ ٤٩١)، وقال في أثناء رده على إيراد لمن قال بالترادف: "ويقال له في مقابل تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو المؤمن" (شرح الطحاوية: ٢/ ٤٩٣)، ثم ختم بحثه بقوله: "والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة ، وإنها هي من الأصحاب" (الطحاوية "والايان مترادفان.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيهان ص٣٦٣ (الفتاوي ٧/ ٣٧٩)؛ وانظر: تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيهان ص٣١٦ (الفتاوى ٧/ ٣٣٢)؛ وانظر: قوت القلوب (٢/ ٢٥٠). ويظهر أن من هذا الفريق طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي، وذلك لأن شيخ الإسلام في معرض رده على من منع الاستثناء من مرجئة الفقهاء ختم الرد بأن الخلاف قد يكون لفظيا، ولكن النزاع في أن



الفريق الثاني: يرى أن الإسلام والدين شيء واحد، وأنه يتكون من ثلاثة أجزاء: الإيهان جزء، والأعمال المفروضة جزء، والأعمال النافلة جزء (١).

وهؤلاء يقولون إن الإيهان يتضمن الإسلام (٢)، بمعنى أنه يدخل ضمنه، فهو جزء منه.

ويقولون أيضا إن الفاسق مؤمن، حيث أخذ ببعض الدين ـ وهو الإيمان عندهم ـ، وترك بعضه (٣).

يقول شيخ الإسلام في معرض حديثه عن مواقف الفرق من مرتكب الكبيرة، وأن الوعيدية يحكمون بأنه مخلد في النار:

"فقالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا أنه لا يخلد في النار، وأنه ليس كافرا مرتدا، بل هو من المسلمين.

وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيهان، ليس معه بعض الإيهان،...،

وقالت المرجئة: الرجل إذا أسلم كان مؤمنا قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال"(٤).

وكما ذكر شيخ الإسلام أن هذا القول هو المذهب المعروف عن مرجئة

الأعمال ليست من الإيمان عند هؤلاء المرجئة، بل هو بمعنى الإسلام، وهو القول، وهو لا يستثنى فيه. انظر: الفتاوى (١٣/ ٤٠، ٤٣).

<sup>(</sup>١) وقد قال الحافظ ابن رجب بعد نقله كلام أبي عبيد المتقدم: "وأما الدين فأكثرهم\_يعني المرجئة\_ أدخل الأعمال في مسماه، وبعضهم خالف في ذلك أيضا". فتح الباري، له (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص ١٤٨ (الفتاوي ٧/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص ٣٧٣ (الفتاوي ٧/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (١٣/ ٥٠).

الفقهاء، وهو الذي ناظرهم عليه أبو عبيد في كتابه الإيمان.

وقد ذكر أيضا على أن أبا حنيفة موافق لسائر العلماء في أن المباني الأربعة - الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج - من الإسلام (١).

فعلى هذا يكون أبو حنيفة على من هذا الفريق الذين يخرجون العمل من الإيان، ويجعلونه من الإسلام والدين.

وقد جاء في "الفقه الأكبر" أن الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى (٢)، وهذا الانقياد لا يكون إلا بالعمل، والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٤٥٣ (الفتاوي ٧/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) الفقه الأكبر، ضمن مجموع يحوي بعض رسائل أبي حنيفه، علق عليه زاهد الكوثري، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، المكتبة الأزهري للتراث، بمصر، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) وانظر: شرح الفقه الأكبر، للقاري، تحقيق علي دندل، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، دار الكتب العلمية ببيروت، ص١٤٩٩، وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، ص ٤٣٥-٤٣٨.



### المبحث الثالث

### الإسلام والإيمان عند الجهمية

ذكر شيخ الإسلام أن قول الجهمية في مسمى الإسلام والإيهان وحقيقتها أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة، ما لا يوجد مثله لغيرهم (١).

وقال: "قالت الجهمية، والمرجئة: قد علمنا أنه \_ يعني مرتكب الكبيرة \_ لا يخلد في النار، وأنه ليس كافرا مرتدا، بل هو من المسلمين.

وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيهان، ليس معه بعض الإيهان"(٢).

وذكر أيضا أن الجهمية يرون أن إيهان الفساق باق كها كان لم ينقص؛ بناء على أن الإيهان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وإنها نقصت شرائع الإسلام (٣).

ويعنون بشرائع الإسلام الأعمال؛ إذ إن النقص عندهم لا يدخل إلا عليها(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ١٥١-١٥٢ (الفتاوي ٧/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۳/ ۵۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي (٧/ ٦٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٢)، (ص٥٩ عل. ابن الجوزي)؛

وما تقدم هو ما أمكن تقييده عن شيخ الإسلام في كشف حقيقة مذهب الجهمية في الإسلام، ومنه يتضح أنهم موافقون لمقالة الفريق الثاني من مرجئة الفقهاء، فإن حكمهم على الفاسق بأنه ما دام مسلما فهو مؤمن تام الإيمان؛ لأن الإيمان مجرد التصديق، والنقص منه وقع على الأعمال لا الإسلام نفسه، فهذا كله يفيد أن الإسلام عندهم أوسع من الإيمان، بحيث يدخل فيه الإيمان والأعمال.

وقد ذكر الحافظ ابن رجب رجب المتكلمين عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإسلام (١).

وقد جاء في كتاب "زبدة البيان" في معرض شرحه مذاهب المرجئة في الإسلام ما نصه:

"مذاهب المرجئة أن الإسلام أفضل عندهم من الإيهان؛ لأن الإيهان عندهم عبارة عن التصديق فقط، أو التصديق والإقرار، أو الإقرار فقط كها ذهب إليه الكرامية، ولا يدخلون فيه الأعمال.

والإسلام يشمل عندهم التصديق، والإقرار، والعمل"(٢).

وهذا موافق لما تقدم استنباطه من كلام شيخ الإسلام، وأما ما ذكره على من أن قول الجهمية في مسمى الإسلام والإيهان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة، ما لا يوجد مثله

والفتاوى (١٧/ ١٠٥)، وسيأتي بإذن الله تعالى شرح مفصل لمذهبهم في زيادة الإيهان ونقصانه في مبحث خاص.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري، له (١/ ١١٩).

 <sup>(</sup>۲) زبدة البيان في تنقيح حقيقة الإيهان وتحقيق زيادته والنقصان، للشيخ محمد الجوندلوي، طبعة سنة ۱۹۷۳م، نشر مطبعة الدين المحمدي بلاهور، ص٧٥.

لغيرهم (١)، فالمراد كما هو ظاهر خطؤهم في مسمى الإيمان، حيث جعلوه مجرد المعرفة، والله تعالى أعلم.

انظر: الإيمان ص١٥١-١٥٢ (الفتاوى ٧/ ١٥٩).



### المبحث الرابع

### الإسلام والإيمان عند الكرامية

لم يقف الباحث على ما يمكن الاستئناس به في معرفة قول الكرامية في مسألة الإسلام إلا على قول شيخ الإسلام: "قول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية"(١).

وإذا كانت الوعيدية تجعل الإسلام والإيهان شيئا واحدا هو القول والعمل (٢)، وكانوا هم والكرامية أقرب إلى السلف في ذلك من الجهمية.

وإذا كان الإيمان عند الكرامية مجرد القول، فالذي يظهر أنهم يجعلون الإسلام أوسع بحيث يدخلون فيه الإيمان والعمل.

وقد تقدم ما جاء في كتاب زبدة البيان من أن المرجئة القائلين بأن الإيهان هو التصديق فقط، أو التصديق والإقرار، أو الإقرار، كل هؤلاء يرون أن الإسلام أفضل من الإيهان؛ وأن الإسلام يشمل عندهم التصديق والإقرار والعمل (٣).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١٥١ (الفتاوي ٧/ ١٥٨-١٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيهان ص٢٢٩ (الفتاوى ٧/٢٤٢)؛ وانظر أيضا منه، ص٢٠٦ (الفتاوى ٧/٤٢٤) ففيها أن المعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا.

<sup>(</sup>٣) انظر: زبدة البيان، ص٧٥، وراجع ما تقدم، ص٤٠٢.

وعلى هذا يكون المراد بقرب قول الكرامية من قول السلف هو في مسمى الإيهان، حيث جعلوه قول اللسان مع وجوب تصديق القلب، خلافا لقول الجهمية، والله تعالى أعلم.

14 . . . . . . . . . . . .

#### المبحث الخامس

### الإسلام والإيمان عند الأشاعرة

اعتنى شيخ الإسلام بشرح مذهب الأشاعرة في معنى الإسلام إذ نقل كلام إمامهم الباقلاني في ذلك، ثم أتبعه بها يبين مخالفته النصوص الشرعية.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

"قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيهان من المتأخرين، كالقاضي أبي بكر، وهذا لفظه: فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟

قيل له: الإسلام: الانقياد، والاستسلام.

فكل طاعة انقاد العبد بها لربه، واستسلم فيها لأمره، فهي إسلام.

والإيمان خصلة من خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا.

فإن قال: فلم قلتم: إن معنى الإسلام ما وصفتم؟

قيل: لأجل قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾[الحجرات:١٤]، فنفى عنهم الإيمان، وأثبت لهم الإسلام، وإنها أراد بها أثبته: الانقياد، والاستسلام، ومنه: ﴿ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴾[النساء: ٩٠](١).

<sup>(</sup>١) الآية التي جاءت في نسخة التمهيد المطبوعة هي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴾ [النساء: ٩٤].

وكل من استسلم لشيء فقد أسلم، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله، ولنبيه"(١).

وقالوا: "الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر. والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام.

واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيهان، وتصديق، وفرض، ونفل، غير أنه لا يصح التقريب بفعل ما عدا الإيهان من الطاعات دون تقديم فعل الإيهان.

قالوا: والدين مأخوذ من التدين، وهو قريب من الإسلام في المعنى "(٢).

وما تقدم يشرح لنا مذهب الأشاعرة في معنى الإسلام، وعلاقته بالإيمان، وحجتهم على ذلك، وملخص ذلك:

أنهم يعرفون الإسلام بأنه: الانقياد والاستسلام، أو هو: الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص١٤٧-١٤٨ (الفتاوى ٧/١٥٤)؛ وهو في: التمهيد، ص٣٩٠-٣٩٢؛ وانظر: الإنصاف، ص٨٩-٩٩.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٥٠ (الفتاوي ٧/ ١٥٧)؛ وانظر: الإيمان ص٣٦٣، ٣٩٦ (الفتاوي ٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) وخالف في ذلك بعض الأشاعرة المتأخرين، فمع تعريفهم الإسلام بأنه الانقياد والاستسلام، إلا أنهم فسروا ذلك بامتئال المأمورات واجتناب المنهيات، والإذعان للأحكام، وعدم ردها، سواء عملها أو لم يعملها، والأعمال عندهم إنها هي ثمرات الإسلام وعلاماته، مع أن الأشاعرة جميعا، المتقدمين منهم والمتأخرين يسلمون بأن النجاة حاصلة لمن أتى بالإيمان الذي هو التصديق، مع اشتراط الإقرار باللسان عند بعضهم، كما تقدم بيان مذهبهم في مسمى الإيمان. وانظر في الرأي الآخر للأشاعرة: المسامرة بشرح المسايرة، ص١٦-١٤، ٩٢-٣٠؛ وشرح العقائد النسفية، للتفتازاني، ص٨٦-٨٤؛ وشرح المقاصد (٥/٨٠٠، ٢١٠)؛ وجوهرة التوحيد، للقاني، مع حاشيتها، للصاوي، ص١٣١-١٣٣، ١٣٦؛ وشرح جوهرة التوحيد، للباجوري، ص٢٦-٦٩.

وترتب على هذا التعريف عندهم:

١ - أن كل طاعة فهي إسلام، ويدخل في ذلك الإيهان، والفرض، والنفل.

٢- أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وهو أعظم خصاله.

٣- أن كل إيمان إسلام، ولا عكس.

٤ - أنه لا تصح أي طاعة إلا لمن جاء بالإيمان.

٥- أن الدين قريب من الإسلام في المعنى. \_

هذه خلاصة رأي الأشاعرة في معنى الإسلام وعلاقته بالإيهان كها قرره الباقلاني (١)، وقد نقل شيخ الإسلام ذلك كله عنه، ثم أتبعه بها يبين بطلانه، وتناقضه، واللوازم الباطلة المترتبة عليه، ورد ما احتجوا به.

ويمكن ترتيب ذلك في الوجوه التالية (٢):

أولاً: أن هذه المقالة باطلة؛ لمخالفتها الكتاب والسنة، فإن ما بينه الله تعالى ورسوله هو أن الإسلام داخل في الإيهان، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما، كما أن الإيهان داخل في الإحسان، فلا يكون محسنا حتى يكون مؤمنا.

بينها يرى الماتريدي أن الإسلام والإيهان معناهما في الشرع واحد. انظر: التوحيد، له، ص٣٩٥- ١٣٩٧ وانتصر له ناقلا كلامه وحجته دون عزو إليه أبو المعين النسفي في: تبصرة الأدلة (٨٢٢-٨١٧/٢)؛ وانظر: أصول الدين، للبزدوي، ص١٥٤؛ وأصول الدين، للغزنوي، ص٢٦١-٢٦٣؛ والماتريدي، للدكتور المغربي، ص٣٥٦؛ والماتريدية، للدكتور الحربي، ص٣٥٦؛ والفرق الإسلامية، للدكتور عبد الفتاح فؤاد، ص٤٥٦.

<sup>(</sup>١) وانظر: العقيدة النظامية، للجويني، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) ملخصة من: الإيمان ص١٤٨-١٥١، (الفتاوي ٧/ ١٥٤-١٥٨).

ثانيًا: أنهم قالوا: الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وقالوا: إن الطاعات كلها إسلام.

فمعنى هذا أن الطاعات كلها ليس فيها إيهان إلا التصديق، فيخرج بذلك الشهادتان، والصلاة والزكاة، وغيرها من الطاعات عن الإيهان، وهذا مخالف للنصوص الدالة على أن الإسلام داخل في الإيهان.

ثالثًا: قالوا: إن الإيهان خصلة من خصال الإسلام، وقالوا: لا يكون مؤمنا إلا من أتى بالإيهان كله، أي بالتصديق، وإلا فليس بمؤمن.

فوجب عليهم أن يقولوا إنه لا يكون مسلما إلا من أتى بالإسلام كله، لا ببعضه، كما قالوا ذلك في الإيمان.

رابعًا: قالوا: كل إيهان إسلام، وليس كل إسلام إيهانا، وهنا يقال لهم:

إن كان المراد أن كل إيهان هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به، فهذا يناقض قولهم إن الإيهان خصلة من خصال الإسلام، فجعلوا الإيهان بعض الإسلام ولم يجعلوه إياه.

وإن كان المراد أن كل إيهان فهو إسلام، أي هو طاعة لله تعالى، وهو جزء من الإسلام الواجب، وهذا هو مرادهم.

قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعددا بتعدد الطاعات، وتكون الشهادتان وحدهما إسلاما، والصلاة وحدها إسلاما، والزكاة وحدها إسلاما، وهكذا كل طاعة فهى وحدها إسلام.

خامسًا: قولهم إن المسلم لا يكون مسلم إلا بفعل كل ما أسموه إسلاما، يلزم منه لوازم باطلة، منها:

۱ - أن يكون الفساق ليسوا مسلمين، مع كونهم مؤمنين، فجعلتم المؤمنين الكاملي الإيمان عندكم ليسوا مسلمين، وهذا شر من قول الكرامية.

٢- أن يكون الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين، فيكونون كفارا،
 وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة.

فيكون إخراجكم الفساق من اسم الإسلام \_ إن أخرجتموهم \_ أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيهان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة.

٣- أن يكون من ترك التطوعات ليس مسلما، إذ كانت التطوعات طاعة لله
 إن جعلتم كل طاعة فرضا أو نفلا إسلاما ..

سادسًا: قولهم: إن كل من فعل طاعة سمي مسلما يلزم منه أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلما، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندكم؛ لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام، ويكون مسلما عندكم من تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال.

سابعًا: قالوا: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ويرد على هذا القول ما يلي:

١- أنهم قالوا هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن
 الإيهان خصلة من خصال الإسلام والدين، وليس هو جميع الإسلام والدين.

٢- أن هذا القول: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، يناقض قولهم إن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر، وأن اسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيهان، وتصديق، وفرض سواه، ونفل، غير أنه لا يصح التقريب بفعل ما عدا الإيهان من الطاعات دون تقديم فعل الإيهان.

ووجه التناقض بين القولين أن المسلم عندهم هو المطيع لله، ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيهان، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئًا من الإسلام إلا

وهو مؤمن، ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب أن كون كل مسلم مؤمنا، سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات أو فعل واحدة منها، وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان.

٣- أن قولهم: كل مؤمن مسلم.

يقال: إن كنتم تريدون بالإيهان تصديق القلب فقط، فيلزم أن يكون الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين، وما أتى بشيء من الأعهال المأمور بها، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلما حتى يأتي بالشهادتين، أو ما يقوم مقامهما.

وأيضا قولهم: كل مؤمن مسلم، لا يريدون به أنه أتى بالشهادتين، ولا بشيء من المباني الخمس، بل أتى بها هو طاعة، وتلك طاعة باطنة، وهي التصديق، وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة، ولا عند الأئمة الأولين والآخرين.

ثامنًا: احتجاجكم بقوله: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا ۚ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾[الحجرات:١٤]، قلتم: نفى عنهم الإيهان، وأثبت لهم الإسلام.

فيقال: هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه لما أثبت الإسلام مع انتفاء الإيهان دل ذلك على أن الإيهان ليس بجزء من الإسلام، إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به.

وإن قلتم: أردنا بقولنا أثبت لهم الإسلام، أي إسلام ما، فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا.

لزمكم ما تقدم، من أن يكون صوم يوم إسلاما، وصدقة درهم إسلاما، وأمثال ذلك.

وبهذا التحقيق يتبين أن قول الأشاعرة إن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب، وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ١٥١، (الفتاوي ٧/ ١٥٧).



## الفصل الثالث

# زيادة الإيمان ونقصانه

## وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة إجمالا

المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء

المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية

المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه عند الكرامية

المبحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة



### المبحث الأول

### زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة إجمالا

كما أن من أصول أهل السنة والجماعة، ومسائل الإجماع عندهم أن الإيمان قول وعمل، فكذلك من أصولهم التي يتفقون عليها أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

وقد سمّى أبو عبيد رحمه الله تعالى من القائلين بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فقاربوا الأربعين بعد المائة (١).

والإجماع على هذا الأصل حكاه الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى حكاه عن الصحابة، والتابعين من أهل العلم (٢).

وكذلك حكاه أبو زرعة وأبو حاتم رحمها الله تعالى عمن أدركاه من العلماء في جميع الأمصار: حجازا، وعراقا، ومصرا، وشاما، ويمنا<sup>(٣)</sup>.

وابن جرير رحمه الله تعالى يقول: "وبه \_ يعني أن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص \_ الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله على، وعليه مضى أهل الدين

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص٢٩٣ – ٢٩٥ (الفتاوي ٧/ ٣٠٩ - ٣١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص٢٩٢-٢٩٣ (الفتاوي ٧/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: درء التعارض (٦/ ٢٥٧).

والفضل"<sup>(١)</sup>.

وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه إجماع أهل الفقه والحديث، وقول سائر الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار (٢)، من أهل الرأي والآثار، بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، ومن سلك سبيلهم (٣).

وقال أيضا: "وعلى أن الإيهان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة أهل الآثار، والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار "(٤).

وشيخ الإسلام على يقول: "وأجمع السلف: أن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص"(٥).

ويقول: "وأما عامة السلف والأئمة، فعندهم أن إيهان العباد لا يتساوى، بل يتفاضل، وإيهان السابقين الأولين أكمل من إيهان أهل الكبائر المجرمين"(1).

وكل هؤلاء رحمة الله عليهم سبق نقل نص أقوالهم عند عرض مذهبهم في مسمى الإيمان، وأنه قول وعمل، يزيد وينقص (٧).

وقد جاء القول بأن الإيهان يزيد وينقص على لسان الصحابة أنفسهم

<sup>(</sup>١) نقله اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٨٥)؛ وأشار إليه شيخ الإسلام في الفتاوي (٦/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) بعد أن استثنى أبا حنيفة وأصحابه.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (١٥/ ٤٧)؛ والإيمان ص٣١٣-٣٥٥ (الفتاوي ٧/ ٣٣٠-٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٥/٥٥).

<sup>(</sup>٥) الفتاوي (٧/ ٦٧٢).

<sup>(</sup>٦) الفتاوي (٦/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٧) راجع ص ١٧٠ - ١٧٥، وسياقها هناك يغني عن تكرارها هنا.

رضوان الله عليهم.

يقول شيخ الإسلام ﷺ: "والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيهان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة"(١).

ويقول: "وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه \_ يعني الإيهان \_ عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة" (٢).

ومما جاء عن الصحابة في ذلك(٤):

قول عمير بن حبيب الخطمي هف<sup>(ه)</sup>: الإيمان يزيد وينقص، قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله، وحمدناه، وسبحناه، فتلك زيادته، وإذا غفلنا، ونسينا، فتلك نقصانه (٢).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۳/ ۰۰).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٢١١ (الفتاوي ٧/ ٢٢٣-٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) ذكر شيخ الإسلام أن الآثار عن الصحابة والتابعين بأن الإيهان يزيد وينقص كثيرة، رواها المصنفون في هذا الباب، في كتب كثيرة معروفة، ثم أورد بعضا منها. انظر: الإيهان ص٢١١- ٢١ (الفتاوى ٧/ ٢٢٤- ٢٧)؛ وانظر: الفتاوى (٤/ ٣٨ - ١٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) هو الصحابي الجليل عمير بن حبيب بن خماشة بن جويبر الأنصاري الخطمي، ممن بايع تحت الشجرة. أخباره في: أسد الغابة (٣/ ٤١٣)؛ والإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٧١٤-٧١٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: ابن أبي شيبة في الإيهان ص ٢٠ رقم ١٤؛ وعبد الله في السنة (١/ ٣١٥، رقم ٣٢٤ - ١/ ٢٨ رقم ٢٨٠)؛ والآجري ١/ ٣٣١ رقم ٢٨٥)؛ والخلال في السنة (٤/ ٤/ ٥ رقم ١١٤١ - ٥/ ٤ رقم ١٠٥٨)؛ والآجري في الشريعة (٢/ ٥٨٣، ٥٨٥ رقم ٢١٥، ٢١٦)؛ وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث، ص ٢٧؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٥٨٥ رقم ١١٣١)؛ واللالكائي في شرح الاعتقاد (٥/ ٩٤٩ رقم ١١٧٠، ١٧٢١)؛ والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ص ٢٦٦؛ وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة (٢/ ١٥٩ رقم ٩٢).



وقال أبو الدرداء، وأبو هريرة على: الإيمان يزيد وينقص (١).

وقد عد أبو الدرداء على من فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص (٢).

ومما تقدم يستبين غاية البيان أن القول بزيادة الإيهان ونقصانه قول سلف الأمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لا خلاف بينهم في ذلك (٣).

وأما ما جاء عن بعضهم \_ كالإمام عبد الله بن المبارك \_ أنه عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، وأنه يقول: الإيهان يتفاضل، ويتفاوت (٤).

فهذا إنها هو خلاف في اللفظ، فإن التفاضل معناه الزيادة والنقص (٥)، وابن المبارك على النزاع إلى معنى المبارك على النزاع إلى معنى

<sup>(</sup>۱) رواه عنهما: ابن ماجه في السنن: المقدمة، باب في الإيهان (۱۱/۱ رقم ۲۲، ۱۳)؛ وعبد الله في السنة (۱۱/۱ رقم ۱۱۱، ۱۱۱۹)؛ وأبو السنة (۱۱/۳ رقم ۱۱۱، ۱۱۹)؛ وأبو أبحد الحاكم في شعار أصحاب الحديث، ص۳۱، ۳۲؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ۱۲۳ مدد الحاكم في شعار أصحاب الحديث، ص۳۱، ۱۳۸؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل ۸٤٥ رقم ۱۲۲۱ – ۱۷۱۰ (۱۷۱۱).

<sup>(</sup>۲) رواه الحلال في: السنة (۹/٥) رقم ۱٥٨٥)؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۸٤٩/۲ رقم ۱۲۵۰). ۱۱٤۰)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/٥٤٥ رقم ۱۷۱۰).

<sup>(</sup>٣) ومستندهم في ذلك النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة، وانظر في عرضها: الإيهان، لأبي عبيد، ص ٢١؛ وسنن أبي داود (٥/ ٥٩)؛ والجامع، للترمذي (٧/ ٢٧٧)؛ والتمهيد، لأبي عبيد البر (٩/ ٢٤٥)؛ والإيهان ص ٢١٥-٢١٦، ٣١٤-٣١٥ (الفتاوى ٧/ ٢٢٨-٣٣٠، الابن عبد البر (١٩/ ٥٦٥-٥٦٥)؛ والإيهان الأوسط، ضمن الفتاوى (٧/ ٥٦٥-٥٣١)، (ص ٥٥ ٤-٤٠ ط. ابن الجوزي)؛ وزيادة الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، للدكتور عبد الرزاق البدر، الطبعة الأولى ٢١٦هـ، دار القلم والكتاب بالرياض، ص ٣٥-٥٠١.

<sup>(</sup>٤) الإيهان ص٢١١ (الفتاوى ٧/٢٢٣)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/٥٠٦)، (ص٣٧١ ط. ابن الجوزي)؛ والسنة، للخلال (٣/٥٨٣ رقم ١٠١٨)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٦٦١) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٦٦١) وقم ١٧٤٧، ١٧٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري، لابن رجب (١/ ٨)، والفضل في اللغة ضدالنقص. انظر: لسان العرب (١١/ ٥٢٤).

لاريب في ثبوته"(١).

ومع جلالة هذا المقصد، إلا أنه "قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة" (٢)، ولذلك ترى ابن المبارك على قد رجع إلى تعبير السلف، وقال: يزيد وينقص، وهذا هو المشهور عنه (٣).

وكذلك ما جاء عن الإمام مالك، بأنه يقول إن الإيهان يزيد، ويتوقف في النقصان.

فهذه إحدى الروايتين عنه (٤)، والمخالفة في هذه الرواية، هي في التوقف في النقصان، لا نفيه، وفرق بين الأمرين (٥).

وهذا التوقف قال به بعض الفقهاء من أتباع التابعين، وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن له سببين (٦):

الأول: هو أن ذكر الزيادة جاء في القرآن، ولم يرد ذكر النقص. والثاني: ظن بعضهم أنهم إذا قالوا ذلك أنه يلزم ذهاب الإيهان كله.

<sup>(</sup>۱) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (۷/ ٥٠٦)، (ص ٣٧١–٣٧٢ ط. ابن الجوزي)؛ ولعل هذا المقصود هو سبب استحسان الإمام أحمد لكلمة التفاضل، كها نقل عنه في: السنة، للخلال (٣/ ٥٠٠ رقم ٥٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٢١١ (الفتاوي ٧/ ٢٢٣-٢٢٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، لابن رجب (١/٨)؛ وزيادة الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه،
 ص١٢٤-١٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد (١٥/ ٥٥)؛ والإيهان ص٢١٠، ٣١٤ (الفتاوى ٧/ ٢٢٣، ٣٣١)؛ والسنة، للخلال (٣/ ٥٩١ - ٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: زيادة الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، ص٢٧٩-٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) راجع: الإيهان ص٢١٠ (الفتاوى ٧/ ٢٢٣)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٦، ٥١١)، (ص٣٧١، ٣٨٥ ط. ابن الجوزى).



ولعل السبب الأول هو مأخذ الإمام مالك في توقفه أول الأمر عن القول بنقصان الإيمان (١١).

ومع ذلك فقد جاء عنه رواية ثانية، وهي المشهورة عند أصحابه أن الإيمان يزيد وينقص، فصار قول الإمام مالك في هذه المسألة كقول سائر السلف، والحمد لله رب العالمين (٢).

وأما الإمام أحمد، فقد حُكي عنه في التفاضل في المعرفة روايتان، ولكن أصح الروايتين عنه، وهو الصحيح في المذهب، ومذهب أهل السنة هو أن المعرفة تقبل التفاضل<sup>(٣)</sup>.

يقول شيخ الإسلام: "ولاشك أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا، ويتفاوتون في درجات العرفان، والنبي في أعلمنا بالله، وقد قال: ( لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) (٤)، وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصها المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه"(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: زيادة الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، ص٢٨٠، ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد (۱۰/ ٥٥)؛ والسنة، للخلال (۳/ ٥٩١-٥٩٦ رقم ١٠٤٣)؛ والإيمان ص ٢١٠، ٣١٤ (الفتاوى ٧/ ٣٢٣، ٣٣١)؛ والإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٦)، (ص ٣٧١ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة، للخلال (٣/ ٥٨٠ - ٥٨١ رقم ١٠٠٤، ١٠٠٧)؛ والإيمان ص ٣٩٠ (الفتاوى ٧/ ٤٠٨)؛ والمسودة (١/ ٤٠٨)؛ ودرء التعارض (٤٠٨/٧)؛ وجامع العلوم والحكم (١١٣/١).

<sup>. (</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٧٠ رقم ٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) الفتاوى (٦/ ٤٧٩)، وانظر: زيادة الإيهان ونقصانه، ص١٤٤-١٤٥؛ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (١/ ١٠٤-١٠٥)، وسيأتي بإذن الله تعالى عند مناقشة مرجئة الفقهاء في زيادة الإيهان ونقصانه تقرير الوجوه التي تدخلها الزيادة والنقصان، ومنها تصديق القلب ومعرفته، وانظره: ص٤٣٦-٤٣٨.

وقد نبه شيخ الإسلام على أن إنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة، ولكن يقوله من يخالف المرجئة (١).

فإن المخالفة في الزيادة والنقصان لا يلزم منها الوقوع في الإرجاء، كما سبق شرحه عند التعريف بالمرجئة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٢٩٠ (الفتاوي ٧/ ٤٠٨).



## المبحث الثاني

### زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء

لم تختلف كلمة المرجئة، فقهائهم ومتكلميهم، في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "ووافقهم ـ يعني الخوارج والمعتزلة ـ المرجئة والجهمية على أن الإيهان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض، ولا يتفاضل، فلا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن إيهان الفساق كإيهان الأنبياء والمؤمنين" (١).

ويقول أيضا: "لكن بعض الناس قال: إن إيهان الخلق مستو، فلا يتفاضل إيهان أبي بكر وعمر وإيهان الفساق؛ بناء على أن التصديق بالقلب واللسان، أو بالقلب، وذلك لا يتفاضل"(٢).

وعن فقهاء المرجئة خاصة يقول رحمه الله تعالى:

"وأنكر حماد بن أبي سليمان، ومن اتبعه، تفاضل الإيمان، ودخول الأعمال فيه، والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء"(٣).

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية (٢/ ٥٧٤)، (ص١٣٨ ت مخلوف)؛ ونحوه في: منهاج السنة (٥/ ٢٠٤-٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (٦/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٧٠٥)، (ص٣٧٢ ط. ابن الجوزي).

وهذا المذهب لمرجئة الفقهاء في زيادة الإيهان ونقصانه دل عليه أيضا أثر معقل العبسي، وقد تقدم بعضه، ومما جاء فيه قول معقل لعطاء:

"فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة.

فقال \_ أي عطاء \_: أوليس قد قال الله فيها أنزل: ﴿ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَناً مَّعَ اللهِ فَيها أَنزل: ﴿ لِيَزْدَادُوۤا إِيمَنا مَّعَ الْمِيهِ مُ اللهِ عَلَى عَلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه

ونقل شيخ الإسلام ما أورده الإمام أحمد عليهم في إنكارهم زيادة الإيهان، حيث يقول المناسة:

"قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيهان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته، وأنها غير محدودة.

فها يقولون في أنبياء الله، وكتبه، ورسله؟ هل يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيهان؟

فإذا قالوا: نعم.

قيل لهم: هل تجدونهم، وتعرفون عددهم؟ أليس إنها يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة، ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيهان.

وبين أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته \_ يعني الإيهان \_ لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب، وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل"(٣).

ثم إن فقهاء المرجئة انفردوا عن المرجئة في هذه المسألة بإثبات الزيادة في

<sup>(</sup>١) في المطبوع من الإيمان: هذا الإيمان، والمثبت من السنة، لعبد الله (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٩٣ (الفتاوي ٧/ ٢٠٥) مختصر ١.

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص٣٩١ (الفتاوى ٧/ ٤٠٩)؛ والنقل عن الإمام أحمد من رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني: ذكرها الخلال في: السنة (٤/ ٢٢-٢٨ برقم ١١٠٣).

الإيمان حال نزول الآيات، فلم اكتمل الدين لم تعد هناك زيادة.

يقول شيخ الإسلام عنهم: "قالوا: نحن نسلم أن الإيان يزيد، بمعنى أنه كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي قبله، لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما"(١).

وهذا الذي فهمه فقهاء المرجئة مردود بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أثبتوا زيادة الإيهان ونقصانه بعد موت النبي هذه ونزول القرآن كله، فأثبتوا الزيادة بعد كهال الدين (٢).

وكال الدين في قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] لا يعني أن الإيان لا يتفاضل، بل المراد بالإكال هنا كما قال شيخ الإسلام: "أي في التشريع بالأمر والنهي، ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة، وأنه فعل ذلك، بل في الصحيحين عن النبي أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، ونقصان دينها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا النقصان ليس هو نقصا عما أمرت به، فلا تعاقب على هذا النقصان، لكن من أمر بالصلاة والصوم فقعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين "(٣).

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص١٨٤ (الفتاوى ٧/ ١٩٥)؛ وفي كون هذا هو توجيه فقهاء المرجثة راجع: شرح العقائد النسفية، ص٨١، وتبصرة الأدلة (٢/ ٨٠٩)؛ وقد ارتضاه بعض المتكلمين، كما في أصول الدين، للغزنوي، ص٢٥٧؛ وشرح المقاصد (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص٢١٢ (الفتاوي ٧/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص٢١٩-٢٢ (الفتاوي ٧/ ٢٣٢-٢٣٣)؛ وانظر: شرح الأصبهانية (٢/ ٥٧٧-٥٧٨)،



وبعد هذا، فإن منشأ الغلط في هذه المسألة كما مر في أول كلام شيخ الإسلام (١) عائد إلى أصلهم البدعي المشهور أن الإيهان شيء واحد، لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلما جعلوا الإيهان شيئا واحدا جعلوا الناس فيه متساوين من حيث ما يجب عليهم، ومن حيث ما يقع منهم، فلا يمكن أن يأتي أحد بإيهان لا يأت به الآخر، فالإيهان في حق الجميع واحد، وكل من آمن فقد أتى به.

وقالوا إن هذا مثل ما لو تلفظ الفاسق بالشهادتين، أو قرأ فاتحة الكتاب، كان لفظه كلفظ غيره من الناس (٢).

يقول شيخ الإسلام: "وأصل هؤلاء \_ يعني المرجئة \_ أن الإيهان لا يتبعض، ولا يتفاضل، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيها أوجبه الرب من الإيهان، وفيها يفعله العبد من الأعهال.

فغلطوا في هذا وهذا، ثم تفرقوا كها تقدم، وصار المرجئة على ثلاثة أقوال: فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم قولا، وهو أن قالوا: الإيهان تصديق القلب، وقول اللسان.

وقالت الجهمية: هو تصديق القلب فقط، وقالت الكرامية: هو القول فقط"(٣).

ويقول: "ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم"(٤).

<sup>(</sup>ص۱۳۹-۱۲۰ ت مخلوف).

<sup>(</sup>١) يمكن مراجعة النقول الأولى في بداية هذا المبحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي (١٣/ ٥٢)، وسيأتي الرد على هذه الشبهة بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) الإيهان ص٣٨٧ (الفتاوي ٧/ ٤٠٤)؛ ونحوه في: الفتاوي (٢٠/ ٨٦)؛ والنبوات (١/ ٥٨٠).

فبناء على هذا الأصل منع المرجئة زيادة الإيهان ونقصانه، وفسروا الزيادة والنقصان بأن المراد زيادة الأعهال الظاهرة ونقصانها، وهي عندهم ليست من الإيهان، فتكون زيادة الإيهان ونقصانه عندهم زيادة ثمراته ونتائجه (١).

وأما عند أهل السنة، فإن الزيادة والنقصان تدخل فيها يؤمر به المكلف من أمر ونهي، وفيها يقع منه من قول وعمل، ظاهر وباطن.

يقول شيخ الإسلام بعد حكاية قول الجهمية والمرجئة الفقهاء في مسمى الإيهان:

"وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص (٢)، والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيهان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة، ...،

وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين:

من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد" (٣).

ثم شرع عَلَيْكَ في شرح التفاضل في هاتين الجهتين على النحو التالي (١):

الجهة الأولى: وقوع التفاضل من جهة أمر الرب.

يقول شيخ الإسلام شارحا التفاضل في هذا الوجه:

"فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٢)، (ص٤٥٨ ط. ابن الجوزي)؛ والإيهان ص٣٩٠ (الفتاوى ٧/ ٤٠٨)؛ والفتاوى (٧/ ٢٧١ – ١٨/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) وكذلك أنكروا أنه يزيد كها تبين، لكن لعل هذا التعبير الدقيق من شيخ الإسلام؛ لكون فقهاء المرجئة سلموا بالزيادة على الوجه الذي سبق شرحه.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٣/ ٥٠-٥١).

<sup>(</sup>٤) ولما كان له كلام حول ذلك في مواطن متعددة، فسيضم بعضه إلى بعض، ويورد في سياق واحد.

فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به، كالقبلة، فكان من الإيمان في الأمر الأول الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة، فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة.

وأيضا من وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيهان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيهان المفصل.

وكذلك الرجل أول ما يسلم إنها يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة وجب عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها.

فلم يتساوى الناس فيها أمروا به من الإيهان، وهذا من أصول غلط المرجئة، فإنهم ظنوا أنه شيء واحد، وأنه يستوي فيه جميع المكلفين، فقالوا:

إيهان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء، كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس.

فيقال لهم: قد تبين أن الإيهان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل، ويتباينون فيه تباينا عظيها.

فيجب على الملائكة من الإيهان ما لا يجب على البشر، ويجب على الأنبياء من الإيهان ما لا يجب على غيرهم، ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم.

وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط، بل ومن التصديق، والإقرار، فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول، فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا، وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به.

فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان بها، فيجب عليه من الإيمان والعمل ما لا يجب على غيره، وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر به من الزكاة، ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره، فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل ما لا يجب على غيره إذا جعل العلم والعمل ليسا من الإيمان، وإن جعل جميع ذلك داخلا في مسمى الإيمان كان أبلغ، فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره"، ثم قال:

"وبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الإيهان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس، ويتفاضلون في إيهانهم ودينهم بحسب ذلك، ولهذا قال النبي في النساء: «ناقصات عقل، ودين»، وقال في نقصان عقلها ودينها: «أنها إذا حاضت لا تصوم، ولا تصلي» (١)"، ثم ختم هذا الوجه بقوله:

"فهذا يبين تفاضل الإيهان في نفس الأمر به، وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها"(٢).

ويقول ﷺ: "وهؤلاء\_يعني المرجئة\_غلطوا من وجوه:

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (۱/ ٤٨٣ رقم ٤٠٠)؛ ومسلم في صحيحه (٢/ ٨٧ رقم ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۳/ ۵ – ۵ م باختصار.

وليس الأمر كذلك، فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيهان ما لم يوجبه الإيهان ما لم يوجبه على أمة محمد، وأوجب على أمة محمد من الإيهان ما لم يوجبه على غيرهم.

والإيهان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيهان الذي يجب بعد نزول القرآن.

والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر مجملا، فإنه لابد من تصديق الرسول في كل ما أخبر، لكن من صدق الرسول أو مات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك، وأما من بلغه القرآن والأحاديث، وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة، فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر، ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر.

وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول، وكل ما نهى عنه، وكل ما أخبر به، بل إنها عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل في الحج، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة.

فصار ما يجب من الإيهان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين"(١).

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص١٨٤-١٨٥ (الفتاوى ٧/ ١٩٦)؛ وتكرر كلام شيخ الإسلام حول هذا المعنى. انظر: الإيمان ص٢١٩-٢٢، ٣٩٠-٣٩١ (الفتاوى ٧/ ٢٣٢-٣٣٣، ٢٠٨-٤٠)؛ وشرح الأصبهانية (٢/ ٧٧٥-٥٧٨)، (ص١٣٩-١٤٠ ت مخلوف)؛ والفتاوى (١٢/ ٢٧٦ - ١٨/ ٢٧٧).

وحاصل هذا الوجه أن تفاضل الناس فيها أمروا به يتنوع بحسب الأحوال التالية:

الأول: أن الإيهان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين، ليس كالواجب على أمة محمد على أمة محمد على أمة محمد المناهدة المن

الثاني: الإيمان الواجب قبل نزول القرآن، ليس كالإيمان الواجب بعد نزوله.

الثالث: الإيمان الواجب على من عرف الدين مفصلا، ليس كالإيمان الواجب على من عرفه مجملا.

الرابع: الإيهان الواجب على الملائكة، ليس كالإيهان الواجب على غيرهم، وما يجب على العلماء ليس كالذي يجب على غيرهم، وكذلك الأمراء، وكذا من وجبت عليه بعض الواجبات يلزمه معرفة أحكامها.

الجهة الثانية: وقوع التفاضل من جهة فعل العبد.

وكلام شيخ الإسلام في تقرير التفاضل في هذه الجهة كثير، حيث ذكر أن التفاضل في الإيهان من هذه الجهة يكون من وجوه متعددة، ذكر منها ثهانية وجوه (۱)، وهذا تلخيص لها:

الوجه الأول: زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها.

فإن الناس يتفاضلون فيها، وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيهان (٢).

<sup>(</sup>۱) توسع ﷺ في ذكرها في: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٢-٥٧٤)، (ص٤٥٨-). ٤٨١ ط. ابن الجوزي)، والإيمان ص٢٢-٢٢٤ (الفتاوى ٧/ ٢٣٣-٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٦٢، ٥٧٤)، (ص٤٥٨، ٤٨١ ط. ابن الجوزي)؛

الوجه الثاني: زيادة أعمال القلوب ونقصها.

فأعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله على، وخشية الله تعالى، وخوفه، ورجائه، وإخلاص الدين له، والتصديق بأخباره، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وسلامة القلوب من الرياء، والكبر، والعجب، ونحو ذلك، والرحمة للخلق، والنصح لهم، ونحو ذلك من الأخلاق الإيهانية، كلها من الإيهان، وهي مما يتباين الناس فيه، ويتفاضلون تفاضلا عظيها(١).

ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن، وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، وتفقره إليه في عبادته، واشتغالا به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب<sup>(۲)</sup>.

وقد جاء في الصحيحين عن النبي الله أنه قال: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كها يكره أن يلقى في النار » (٣).

وانظر: الإيمان ص٢٢٢ (الفتاوي ٧/ ٢٣٥).

وأما الشهادتان باللسان، فإنها لا تزيد ولا تنقص. انظر: الإيهان ص٢٤٦ (الفتاوي ٧/ ٢٥٩)؛ والسنة للخلال (٣/ ٨١١ رقم ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموعة الفتاوى الكبرى (۲/ ۲۰)؛ والإيهان ص۲۲۲ (الفتاوى ٧/ ٢٣٥)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٣)، (ص٤٥٨ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموعة الفتاوي الكبرى (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب الإيهان، باب حلاوة الإيهان (١/ ٧٧ رقم ١٦)؛ ومسلم في صحيحه (١/ ١٧ رقم ٦٧).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّرَ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنْ مَرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنْ مَرَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّ

وقال رسول الله على: (والله إني لأخشاكم لله، وأعلمكم بحدوده) (۱)، وقال: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين) (۲)، وقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: ( لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك)، قال: فلأنت أحب إلي من نفسي، قال: ( الآن يا عمر ) (۳).

وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح، وفيها بيان تفاضل الحب والخشية، وقد قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾[البقرة:١٦٥].

وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة.

ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه؛ لما يجدون من ذلك في أنفسهم.

ومن هذا قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾[آل عمران:١٧٣]، وإنها

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب الإيهان، باب حب الرسول هي من الإيهان (١/ ٧٥ رقم
 ١٥)؛ ومسلم في صحيحه (٢/ ٢٠ رقم ٦٩).



زادهم طمأنينة وسكونا، وقال على: ( أكمل المؤمنين إيهانا أحسنهم أخلاقا ) (١)(١).

الوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل.

فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره، كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته، والجنة والنار، والأمم، وصدقه في ذلك كله.

وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به، كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه (٣).

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت، كما يتفاضل سائر صفات الحي، من القدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة، والسواد، والبياض، ونحو ذلك، وعامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل (٤).

فالعلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت، وأبعد عن الشك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۲/ ٣٦٤ رقم ٧٤٠٢)؛ وأبو داود في سننه: كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٥/ ٦٠ رقم ٤٦٨٥)؛ والترمذي في الجامع: كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (٤/ ١٣٥ رقم ١١٦٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (۷/ ٥٦٣-٥٦٤)، (ص٤٥٨-٤٦٩ ط. دار ابن الجوزي)؛ وانظر مزيد بيان حول هذا الوجه في: الفتاوى (٦/ ٤٧٩-٤٨١ – ١٥/ ٥٥ – ١٨/ ٢٧٧ – ٢٢/ ٢٦٢ – ٢٥٢/ ٢٢٢ – ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٤)، (ص٤٦٠ ط. ابن الجوزي)؛ والإيهان ص٢٠ ١ (الفتاوى ٧/ ٣٣٣)؛ والفتاوى (٦/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٤-٥٦٥)، (ص ٤٦٠-٤٦١ ط. دار ابن الجوزى)؛ والإيمان ص ٣٩٠ (الفتاوى ٧/ ٤٠٧).

وهذا أمريشهده كل أحد من نفسه (١)

وما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته، بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر.

والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، ورؤيته لمرئيه، وقدرته على مقدوره، وحبه لمحبوبه، وبغضه لبغيضه، ورضاه بمرضيه، وسخطه لمسخوطه، وإرادته لمراده، وكراهيته لمكروهه، ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا(٢).

وأيضا فإن التصديق المستلزم عمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يعمل به، يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته، والرغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب له ذلك، فعلم الأول أكمل (٣).

والمعرفة نفسها تختلف بالإجمال والتفصيل، والقوة والضعف، ودوام الحضور، ومع الغفلة، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، كالمجملة التي غفل عنها، وإذا حصل ما يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٢٢١ (الفتاوي ٧/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٦٥-٥٦٥)، (ص ٤٦١ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص ٢٢١ (الفتاوي ٧/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيهان ص٣٩١ (الفتاوى ٧/ ٤٠٨ - ٤٠٨)؛ وانظر أيضا: الإيهان ص٣٨٨، ٣٩٠ (الفتاوى ٧/ ٤٠٦)؛ والفتاوى (١٠/ ٧٢٢).

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها.

فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين، وتبين فساد الشبهة العارضة، لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث.

ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها، وبفساد الشبه المعارضة لذلك، وبيان بطلان حجة المحتج عليها، ليس كالعلم الذي هو حاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت، وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه (۱).

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته، وذكره واستحضاره، كما يحصل النقص من جهة الغفلة عنه، والإعراض.

والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها.

والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحقيقه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون حال العالم بالشيء في ذكره له.

قال عمير بن حبيب الخطمي (ش): الإيهان يزيد وينقص، قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٦٥-٥٦٦)، (ص٤٦٢ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٦)، (ص٤٦٣-٤٦٣ ط. ابن الجوزي)؛

الوجه السابع: أن يقال: ليس فيها يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيهان.

فكل ما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله، فالإيهان أعظم تفاضلا من ذلك (١).

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها، وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق، ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث، أو يتدبر ذلك، أو يفسر له معناه، أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه، فيصدق بها كان مكذبا به، ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد، وإيهان جديد ازداد به إيهانه (٢).

وبمعرفة وقوع التفاضل من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد من خلال الوجوه السابقة يبطل بحمد الله أصل المرجئة أن الإيهان لا يتفاضل، والله تعالى أعلم.

وانظر أيضا: الإيمان ص٢٢٢-٢٢٣ (الفتاوى ٧/ ٢٣٥-٣٣٦)؛ وشرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٠)، (ص١٤٠ ت محلوف)؛ والفتاوى (٦/ ٤٨٠ - ٢٨/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٦)، (ص٤٦٣ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص ٢٢٤ (الفتاوي ٧/ ٢٣٧).



### المبحث الثالث

### زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية

في المبحث السابق تبين أن المرجئة على اختلاف فرقهم يمنعون الزيادة والنقصان في الإيهان، ولم تخرج الجهمية عن الضلال في هذه المسألة، سواء في منعهم تفاضل الإيهان، أو في منشأ الغلط.

يقول شيخ الإسلام على "ووافقتهم ـ يعني الخوارج والمعتزلة ـ: المرجئة والجهمية على أن الإيهان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض، ولا يتفاضل، فلا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن إيهان الفساق كإيهان الأنبياء والمؤمنين"(١).

ويقول بعد كلام له عن المعرفة: "هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضل، وأن الشيء لا يكون معلوما من وجه، مجهولا من وجه.

وهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة، وهو قول طائفة من أهل الحديث والفقهاء، من أصحاب أحمد وغيرهم (٢)، وقول كثير من أصحاب الأشعري، أو أكثرهم، وهو قول جهم بن صفوان، وكثير من المرجئة"(٣).

<sup>(</sup>۱) شرح الاصبهانية (۲/ ٥٧٤)، (ص١٣٨ ت مخلوف)، وراجع المبحث السابق، فثمة نقول أخرى في ذلك.

<sup>(</sup>٢) وقد عد ﷺ إنكار التفاضل في ذلك من جنس أصل قول المرجئة، ولكن يقوله من يخالف المرجئة. انظر: الإيهان ص ٣٩٠ (الفتاوي ٧/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) درء التعارض (٧/ ٢٥١).

فقول الجهمية كقول سائر المرجئة في منع الزيادة والنقصان في الإيهان، وأن وقوع التفاضل إنها هو في الأعمال فحسب، والأعمال ليست من الإيمان (١).

وشبهة الجهمية مبنية "على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وإنها نقصت شرائع الإسلام"(٢).

وهذا بناء على ظنهم أن الإيهان نوع واحد لا يقبل التعدد، ولا التفاضل.

وقد تقدم بحمد الله نقض دعوى أن الإيمان نوع واحد<sup>(٣)</sup>، وتقرير وقوع التفاضل من جهة أمر الرب تعالى، ومن جهة فعل العبد<sup>(٤)</sup>.

ويضاف هنا ما أورده شيخ الإسلام عما توهمه بعضهم من أن الإيمان من حيث هو نوع واحد لا يقبل التفاضل.

يقول شيخ الإسلام على الوأما الجهمية، فهو \_ يعني الإيهان \_ واحد عندهم، لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له"(٥).

ثم قال في إبطال ذلك:

"وهم لما توهموا أن الإيهان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل.

فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان؟

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٦٢)، (ص٤٥٨ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوى (١/ ٢٥١)؛ ودرء التعارض (٧/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (٧/ ٦٧١).

<sup>(</sup>٣) راجع الحجة الخامسة.

<sup>(</sup>٤) راجع المبحث السابق.

<sup>(</sup>٥) الإيمان ص٣٨٧ (الفتاوي ٧/ ٤٠٥).

فقلت له: قولك من حيث هو، كها يقول: الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك، لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، وإنها هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه، كها يقدر موجودا لا قديها ولا حادثا، ولا قائها بنفسه ولا بغيره، ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوما، ويقول الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم، والماهية من حيث هي هي عقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج، وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع، وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، مثل تقدير صدور العالم عن صانعين، ونحو ذلك، فإن هذه المقدرات في الذهن.

فهكذا تقدير إيهان لا يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد، وتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوما، بل ما ثم إيهان إلا مع المؤمنين، ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيهان يخصه، فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو، ليست هي هي، وإذا اشتركوا في أمر نوع الإنسانية، فمعنى ذلك أنها يشتبهان فيها يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن.

وكذلك إذا قيل إيهان زيد مثل إيهان عمرو، فإيهان كل واحد يخصه، فلو قدر أن الإيهان يتهاثل، لكان لكل مؤمن إيهان يخصه، وذلك الإيهان محتى، ليس هو الإيهان من حيث هو هو، بل هو إيهان معين، وذلك الإيهان يقبل الزيادة.

والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيهانا مطلقا، أو إنسانا مطلقا، أو وجودا مطلقا مجردا عن جميع الصفات المعينة له، ثم يظنون أن هذا هو الإيهان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل، ولا يقبل في نفسه التعدد، إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره.

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شئ واحد هي واحدة بالشخص والعين"، ثم قال:

"وهكذا القائلون بأن الإيهان شيء واحد، وأنه متهاثل في بني آدم، غلطوا في كونه واحدا، وفي كونه متهاثلا، كها غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقرآن وغير ذلك"(١).

وخلاصة هذا الجواب أن تصور إيهان مطلق مجرد عن جميع القيود والصفات أمر ذهني لا حقيقة له في الخارج، والموجود في الخارج إنها هو إيهان معين يقبل التفاضل.

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص٣٨٧-٣٩٠ (الفتاوى ٧/ ٤٠٥-٤٠١)؛ وانظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ١١٥-١٣٥)، (ص٣٨٥-٣٨٧ ط. ابن الجوزى).

### المبحث الرابع

### زيادة الإيمان ونقصانه عند الكرامية

مما نبه شيخ الإسلام عليه حول مقالة الكرامية أنه ليس لهم قول انفردوا فيه في مسائل الإيمان إلا مذهبهم في مسماه.

يقول \_ رحمه الله تعالى \_: "فلم يكن حدث في زمنهم \_ يعني السلف المتقدمين \_ من المرجئة من يقول: الإيهان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة في القلب، فإن هذا إنها أحدثه ابن كرام.

وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام، وأما سائر ما قاله، فأقوال قيلت قبله، ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره ممن يحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا، وأما سائر أقواله، فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه"(١).

وعلى هذا، فمذهب الكرامية في زيادة الإيهان ونقصانه هو مذهب المرجئة والجهمية، وهو منع وقوع الزيادة والنقصان فيه، وهذا جاء منصوصا عليه في قول شيخ الإسلام:

"والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء"(٢).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٣٧٠ (الفتاوي ٧/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٣٥ (الفتاوى ٧/ ١٤١).

وقوله: "وقابلتهم \_ يعني الخوارج والمعتزلة \_: المرجئة، والجهمية، ومن اتبعهم من الأشعرية، والكرامية، فقالوا: ليس من الإيهان فعل الأعهال الواجبة، ولا ترك المحظورات البدنية.

والإيهان لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد، يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة، والنبيين، والمقربين، والمقتصدين، والظالمين.

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب، واللسان.

وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب.

وقال بعضهم: التصديق باللسان.

قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من لم يأت بها، كما قالت الخوارج.

ونكتة هؤلاء جميعهم: توهمهم أن من ترك بعض الإيمان، فقد تركه كله"(١).

وما تقدم يؤكد موافقة الكرامية لغيرهم من المرجئة في أن الإيهان لا يزيد ولا ينقص، وأن أصل غلطهم توهمهم أنه شيء واحد، وهذا قد مضى في المباحث السابقة كشف غلطه، والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۲/ ۲۷۰–۲۷۱).

### المبحث الخامس

### زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة

وافقت الأشاعرة عامة المرجئة في مسألة زيادة الإيهان ونقصانه، حيث منعت ذلك؛ محتجة بالشبهة نفسها.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وقابلتهم ـ يعني الخوارج ـ : المرجئة، والجهمية، ومن اتبعهم من الأشعرية، والكرامية (١)، فقالوا: ليس من الإيهان فعل الأعمال الواجبة، ولا ترك المحظورات البدنية.

والإيهان لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد، يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة، والنبيين، والمقربين، والمقتصدين، والظالمين.

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب، واللسان، وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق باللسان.

قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من لم يأت بها، كما قالت الخوارج.

ونكتة هؤلاء جميعهم: توهمهم أن من ترك بعض الإيمان، فقد تركه كله"(٢).

<sup>(</sup>۱) وأيضا الماتريدية. انظر: إمام أهل السنة والجهاعة أبو منصور الماتريدي، (ص٣٨٤-٣٨٦) حيث نقل ما جاء عن الماتريدي في ذلك.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى (۱۲/ ٤٧٠-٤٧١)؛ وانظر: الإيهان ص٤١١ (الفتاوى ٧/ ٤٣٠)؛ والفتاوى (١٣/ ٥٠، ٥٠-٥٠)؛ وشرح الأصبهانية (٢/ ٥٠-٥٧٥)، (ص١٣٧-١٣٨، ١٣٣ ت مخلوف).

وفي معرض بيان وقوع التفاضل في الإيهان، وفي عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون، قال شيخ الإسلام بعد ذلك:

"وفي هذا كله نزاع:

فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله، كما يختار ذلك القاضي أبو بكر (١)"، ثم قال:

"وهؤلاء يقولون: التفاضل إنها هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل"(٢).

وتقدم قوله بعد كلام له عن المعرفة: "هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضل، وأن الشيء لا يكون معلوما من وجه، مجهولا من وجه.

وهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة، وهو قول طائفة من أهل الحديث والفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وقول كثير من أصحاب الأشعري، أو أكثرهم، وهو قول جهم بن صفوان، وكثير من المرجئة"(٣).

فكما هو ظاهر مما تقدم مبلغ موافقة الأشاعرة لعامة المرجئة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، والأصل الموجب لمنعهم ذلك، والقول بأن التفاضل إنها هو في الأعمال فقط.

وقد لاحظ بعض الأشاعرة أن من لوازم هذه المقالة الباطلة أن يكون إيهان الفاسقين كإيهان الطائعين، وعلى رأسهم الرسول على المسابقين كإيهان الطائعين، وعلى رأسهم الرسول المسابقين كالمسابقين كالمسابقين كالمسابقين كالمسابقين كالمسابقين كله المسابقين كالمسابقين كالمساب

<sup>(</sup>١) هو الباقلاني.

<sup>(</sup>۲) الإيهان ص ٣٩٠ (الفتاوى ٧/٤٠٨)؛ وانظر أيضا: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٢/ ١٣٥)، (ص ٣٩٩ ط. ابن الجوزى)؛ ومسائل الإيهان، لأبي يعلى، ص ٣٩٩، ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) درء التعارض (٧/ ٤٥١).

فأجاب بعضهم بأن فضل إيهان الرسول على غيره إنها هو في دوام تصديقه واستمراره، وهذا لا يوجد لغيره.

قال شيخ الإسلام: "وعندهم \_ يعني الأشاعرة \_ الإيهان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط.

قال أبو المعالي: [فإن قيل: فما قولكم في زيادة الإيمان ونقصانه؟

قلنا: إذا حملنا الإيهان على التصديق، فلا يفضل تصديق تصديقا، كما لا يفضل علم علما.

ومن حمله على الطاعة سرا وعلنا، وقد مال إليه القلانسي، فلا يبعد على ذلك إطلاق القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وهذا مما لا نؤثره](١).

قلنا: النبي (٣) يفضل إيهانه على إيهان من عداه باستمرار تصديقه، وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك، واختلاج الريب.

والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى، وهو متوال للنبي على، ثابت لغيره في بعض الأوقات، وزائل عنه في أوقات الفترات، فيثبت للنبي المعضما من التصديق، ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيهانه لذلك أكثر وأفضل.

قال: ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان، وأريد به ذلك كان مستقيما"(٤).

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين لم ينقله شيخ الإسلام، وأوردته زيادة في الإيضاح.

<sup>(</sup>٢) في الإرشاد: فإن قيل.

<sup>(</sup>٣) المثبت من الإرشاد، وجاءت في مخطوطة كتاب الإيهان (٤٣/ ب)، وعامة طبعاته: الذي.

<sup>(</sup>٤) الإيهان ص١٤٧ (الفتاوي ٧/ ١٥٣)، والنقل عن: الإرشاد، ص٣٣٦.

فالجويني أجاز الزيادة والنقصان في الإيهان، مؤولا ذلك باستمرار التصديق ودوامه للنبي على غيره، فيكون التصديق في حق النبي على يتوالى ويتعاقب ولا يكون له فترة ولا شك، وأما التصديق في حق غير النبي في فإنه لا يتعاقب عليه مثل ما يتعاقب في حقه على بل يقع فيه فترة وغفلة (١).

وقد علق شيخ الإسلام على مقالة الجويني بقوله:

"قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة"(٢).

ومما ينبه عليه قبل ختم هذا المبحث أن إمام الفرقة أبا الحسن الأشعري قد رجع في مسألة تفاضل الإيهان إلى قول أهل الحق، فقال بزيادة الإيهان ونقصانه.

فقد صرح بطالق بأن "الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص"(٣).

وفي أثناء حكايته لمذهب أهل السنة والحديث في الاعتقاد ذكر مذهبهم في هذه المسألة، وأنهم يقرون بأن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص.

قال بعد ذلك: "وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول، وإليه نذهب"(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الغنية في أصول الدين، ص١٧٤-١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٤٧ (الفتاوي ٧/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) التسعينية (٣/ ١٠١٩)؛ نقلا عن: الإبانة، ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٤٥-٥٥٠)، (ص ٤٤٠ ط. ابن الجوزي)؛ وهو في: مقالات الإسلاميين (١/ ٣٤٧).

# الفصل الرابع

# مسألة الاستثناء في الإيمان

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا

المبحث الثاني: الاستثناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء

المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان عند الجهمية

المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان عند الكرامية

المبحث الخامس: الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة

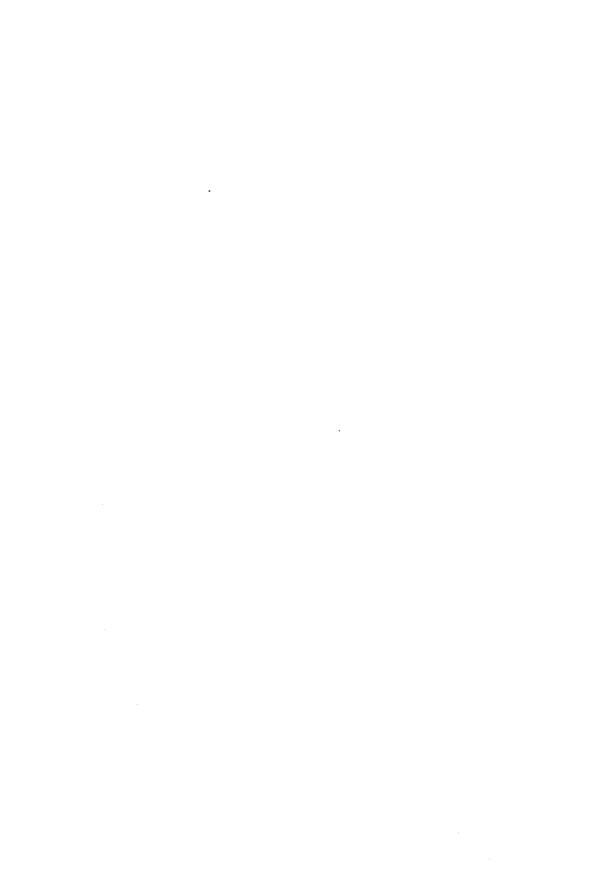

### المبحث الأول

# الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا

المراد بالاستثناء في الإيهان ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: "والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو: مؤمن أرجو.

أو: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله (۱)، أو: إن كنت تريد الإيهان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢] فالله أعلم (٢٠).

هذه هي صورة المسألة التي عقد هذا الفصل لبحثها، والذي عليه عامة أهل السنة، وأكثر السلف أن الاستثناء في الإيهان جائز.

يقول شيخ الإسلام: "والمأثور عن الصحابة، وأئمة التابعين، وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه"(٣).

<sup>(</sup>۱) كره أكثر السلف أن يقول الإنسان: أنا مؤمن، حتى يقول: إن شاء الله، وأباحوا أن يقول: آمنت بالله؛ لأن اسم المؤمن لا يقال إلا للكامل الإيهان، فلا يستحقه من لم يأت به، وإن كان يقال: قد آمن، ومعه إيهان، وبعضهم لم يرتض ذلك، فمحمد بن نصر المروزي على يقول: إنه لا فرق بين قول: أنا مؤمن، وآمنت بالله. راجع: فتح الباري لابن رجب (١/ ١٣١)؛ وتعظيم قدر الصلاة (١/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) الفتاوى (٧/ ٦٦٦)؛ وانظر: الإيهان ص٠١٤ (الفتاوى٧/ ٤٢٩)؛ وشرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٩٤). (٣) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٥)، (ص٣٦٦ ط. ابن الجوزي).

وقال: "وأما مذهب سلف أصحاب الحديث، كابن مسعود، وأصحابه، والثوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان<sup>(۱)</sup> فيما يرويه عن علماء البصرة، وأحمد بن حنبل، وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم"<sup>(۲)</sup>.

وقال: "الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة"(٣).

وقال: "الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا، وأكثر أهل السنة"، ثم قال: "وإنها ذكر أن الاستثناء سنة، بمعنى أنه جائز؛ ردا على من نهى عنه"(٤). وذهب بعض السلف إلى وجوب الاستثناء (٥).

ولا تعارض بين القولين؛ إذ اختلاف الحكم راجع لاختلاف المأخذ والوجه الذي يقع عليه الاستثناء، ولذلك يرى شيخ الإسلام أن أصح الأقوال وأعدلها (٢) هو جواز الأمرين: الاستثناء وتركه؛ بناء على اختلاف مآخذ الاستثناء ووجوهه (٧). فأما الوجوه التي يجوز فيها الاستثناء عند أهل السنة، فهي:

<sup>(</sup>۱) أبو سعيد التميمي مولاهم البصري، الإمام الحافظ، من أمراء المؤمنين في الحديث، تتلمذ له الأئمة أحمد وابن معين وابن المديني، توفي شخ سنة ۱۹۸هـ. أخباره في: الطبقات الكبرى (۷۲ / ۲۹۳)؛ وتهذيب التهذيب (۲۷۳ – ۳۵۹).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٩ ٤ (الفتاوي ٧/ ٤٣٨ -٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) الاستقامة (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٧/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيهان ص ٤١، ٤٢٦ (الفتاوى ٧/ ٤٢٩، ٤٤٦)، واللالكائي على من الموجبين للاستثناء، إذ يقول: "باب ما ذكر من كتاب الله، وما روي عن رسول الله هي، والصحابة، والتابعين من بعدهم، والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيهان". شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٦٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإيمان ص ١٠ ٤ (الفتاوي ٧/ ٤٢٩)، والفتاوي (١٣/ ١١).

<sup>(</sup>٧) انظر: الإيمان ص ٢٦٦-٢٧٤ (الفتاوي ٧/ ٤٤٦).

ان يستثني لئلا يزكي نفسه، و يمدحها، و يشهد لها بها لا يعلم أنه جاء
 به من الإيهان المطلق المتضمن فعل جميع ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه.

٢- أن يستثني لأنه لا يدري أتقبَّل الله منه ما عمله أم لا، فيستثني شكا في القبول.

٣- أن يستثنى خوفا من سوء الخاتمة، وعدم علمه بالعاقبة.

٤ - أن يستثني فيها يعلم وجوده، ويتيقنه، ولا يشك فيه، من باب تعليق
 الأمور بمشيئة الله تعالى.

ففي هذه الحالات الأربع يُستثنى في الإيهان، وفي تقرير هذه الاعتبارات والمآخذ يقول شيخ الإسلام:

"الإيهان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بها لا يعلم، ولو كانت هذه التزكية صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيهان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال.

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوّزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر"(١).

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص٢٦٦-٤٢٧ (الفتاوى ٧/٤٤٦)؛ وانظر: الإيمان، لأبي عبيد، ص٢١؛ والشريعة (٢/ ٦٥٦)؛ والرسالة الوافية، ص٨٥ ت القحطاني، ص١٧٥ ت العجمي؛ وشرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٩٦).

ويقول في موضع آخر: "ومراد السلف من ذلك الاستثناء:

إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله، فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى لذلك، أو للشك في العاقبة، أو يستثني لأن الأمور جميعها إنها تكون بمشيئة الله، كقوله تعالى: ﴿ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾[الفتح:٢٧]، مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لئلا يزكي أحدهم نفسه"(١).

وبعد معرفة المآخذ المجيزة للاستثناء يأتي ما يقابلها، وهو بيان متى يترك الاستثناء ويمنع؟

فالاستثناء يمنع في حالة الشك في أصل الإيهان، أو الجزم بها هو معلوم ومتيقن، فهذان وجهان في ترك الاستثناء:

الأول: إن أراد المستثني الشك في أصل إيهانه.

الثاني: إن أراد الجزم بها يعلمه في قلبه من التصديق، وأنه يحب الله تعالى ورسوله على، وأنه مُقرّ، وكالجزم بأنه مؤمن في الظاهر، وبأنه أتى بأصل الإيهان دون كهاله، وبدخوله فيه دون تمامه.

يقول شيخ الإسلام: "وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد أني مصدق، فإنه يجزم بها في قلبه من التصديق، ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر الله به، وكها يجزم بأنه يحب الله ورسوله، فإنه يبغض الكفر، ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه. وكذلك إذا أراد أنه مؤمن في الظاهر، فلا يمنع أن يجزم بها هو معلوم له"(٢).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى (٣/ ٢٨٩-٢٩٠)؛ وانظر: الشرح والإبانة (الإبانة الصغرى)، ص١٩٨-١٩٩٩ والإبانة (٢/ ٨٦٥-٨٦٧).

 <sup>(</sup>۲) الإيهان ص٥٨ ٣٥٩ - ٣٥٩ (الفتاوى ٧/ ٣٧٥)؛ وانظر: الشريعة (٢/ ٦٥٧)؛ وشرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٩٨).

ويقول: "وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن، فيصح إذا عنى أصل الإيهان دون كماله، والدخول فيه دون تمامه"(١).

ويقول: "ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له: أنت مؤمن؟ آمنت بالله وملائكته وكتبه، فيجزم بهذا ولا يعلِّقه.

أو يقول: إن كنت تريد الإيهان الذي يعصم دمي ومالي، فأنا مؤمن.

وإن كنت تريد قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْمِمْ ءَايَنتُهُ وَرَادَهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ اللَّذِينَ عَلَيْمِمْ أَلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ۚ ﴾[الأنفال:٢-٤]، الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَنهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَتبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ۚ ﴾[الأنفال:٢-٤]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتبِكَ هُمُ ٱلصَّلَاقُونَ ﴾[الحجرات:١٥]، فأنا مؤمن إن شاء الله "(٢).

ويقول: "ومن جزم بها هو في نفسه في هذه الحال، كمن يعلم من نفسه أنه شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فجزم بها هو متيقن حصوله في نفسه، فهو محسن في ذلك"(٣).

وخلاصة القول أن حكم الاستثناء متعلق بدوافعه، ومراد المستثني به على التفصيل المتقدم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۷/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١٣/ ٤٢-٤٣)؛ وانظر: وشرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٨/ ٢٧٩)؛ ونحوه فيها (٧/ ٦٨٢).



## المبحث الثاني

## الاستثناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء

اختلفت مذاهب الناس في الاستثناء في الإيهان، وقد حكاها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال:

"وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال:

قول: أنه يجب الاستثناء، ومن لم يستثن كان مبتدعا.

وقول: أن الاستثناء محظور، فإنه يقتضي الشك في الإيمان.

والقول الثالث \_ أوسطها وأعدلها \_: أنه يجوز الاستثناء باعتبار، وتركه باعتبار"(١).

ومرجئة الفقهاء من القائلين بتحريم الاستثناء في الإيهان، فلا يجوز عندهم أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على تعليق الإيهان بالمشيئة (٢).

يقول شيخ الإسلام: "وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه: تفاضل الإيمان، ودخول الأعمال فيه، والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء"(٣).

<sup>(</sup>١) الفتاوي (١٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) تقدمت بعض هذه الألفاظ في المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) الإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٠٧)، (ص٣٧٢ ط. ابن الجوزي).

ويقول: "وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوِّزون الاستثناء في الإيمان"(١).

وأما حجتهم على ما ذهبوا إليه في الاستثناء، فذكرها شيخ الإسلام متبعا لها بالجواب والرد، وهذا عرض لذلك:

أولاً: قالوا: إن الإيهان هو الإيهان الموجود فينا، ونحن نقطع بأنا مصدقون، فالاستثناء شك (٢).

وهذه حجة مشتركة بين المانعين للاستثناء من المرجئة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقينا، وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقا، فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم".

ويقول: "وقالت المرجئة، والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه ـ يعني الإيهان ـ، بل هو شك"(٤).

والجواب عن هذا بأن المستثني لم يرد وقوعه على أصل الإيهان، ولا على ما يجب الجزم به، ثم لو أراد وقوعه على ما يجب الجزم به لجاز له ذلك، وقد تقدم بحمد الله تحرير ذلك (٥).

وقد نبه شيخ الإسلام على أن جزم المرجئة في الإيهان مبني على كونهم يرون أن الإيهان شيء متهائل في جميع أهله، مثل كون كل إنسان له رأس، فيقول: أحدهم: أنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله، ونحو ذلك.

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۲)؛ وانظر منها (۷/ ۲۲۲ – ۳۵/ ۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي (١٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ص ٢٩٠ (الفتاوي ٧/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٧/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٥) راجع المبحث الأول من هذا الفصل.

ومن جزم بالإيهان على هذا الوجه، فقد أخرج الأعهال الباطنة والظاهرة عن الإيهان، وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين، ومن اتبعهم من سائر المسلمين (١).

ثانيًا: قالوا إن الإيهان إذا عُلق بالشرط فإنه كسائر المعلقات لا يحصل إلا عند حصول الشرط، والإيهان قد حصل، فلا حاجة لتعليقه بشرط المشيئة.

وقالوا: لأن الاستثناء عقب الكلام يرفع الكلام، فكذلك الاستثناء عقب الإيمان يرفع الإيمان (٢).

وهذه الشبهة تكلم عليها شيخ الإسلام عليها شيخ الإسلام

وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده، كما قالوا في قوله: أنت طالق إن شاء الله.

فإذا عُلق الإيمان بالشرط، كسائر المعلقات بالشرط، لا يحصل إلا عند حصول الشرط.

قالوا: وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة، فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار، فقد ظهرت المشيئة، وصح العقد، فلا معنى للاستثناء.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص٥٨ ٣-٩٥٩ (الفتاوي ٧/ ٣٧٥).

 <sup>(</sup>٢) انظر: الروضة البهية فيها بين الأشاعرة والماتريدية، لأبي عذبة، تحقيق عبد الرحمن عميرة، الطبعة
 الأولى ١٤٠٩هـ، دار عالم الكتب ببيروت، ص٠١.

ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام، فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا، وربها يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق، وذلك يزيله.

قلت: فتعليلهم في المسألة إنها يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيهان على المشيئة، كالذي يريد الدخول في الإسلام، فيقال له: آمن، فيقول: أنا أؤمن إن شاء الله، أو: آمنت إن شاء الله أن لا إله أو: آمنت إن شاء الله أن عمدا رسول الله.

والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء، وإنها كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيهان"، ثم ذكر عطائلة دوافع الاستناء عند من استثنى، وتقدم بيانها (٢)، ثم قال:

"وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد، ولا شرع الاستثناء فيه، بل كل من آمن وأسلم، آمن وأسلم جزما بلا تعليق (٣).

فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا، فإن الذي حرَّمه هؤلاء، غير الذي استحسنه وأمر به أولئك"، ثم قال شيخ الإسلام:

"وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان، فعلقه على المشيئة، فإذا علقه:

فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله: أنا أؤمن بعد ذلك، فهذا لم يصر مؤمنا. مثل الذي يقال له: هل تصير من أهل دين الإسلام؟

<sup>(</sup>١) اسم الجلالة ساقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) بل إن إنشاء الإيمان بقول: (آمنا) قد فرض الله على عباده أن يقولوه، كما في قوله تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾[البقرة:١٣٦]، ونحوها من الآيات. انظر: الإيمان ص١٧٤ (الفتاوى ٧/ ١٨٣).

فقال: أصير إن شاء الله، فهذا لم يسلم، بل هو باق على الكفر.

وإن كان قصده: أني قد آمنت، وإيهاني بمشيئة الله، صار مؤمنا.

لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء.

وأيضا، فإن الأصل أنه إنها يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا، فأما الماضي، والحاضر، فلا يعلق بالمشيئة.

والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم، كيف، وقد أمروا أن يقولوا: ﴿ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَاعِ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾[البقرة:١٣٦]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلْتَهِكَتِهِ وَيُعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾[البقرة:٢٨٥]، فأخبر أنهم آمنوا، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللهِ استثناء.

وعلى كل أحد أن يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا، كما أمر الله بلا استثناء، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ما استثنى قط أحد من السلف في مثل هذا.

وإنها الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن، كما يخبر عن نفسه بأنه بر، تقي".

ثم ذكر على أن هذا أحد مآخذ السلف في الاستثناء، وذكر المآخذ الأخرى لهم، ثم ختم جوابه بقوله:

"والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام، وكلهم من أهل الإيهان والقرآن"(١).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۳/ ۲۲–۶۷ باختصار).

ثالثًا: مما احتج به مانعوا الاستثناء حديث الحارث بن مالك، وحديث الوفد، وما روي عن صاحب معاذ بن جبل.

فأما حديث الحارث بن مالك ها(۱)، ففيه أن النبي ها قال له: «كيف أصبحت يا حارث»؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا.

قال على « انظر ما تقول، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك » ؟

قال: يا رسول عَزَفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني بعرش ربي بارزا، أو كأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني انظر إلى أهل النار كيف يتعاوون فيها.

قال على: «أبصرت، فالزم، عبد نوَّر الله الإيمان في قلبه » (٢).

وأما حديث الوفد الذين قدموا على النبي هذا، ففيه أنهم قالوا: نحن المؤمنون، قال هذا: «فما علامة إيمانكم»، ثم ذكر الحديث (٣).

<sup>(</sup>۱) الحارث بن مالك الأنصاري. راجع عنه: أسد الغابة (۱/۳۹۳-۳۹۳)؛ والإصابة (۱/۵۹۷-۳۹۳)؛

<sup>(</sup>٢) رواه: ابن أبي شيبة في الإيهان ص٤٣ رقم ١١٥، وضعفه الألباني في تعليقه عليه؛ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٥٩–٣٦٠ رقم ٣٦٢ – ٢/ ٧٦٠ رقم ٧٩٦)؛ وساقه أبو حنيفة في الفقه الأبسط، ضمن مجموع لبعض رسائله نشره الكوثري، ص٤٧، وسبق التنبيه أن هذه الرسالة نسبها شيخ الإسلام لأبي حنيفة في: الفتاوى (٥/ ٤٦)، وسهاها: الفقه الأكبر. راجع ص٦٨–٧٠.

<sup>(</sup>٣) ساقه بطوله شيخ الإسلام في: الإيمان ص٢٥٤-٢٥٥ (الفتاوى ٧/٢٦٧)؛ وقال الشيخ الألباني علقه بن يزيد بن سويد الألباني علقه في تخريجه له: "حديث منكر أخرجه أبو نعيم وغيره، وفيه علقمة بن يزيد بن سويد عن أبيه عن جده، قال الذهبي: لا يعرف، وأتى بخبر منكر، فلا يحتج به، قلت: وكأنه يشير إلى هذا". انتهى كلامه؛ والحديث في حلية الأولياء (٩/ ٢٧٩-٢٨٠)؛ وكلام الذهبي الذي نقله الشيخ الألباني في ميزان الاعتدال (٢/ ٢١٥).

وأما أثر صاحب معاذ، وهو ابن عميرة الزبيدي (۱) فملخصه أنه لما حضرت معاذا الله الوفاة أوصى صاحبه هذا بالأخذ عن ابن مسعود، وبالحذر من زلة العالم، فلما مات معاذ ذهب صاحبه إلى ابن مسعود، فنودي بالصلاة، فقال صاحب معاذ: قوموا إلى هذه الدعوة، حق لكل مؤمن سمعه أن يجيبه، فقال له أصحاب عبد الله: وإنك لمؤمن؟ قال: نعم، إني لمؤمن، فتغامزوا به، فلما خرج ابن مسعود، قيل له ذلك، فقال لابن عميرة مثل قولهم، فنكس ابن عميرة رأسه وبكى، وقال: رحم الله معاذا.

فأُخبر به ابن مسعود، فقال له: إنك لمؤمن؟ قال: نعم، قال: فتقول: إنك من أهل الجنة؟ قال ابن عميرة: رحم الله معاذا، فإنه أوصاني أن أحذر زلة العالم، والأخذ بحكم المنافق، قال: فهل من زلة رأيت؟ قال: نشدتك بالله، أليس النبي كان والناس يومئذ على ثلاث فرق: مؤمن في السر والعلانية، وكافر في السر والعلانية، ومنافق في السر ومؤمن في العلانية، فمن أي الثلاث أنت؟ قال: أما أنا فإذ ناشدتني بالله، فإني مؤمن في السر والعلانية، قال: فلم لمتني حيث قلت إني لمؤمن؟ قال: أجل هذه زلتي، فادفنوها علي، فرحم الله معاذا (٢).

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن عميرة الزبيدي، ويقال الكلبي، ويقال الكندي السكسكي الحمصي، وقيل: إن اسمه الحارث، وغلطه البخاري، روى عن أبي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود ومعاوية، وهو ثقة من كبار التابعين. راجع أخباره في: الطبقات الكبرى (۷/ ٤٤٠)؛ وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٤٠)؛ وتقريب التهذيب، ص٠٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) أورده مستدلا به أبو حنيفة في الفقه الأبسط، المطبوع مع مجموعة من رسائله، بتحقيق زاهد الكوثري، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، ص٤٦-٤٨؛ وقد رواه بنحوه ابن أبي شيبة في الإيهان، ص٣٦-٣٤ رقم ٧٣، ٧٦؛ وأبو عبيد في الإيهان، ص٢١ رقم ٢١؛ وضعفه الألبان في تعليقه على الموضعين من كتابي الإيهان.

فالمانعون للاستثناء ظنوا أن هذه الأخبار تدل على ما ذهبوا إليه (١)، وقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: عدم ثبوت هذه الأخبار.

الوجه الثاني: أنها لو صحت، فيحمل القطع بالإيهان فيها على أصله لا كهاله، ونحو ذلك من المآخذ المسوغة للقطع بالإيهان (٢).

يقول شيخ الإسلام مبينا هذين الوجهين:

"وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن، فيصح إذا عنى أصل الإيهان دون كاله، والدخول فيه دون تمامه.

كما يقول: أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله، وفي قوله: إن كنت تعنى كذا وكذا.

فإن (٣) جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة.

وعلى هذا يخرّج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل، وما روي في حديث الحارث الذي قال: أنا مؤمن حقا، وفي حديث الوفد الذين قالوا: نحن المؤمنون حقا.

وإن كان في الإسنادين نظرا"(٤).

وبخصوص أثر معاذ، فإن الإمام أحمد ضعفه، وأنكر رجوع ابن مسعود عن الاستثناء.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص٩٩٩ (الفتاوي ٧/ ٤١٧)؛ والفتاوي (٧/ ٦٦٩ ، ١٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) وتقدمت بتمامها بحمد الله في المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) في الفتاوي (أن)، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٧/ ٦٦٩).

فإن عبد الله بن مسعود وأصحابه كانوا يستثنون، ولما قيل لابن مسعود إن قوما يقولون: إنا مؤمنون؟

قال: أفلا سألتموهم أفي الجنة هم؟

وفي رواية: أفلا قالوا: نحن أهل الجنة؟

وفي رواية: قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن؟

قال: فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه، فقال: الله أعلم.

فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟(١)

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ٣٩٩ (الفتاوي ٧/ ١٧)؛ والفتاوي (١٣/ ٤٠).

وأثر ابن مسعود مروي في: الإيهان، لأبي عبيد، ص٢٠ رقم ٩، ١٠؛ والسنة، للخلال (٣/ ٩٩٥ رقم ٢٠٠)؛ والإبانة (٢/ ٨٦٩ رقم رقم ٢٨٤)؛ والإبانة (٢/ ٨٦٩ رقم ١١٨١)، وسيأتي الكلام على أثر ابن مسعود كس (٨٤٤).



## المبحث الثالث

# الاستثناء في الإيمان عند الجهمية

منعت الجهمية الاستثناء في الإيهان؛ بحجة أن الاستثناء شك، والواجب في الإيهان القطع، وأن من يستثني هم الشكّاكة.

يقول شيخ الإسلام: "وأما الاستثناء في الإيهان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال:

فالذين يحرمونه هم: المرجئة، والجهمية، ونحوهم ممن يجعل الإيهان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب، ونحو ذلك مما في قلبه.

فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله، وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي: أنا مؤمن، كقولي أنا مسلم، وكقولي: تكلمت بالشهادتين، وقرأت الفاتحة، وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلم بها، وأقطع بها.

وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك، فيقول: فعلته إن شاء الله.

قالوا: فمن استثنى في إيانه فهو شاك فيه، وسموهم الشكاكة"(١).

وما تقدم يُبين أن مأخذ المانعين للاستثناء من الجهمية وغيرهم هو وقوع الاستثناء على جهة معينة، وهي ما يتيقنه الإنسان في قلبه من الإيهان، وطروء الشك على هذا اليقين ينافيه، فيكون كفرا، فيحرم حينئذ الاستثناء.

وقد مرّ في كلام شيخ الإسلام أهمية معرفة مآخذ الاستثناء في الإيهان؛ إذ بها تنجلي حقيقة الخلاف في هذه المسألة، وأنه يكاد يكون لفظيا؛ فالذي حرَّمه فريق، غير الذي استحسنه الفريق الآخر (٢).

وقد نبه شيخ الإسلام قدس الله روحه إلى ما وراء ذلك، مما يتخذه أهل البدع وسيلة لمقاصدهم الفاسدة.

فمثلا هنا عند المانعين للاستثناء في الإيهان؛ لعلة أنه شك فيها يجب فيه اليقين بزعمهم، صاروا يوردون هذا السؤال: أمؤمن أنت؟

فيظن الظان أن مقصدهم دفع الشك، وحقيقة الأمر أنه لتقرير مذهبهم في أن الاستثناء في الإيمان شك، والواجب فيه القطع، وتجاهلوا المآخذ الأخرى المجرة للاستثناء.

ولذا نجد أن أئمة السلف منعوا هذا السؤال، وعدّوه بدعة (٣)، وكرهوا الجواب عليه، أو فصَّلوا في الجواب.

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص٤١٠ (الفتاوى ٧/ ٤٢٩)؛ وانظر: الفتاوى (١٣/ ٤٠)؛ وفي نبز المرجئة لأهل السنة بأنهم شكاكة انظر أيضا: الفتاوى (١٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) راجع: ص٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشريعة (٢/ ٦٦٧، ٦٦٧)؛ والإبانة (٢/ ٨٨١-٨٨٣)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٨٨ رقم ١٨٠٤).

يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: "وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟، ويكرهون الجواب.

لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة؛ ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بها جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيهان هو التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به.

فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب، أو يفصّلون في الجواب"(١).

الإيمان ص ٢٩ (الفتاوى ٧/ ٤٤٨ - ٤٤٩).



## المبحث الرابع

## الاستثناء في الإيمان عند الكرامية

يقول شيخ الإسلام عن مذهب الكرامية في الاستثناء في الإيمان:

"والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيهان الناس كلهم سواء، ولا يستثنون في الإيهان، بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيهان"(١).

وهذا إنها هو في الإيهان الحال، وأما في المستقبل، فإنهم يستثنون فيه، فقد نقل شيخ الإسلام عن أبي القاسم الأنصاري الأشعري قوله:

"ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيهان شرطا في كونه إيهان حقيقيا في الحال، وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه.

وهذا مذهب المعتزلة، والكرامية"(٢).

وعلى هذا، فمقالة الكرامية في الاستثناء هي أنهم يمنعونه في الحال، ويبيحونه في المآل.

وهم بهذا يوافقون الفريق الثاني من الأشاعرة، الذين يوقعون الاستثناء على المستقبل لا الحال، وهو مذهب سيأتي شرحه في المبحث القادم بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١٣٥ (الفتاوي ٧/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٢٠٤ (الفتاوي ٧/ ٤٤١).

وهذا كله امتداد لما قرره شيخ الإسلام من أن الكرامية ليس لهم مذهب انفردوا به في مسائل الإيهان سوى مذهبهم في حقيقته ومسهاه.

#### المبحث الخامس

## الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة

الأشاعرة في مسألة الاستثناء في الإيهان موافقون أهل السنة من جهة، ومخالفون لهم من جهة أخرى.

أما جهة الموافقة، فهي أنهم يقولون بالاستثناء، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

"وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيهان، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيهان، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله".

ثم علّق على هذا الموقف من الأشعري بقوله: "وهو دائها ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء "(١).

وهذا هو وجه مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في مسألة الاستثناء، وهي أنهم بنوه على مأخذ مخالف لمآخذ السلف، إذ بنوه على مسألة الموافاة، وهي ما مات عليه العبد، ووافي ربه به (٢).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١١٥ (الفتاوي ٧/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيهان ص ١٤، ١٦، ٤١٦ - ١٧٤ (الفتاوي ٧/ ٤٢٩، ٣٣٦ - ٤٣٧)؛ والتسعينية (٢/ ٢٥٥).

يقول شيخ الإسلام: "وأما الأشعري، فالمعروف عنه، وعن أصحابه: أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيهان، وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب، لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث، ويتأولونه، ويقولون بالاستثناء على الموافاة"(١).

ويقول: "فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيهان، ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيهان هو ما يموت العبد عليه، وهو ما يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيهان عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف، وهذا القول لم يقل به أحد من السلف، ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم؛ لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل"(٢).

والأشاعرة لما قالوا بالموافاة (٣) انقسموا إلى فريقين:

الفريق الأول: جعلوا الموافاة شرطا في صحة الإيهان وحقيقته في الحال، وكونه معتدا به عند الله تعالى، ومن ثم يوجبون الاستثناء في الحال.

وإلى هذا ذهب الأشعري، وهو اختيار ابن فورك (١٤)، ونسبه الأنصاري إلى سلف أصحاب الحديث، والأكثرين (٥).

<sup>(</sup>۱) النبوات (۱/ ۵۸۰)؛ وانظر: الإيهان ص٤١٩ (الفتاوى ٧/ ٤٣٩)؛ والاستقامة (١/ ١٥٠)، والقول بالاستثناء هو مذهب الماتريدي، كها سيأتي الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص٢١٦ (الفتاوي ٧/ ٤٣٦)؛ وانظر منه، ص١٣ ٤ (الفتاوي ٧/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) وانظر في كون الأشاعرة بنوا مذهبهم في الاستثناء على مسألة الموافاة: تبصرة الأدلة (٢/ ٨١٥)؛ والتمهيد لقواعد التوحيد، ص١٤٧-١٤٨؛ وشرح المقاصد (٥/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان ص١٧٥ - ١٩ (الفتاوي ٧/ ٤٣٧ - ٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيهان ص١٨٨ (الفتاوى ٧/ ٤٣٨)، وشرح الإرشاد (٢٨٠/ أ-ب)؛ وانظر: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٥٠٩-٥١٠)، (ص٣٨٢ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوي

وقد نقل شيخ الإسلام عن الأنصاري قوله: "وقد ذكرنا اختلافهم ـ يعني أصحابه الأشاعرة ـ في الموافاة، وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال، وكونه معتدا عند الله به وفي حكمه.

فمن قال إن ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال، لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة، لكنهم يقولون لا يدرى أي الإيهان الذي نحن موصوفون به في الحال هل هو معتد به عند الله، على معنى أنا ننتفع به في العاقبة، ونجتنى من ثهاره.

فإذا قيل لهم: أمؤمنون أنتم حقا؟ أو تقولون: إن شاء الله؟ أو تقولون: نرجو؟ فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في [المستقبل](1) والعاقبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنها يكون الإيهان إيهانا معتدا به في حكم الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة، وإذا كان صاحبه والعياذ بالله في حكم الله من الأشقياء، يكون إيهانه الذي تحلى به في الحال عارية.

قال \_ يعني الأنصاري \_: ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة قطعا، وبين أن يقول: أنا مؤمن حقا"(٢).

ثم ذكر الأنصاري أن من ذهب إلى هذا القول "يتمسك بأشياء منها أن يقال: إن الإيهان عبادة العمر، وهو كطاعة واحدة، فيتوقف صحة أولها على سلامة آخرها، كما تقول في الصلاة والصيام والحج.

<sup>(</sup>٤/ ٢٥٨)؛ وانظر: إشارات المرام من عبارات الإمام، للبياضي الحنفي، تحقيق يوسف عبد الرازق، الطبعة الأولى ١٣٦٨هـ، مكتبة الحلبي بمصر، ص٥٦.

<sup>(</sup>١) "المستقبل" من شرح الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص١٧ ٤ - ٤١٨ (الفتاوي ٧/ ٤٣٧ - ٤٣٨)؛ وهو في: شرح الإرشاد (٢٨٠/أ).

[وقد قال ابن مسعود: لو قلت إني مؤمن حقا، لقلت إني من أهل الجنة حقا] (١).

قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا، ولا سعيدا، ولا مرضيا عند الله.

وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا لله، ولا شقيا، إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال؛ لإظهاره من نفسه علامتهم"(٢).

وقال شيخ الإسلام: "والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان (٣):

أحدهما: أن الإيهان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنها يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به.

قالوا: والإيهان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيهان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكهال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب.

وصاحب هذا هو عندالله كافر؛ لعلمه بها يموت عليه، وكذلك قالوا في الكفر.

وهذا المأخذ هو مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد أن الإيهان لا يتفاضل، ولا يشك الإنسان في الموجود، وإنها يشك في المستقبل"(٤).

<sup>(</sup>۱) استدلالهم بأثر ابن مسعود جاء ضمن كلام الأنصاري، ولم ينقله شيخ الإسلام هنا، ولكنه أشار إلى احتجاجهم به في: الفتاوى (٧/٦٦٦-٦٦٧)؛ والإيهان ص٣٩٨-٣٩٩ (الفتاوى ٧/ ١٦٧-١٦٧)، وسيأتي مضمون كلامه عند الرد عليهم بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) شرح الإرشاد (٢٨٠/ ب)؛ وهو في الإيهان ص٢١ (الفتاوي ٧/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) والمأخذ الثاني هو لأهل السنة، وقد تقدم إيراده، والكلام عليه في المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) الإيهان ص١٠ ٤ - ٤١ (الفتاوى ٧/ ٤٢٩-٤٣٠)؛ وانظر: الفتاوى (١١/ ٦٢-٢٤، ١٦/ ٥٨١-٥٨٢)؛ وقد قال بهذا أيضا أبو يعلى. انظر الفتاوى (٧/ ٦٦٧)؛ ومختصر المعتمد الملحق بمسائل

الفريق الثاني من الأشاعرة: لم يجعل الموافاة شرطا في كون الإيهان إيهانا حقيقيا في الحال، بل شرطا في استحقاق الثواب عليه، وعلى هذا فهم يستثنون في المآل لا الحال.

وإلى هذا ذهب كثير من الأشاعرة، وخالفوا شيخهم الأشعري في هذه المسألة (١)، وممن قال بهذا القول الباقلاني، والجويني، وأبو إسحاق الاسفراييني.

يقول الأنصاري: "ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا حقيقيا في الحال، وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه.

وهذا مذهب المعتزلة، والكرامية، وهو اختيار أبي إسحاق الاسفراييني، وكلام القاضي يدل عليه.

قال: وهو اختيار شيخنا أبي المعالي، فإنه قال: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به، وقرنوه بالاستثناء، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز<sup>(٢)</sup>.

قال \_ أي الأنصاري \_: ومن صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، وهو المعرفة والتصديق، كما أن العالم يشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسى قطعت به كما قطعت بأنى عالم وعارف ومصدق.

فإن ورد في المستقبل ما يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف، ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيهانا مأمورا به، بل كان إيهانا مجزئا، فتغير وبطل، وليس كذلك قوله: أنا من أهل الجنة، فإن ذلك مغيب عنه، وهو مرجو "(٣).

(٣) الإيمان ص ٤٢٠- ٤٢ (الفتاوي ٧/ ٤٠٠- ٤٤)؛ وهو في شرح الإرشاد (٢٨٠/ب).

الإيمان ص ٤١-٤٤٧، ٥١.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص١١٥ (الفتاوي ٧/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) انتهى كلام الجويني، وهو في كتابه: الإرشاد، ص٣٣٦؛ وانظر: الإنصاف، للباقلاني، ص٩١٠.

فهذا الفريق من الأشاعرة لا يستثني في الحال، وإنها يستثني في المستقبل؛ لأن مذهبه أن الإيهان الحاضر لا يحتاج لربطه بالمشيئة؛ لصحته، بخلاف الإيهان في المستقبل، فإنه لا يدري بم يختم له به.

وما تقدم يكشف أن الأشاعرة اشتركوا في أصل، وافترقوا في تفاصيله، فهم يقولون بالاستثناء؛ تعليلا بالموافاة، ونسبوا ذلك إلى السلف، محتجين بقول ابن مسعود على له إن قوما يقولون: إنا مؤمنون، فقال: أفلا سألتموهم أفي الجنة هم؟

وفي رواية: قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟

فسألوه، فقال: الله أعلم، فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية (١٦)؟

وكذلك روي عن عمر ش قوله: من قال: أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار (٢).

قالوا: فلو جاز القطع على أنا مؤمنون لكان ذلك قطعا على أنا في الجنة؛ لأن الله وعد المؤمنين الجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة؛ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيهان، ولا يعلم ذلك إلا الله، وذلك الإيهان إنها يحصل بالموافاة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في السنة (١٠٨/٤ رقم ١٠٨/١) من حديث قتادة، وفي: (١١١-١١١ رقم ١٢٩٠) من حديث نعيم بن أبي هند؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (١٨٨ رقم ١١٨٠) من حديث قتادة؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٧٥ رقم ١٧٧٧) عن نعيم، وانتهى صاحب كتاب: زيادة الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه بعد دراسة أسانيده إلى ضعفه. انظر منه، ص٥٠٦-٥٠٠.

ولا يعلم ذلك إلا الله، وكذلك الإيمان إنها يحصل بالموافاة (١).

وقالوا: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر، وأنه لا اعتبار بها كان قبل ذلك (٢).

هذه هي شبهتهم في مذهبهم في الموافاة، وربط الاستثناء بها، ومن ثم فستكون مناقشة هذه المسألة تدور فيها يلي:

أولاً: دعواهم أن القول بالموافاة قول السلف.

والجواب عن ذلك أن يقال: إن السلف لما قالوا بالاستثناء لم يكن مقصودهم الموافاة، وإنها مقصودهم أن الإيهان المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله: أنا مؤمن، كقوله: أنا ولي الله، وأنا من الأبرار، ونحو ذلك (٣).

قال شيخ الإسلام: "وأما الموافاة، فها علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كها يعلل بها نظارهم، كأبي الحسن، وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث"(٤).

ويقول: "وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه، وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة، لكن ليس هذا قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيهان يعللون

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوي (۷/ ۲۲۲–۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص٩٩٩ (الفتاوي ٧/١٧٤).

<sup>(</sup>٣) وتقدم مفصلا شرح مآخذ السلف في الاستثناء في المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص ١٩ ٤ (الفتاوي ٧/ ٤٣٩)؛ وانظر منه، ص ١٥ ٤ - ٤١ (الفتاوي ٧/ ٤٣٥ - ٤٣٦).

بهذا، لا أحمد ولا من قبله"(١).

فالغلط هنا الزعم بأن السلف يعللون الاستثناء بالموافاة، وأما كون خوف العاقبة من مآخذ الاستثناء التي قال بها السلف فهذا حق، وإنها الباطل أن يدعى أن الموافاة هي مأخذ السلف في ذلك، وفرق بين المأخذين كبير، فخوف العاقبة أمر محمود، والقول بالموافاة بدعة وضلالة، إذ هي مبنية على أصل فاسد، وهو أن الإيهان الذي يتعقبه كفر يموت صاحبه عليه ليس بإيهان.

وهذا الأصل المبتدع قاله "ابن كلاب، والأشعري، وأصحابه، ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم.

وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو لله، ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوكُمْ أُولِيَآءَ تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجُعَلَ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مُودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المنحنة: ١-٧]، وكذلك كان، فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح، آمن أكثرهم، وصاروا من أولياء الله ورسوله.

وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله، وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك، فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت، وهذا المعنى تابع لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمنا لم يزل وليا لله؛ لأنه لم يزل الله مريدا لإدخاله الجنة، وكذلك العداوة.

وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه

<sup>(</sup>١) الإيمان ص١٦٤ (الفتاوي ٧/ ٤٣٢).

وبغضه وسخطه، فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا، وإنها يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر.

كما قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلنَّبَعُواْ مَاۤ أَسَخَطَ ٱللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضَّوَانَهُ ﴾ [عمد: ٢٨]، فأخبر أن الأعمال أسخطته، وكذلك قال: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزحرف: ٥٥]، قال المفسرون: أغضبونا (١١)، وكذلك قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧].

وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: يقول الله تعالى: «من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه) (٢).

فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، ثم قال: فإذا أحببته كنت كذا، كنت كذا، وهذا يبين أن حبه لعبده إنها يكون بعد أن يأتي بمحابه، والقرآن دل على مثل ذلك"(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٢٥/ ٩٩-١٠٠)؛ وزاد المسير (٧/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه بنحوه: كتاب اللقاء، باب التواضع (١١/ ٣٤٨ رقم ٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) الإيهان ص٤٢١-٤٢١ (الفتاوى ٧/ ٤٤١-٤٤٣)؛ ثم استمر شيخ الإسلام ﷺ في تقرير هذه المسألة حتى، ص٤٢٦ (الفتاوى ٧/ ٤٤٦)؛ وانظر: الإيهان ص٤١١، ٤١٤ (الفتاوى ٧/ ٤٣٠)؛ والرد على المنطقيين، ص٤٢٢.

ثانيًا: احتجاجهم بها جاء عن ابن مسعود، وبها روي عن عمر كا

والجواب عن ذلك أن "ابن مسعود هل لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت، فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا، وإنها أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟

فلما قال: الله ورسوله أعلم، قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية.

يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات، فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك"(١).

ولذلك كان الإمام أحمد يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيهان؛ لأن الإيهان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول، ونخشى أن نكون قد فرَّطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيهان، بقول: أنا مؤمن إن شاء الله (٢).

فهذا هو الفهم الصحيح لما جاء عن ابن مسعود ، ومثله ما جاء عن عمر إن صح عنه، فإنه يروى عن عمر بن الخطاب مرسلا (٣).

ثالثًا: قولهم إن القطع بالإيهان قطع بالجنة.

فيقال: هذا إنها يجيء على قول من يجعل الإيهان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة، وأما على قول المرجئة والجهمية، وهو القول الذي نصره هؤلاء الأشاعرة، فإنه يموت على الإيهان

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٩٩٩-٤٠٠ (الفتاوي ٧/ ١٧٤-٤١٨)؛ وانظر: الاستقامة (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص٤٢٨ (الفتاوى ٧/ ٤٤٧–٤٤٨)؛ والأثر عن الإمام أحمد رواه: الخلال في: السنة (٣/ ٢٠٠ رقم ١٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص ٩٩ ه (الفتاوي ٧/ ١٧ ٤)، وتقدم أنه ضعيف.

قطعا، ويكون كامل الإيهان عندهم، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيهان أن يكون من أهل الجنة، وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده (١).

رابعًا: أنه يلزمهم على مأخذهم هذا أن يستثنوا في الكفر أيضا.

لأن ما ذكروه يطرد في الإيهان والكفر سواء، ولذلك صاروا أمام هذا اللازم فئتين (٢):

الأولى: أخذت به وقررته على الكفر، كما فعله بعض محققيهم، مثل أبي منصور الماتريدي.

الثانية: منعت الاستثناء في الكفر، وفرّقت بين الاستثناء فيه والاستثناء في الإيهان، فقالوا: نستثني في الإيهان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت، والكفر لا يرغب فيه أحد.

قال شيخ الإسلام ردا على دعوى التفريق بين الاستثناء في الإيمان والاستثناء في الكفر:

"ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن هو لازم لهم"، ثم قال:

"لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن، كقولك في الجنة، فأنت تقول عن الكافر هو كافر، ولا تقول هو في النار إلا معلقا بموته على الكفر، فدل على أنه كافر في الحال قطعا، وإن جاز أن يصير مؤمنا، كذلك المؤمن، وسواء أخبر عن

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ١٨٤ (الفتاوي ٧/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص١٢ ٤ (الفتاوي ٧/ ٤٣٢).

نفسه أو عن غيره، فلو قيل عن يهودي أو نصراني هذا كافر، قال إن شاء الله إذا لم يعلم أنه يموت كافرا، وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه"(١).

خامسًا: ترتب على مأخذهم هذا عدم القطع بتوبة التائب.

قال شيخ الإسلام على "ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحاضر، بل للموافاة، لا يقطعون بأن الله يقبل توبة التائب، كما لا يقطعون بأن الله يعاقب مذنبا، فإنهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم أن يقطعوا له بالجنة، وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من قطع له النص.

وإذا قيل: الجنة لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات؟

قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة، وهم لا يستثنون في الأحوال، بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيهان، ولكن عندهم الإيهان عند الله هو ما يوافى به، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذنب له قطعوا له بالجنة، فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة؛ لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة (٢).

وأما أئمة السلف فإنها لم يقطعوا بالجنة؛ لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور، ولا أنه أتى بالتوبة النصوح، وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحًا قبل الله توبته"(٣).

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص٤١٢-٤١٣ (الفتاوى ٧/٤٣٢)؛ وانظر منه، ص٣٠٦ (الفتاوى ٧/٣٢٣)؛ وتعظيم قدر الصلاة (٢/٥١٦).

<sup>(</sup>٢) وممن قال به منهم الباقلاني، كما سيأتي عند شرح مذهب الأشاعرة في مرتكب الكبيرة. (٣) الإيمان ص٤٠٠ (الفتاوي ٧/ ٤١٨).

سادسًا: أنه ترتب على مأخذهم أيضا أن غلا بعض أتباعهم حتى طردوا الاستثناء في كل شيء، وأنكروا القطع في أي شيء.

قال شيخ الإسلام: "ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيهان اتباعا للسلف، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف".

ثم قال: "ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شيء، فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله.

فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه؟، قال: نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيّره غيّره، فيريدون بقولهم: إن شاء الله: جواز تغييره في المستقبل، وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل"(١).

وقال: "وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: (قطعا) في شيء من الأشياء، مع غلوهم في الاستثناء، حتى صار هذا اللفظ منكرا عندهم، وإن قطعوا بالمعنى، فيجزمون بأن محمدا رسول الله، وأن الله ربهم، ولا يقولون: قطعا"، ثم قال:

"والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيهان لما علل مثل تلك العلة طرد أقوام تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين"(٢).

وفي حكم هؤلاء يقول شيخ الإسلام: "وإذا قال القائل: هذا حجر، ولا أقطع بأن هذا حجر، فهذا مخطئ، لكن إن كان مراده أني إذا قطعت بأنه حجر، فقد جعلت الله عاجزا عن تغييره (٣).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٤١٣ (الفتاوي ٧/ ٤٣٢-٤٣٣)؛ وانظر: الفتاوي (٣/ ٢٨٩-٢٩٠).

 <sup>(</sup>۲) الإيهان ص٤١٥ (الفتاوى ٧/ ٤٣٤)؛ وانظر كلام شيخ الإسلام عن هذه الطائفة في: الفتاوى
 (٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠ ، ٧/ ٦٨٠ وما بعدها ، ٨/ ٤٢١ - ٤٢٢، ٤٢٥ - ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) في الفتاوى "تغيره".

فإنه يقال له: بل هو الآن حجر قطعا، والله قادر على تغييره.

وإن كان مراده بقوله: إن شاء الله: أن الله قادر على تغييره، فهذا المعنى صحيح. وإن كان شاكا في كونه حجرا، فهذا متجاهل، يعزر على ذلك"(١).

ويقول: "أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن ذلك حق يجزم به المؤمنون، ويقطعون به، ولا يرتابون.

وكل ما علمه المسلم وجزم به، فهو يقطع به، وإن كان الله قادرا على تغييره، فالمسلم يقطع بها يراه ويسمعه، ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء.

وإذا قال المسلم: أنا أقطع بذلك، فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره، بل من قال إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق، وإحيائهم من قبورهم، وعلى تسيير الجبال، وتبديل الأرض غير الأرض، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل "(٢).

سابعًا: أنهم بقولهم هذا كشفوا عن تناقضهم في باب الإيمان.

إذ تراهم لما تكلموا عن مسألة مسمى الإيمان وأن العمل ليس منه عرَّ فوا الإيمان بأنه التصديق؛ محتجين باللغة، تأييدا لمذهبهم.

ولما تكلموا عن الاستثناء، وأنه يجب الإتيان به في الإيمان، جعلوا الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، ولم يلتفتوا إلى اللغة.

فهنا تناقضوا، إذ جعلوا في مسألة الاستثناء: مسمى الإيهان ما ادعوا أنه مسهاه في الشرع، وعدلوا عن اللغة، فهلا فعلوا هذا في الأعمال (٣)؟

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٤/ ١٥٥ - ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص١٣٧ -١٣٨، ٤٢٠ (الفتاوي ٧/ ١٤٣، ٤٤).

# الفصل الخامس

# حكم مرتكب الكبيرة

## وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إجمالا

المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء

المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة عند الجهمية

المبحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة عند الكرامية

المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة



#### المبحث الأول

### حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إجمالا

أجمع السلف على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وفي ذلك يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: "والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، بنص القرآن، والسنة، وإجماع السلف، وبالاعتبار"(١).

ويقول: "وقد دل القرآن، والسنة، وإجماع الصحابة، والتابعين بعدهم، والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر"(٢).

وقد اختلف العلماء في تحديد الضابط الذي به يفرّق بين كبائر الذنوب وصغائرها، وعند شيخ الإسلام أن أمثل الأقوال في ذلك هو:

أن الصغائر هي: ما دون الحدين، حد الدنيا، وحد الآخرة.

والكبائر هي: ما فيها حد في الدنيا، أو في الآخرة.

وقد بسط شيخ الإسلام على الكلام في تقرير صحة هذا الضابط، وسلامته من الاعتراض (٣).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين، للإمام ابن القيم، نشر دار الحديث بمصر (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي، لابن القيم، تحقيق أبي حذيفة عبيد الله بن عالية، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، دار الكتاب العربي ببيروت، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوى (١١/ ٢٥٠–٢٥٨)، وتابعه على ذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز ﷺ. انظر: شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٥٢٥–٥٢٧).

والذنوب التي فيها حدود في الدنيا، وعقوبات مقدرة، مثل الزنا، والسرقة، والقذف.

والذنوب التي فيها حدود في الآخرة، هي ما جاء فيها وعيد خاص، مثل:

الذنب الذي فيه غضب الله، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنْ دُبُرَهُ رَ

إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّرَبَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلهُ جَهَنَّمُ 
وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال:١٦].

والذنب الذي فيه اللعنة، كقوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي اللَّرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴾ اللَّأَرْضِ وَتُقطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُولَتِمِكَ ٱللَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُوكِله وَكَاتِبِهِ وَشَاهِدِيهِ ﴾ (١٠).

أو الذنب المتوعد عليه بجهنم، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ مَجَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾[النساء:٩٣].

أو منع الجنة، كقوله ﷺ: « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ».

أو قيل فيه من فعله فليس منا، كما في قوله ﷺ: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» (٢).

فكل هذه الذنوب وما شابهها تعد من الكبائر (٣).

وإذ تبين الفرق بين صغائر الذنوب وكبائرها:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه (١١/ ٢٣ رقم ١٥٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز، باب ليس منا شق الجيوب (۳/ ١٩٥ رقم ١٢٩٤)؛ ومسلم في صحيحه (۲/ ١٤٤ رقم ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي (١١/ ١٤٦ - ١٤٨، ١٥٠ - ٢٥٢).

فإن من اقترف شيئا من الصغائر لا ينتفي عنه اسم الإيهان، ولا حكمه، بمجرد فعله للصغائر (١)، لكنه يعد مؤمنا ناقص الإيهان، ينقص من إيهانه بحسب ما ارتكب من ذلك (٢).

وأما مرتكب الكبيرة، فإن الناس قد تنازعوا في الأسماء والأحكام، أي في أسماء الدين، مثل: مسلم، ومؤمن، وكافر، وفاسق، وفي أحكام هؤلاء الفساق في الدنيا والآخرة (٣).

والذي عليه عامة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة من حيث الاسم مؤمن ناقص الإيهان، أو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته.

قال شيخ الإسلام في بيان أصول أهل السنة:

"ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيهان بالكلية، ولا يخلدونه في النار، كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيهان، في مثل قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾[النساء: ٩٢].

وقد لا يدخل في اسم الإيهان المطلق، كها في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَحِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَرَادَهُمْ إِيمَننَا ﴾ [الأنفال:٢]، وقوله ﷺ: ﴿ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن».

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيهان، أو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته، فلا

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي (١١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي (١٣/ ٣٨).

يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم "(١).

هذا ما عليه عامة أهل السنة في اسم مرتكب الكبيرة (٢).

وذهب بعضهم إلى تسميته مسلما، ومنع تسميته مؤمنا (٣)، وقد ذكر شيخ الإسلام أن الصحيح في ذلك هو التفصيل:

فإذا سئل عن أحكام الدنيا \_ كعتقه في الكفاره \_، أو سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين قيل: هو مؤمن.

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة، قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيهان يمنعه الخلود في النار، ويدخل الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له، ولهذا يقال: هو مؤمن بإيهانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيهان، ولا يعطى اسم الإيهان المطلق، لأنه مدح مطلق فلا يتناوله (٤).

وأيضا جاء عن بعض أهل السلف \_ كالحسن البصري \_ تسمية الفاسق منافقا، فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا لقول الجمهور إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي:

هل هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيهان؟ أو مؤمن كامل الإيهان؟ أو مؤمن بها معه من الإيهان، فاسق بها معه من الفسق؟ أو منافق؟

والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لأن المتهمين

<sup>(</sup>١) الواسطية، ضمن: الفتاوي (٣/ ١٥١-١٥٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (۱۵/ ٤٧)؛ والإيهان ص٢٢٨، ٢٣٧ (الفتاوى ٧/ ٢٤١، ٢٥١)؛ والفتاوى (٧/ ٦٧٣)؛ ومعارج القبول (٢/ ٣٤١–٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان ص٢٢٨، ٣٣٨ (الفتاوي ٧/ ٢٤١، ٣٥٤)؛ وجامع العلوم والحكم (١/ ١١١، ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان ص ٢٢٨، ٣٣٨-٣٣٩، ٤٤٩ (الفتاوي ٧/ ٢٤١، ١٥٤-٣٥٥).

بالنفاق ليسوا نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيهان ونفاق، وفيهم من إيهانه غالب، وفيه شعبة من النفاق، فالنفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، فمن سهاه الحسن هو من لم يكن نفاقه محضا يخرج به عن الملة (١).

هذه هي حال الفاسق من حيث تسميته، وأما من حيث الحكم، فإن مرتكبي الكبائر:

لا يكفرون بالكبيرة، ولكن إيهانهم لم يبق كها هو، بل معهم أصل الإيهان وبعضه، لا كله.

وهم يوالُون بقدر إيانهم، ويعادون بقدر معاصيهم.

وبعضهم يغفر له فلا يدخل النار، وبعضهم لابد له من دخولها، لكنه لا يخلد فيها.

يقول الإمام الصابوني<sup>(٢)</sup>: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة، صغائر وكبائر، فإنه لا يكفر بها.

وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله وَجُلَّة :

إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة يوم القيامة، سالما غانها غير مبتلي بالنار، ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والآوزار.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان الأوسط (٧/ ٥٢٣-٥٢٤)، (ص٤٠٤-٤٠٥ ط. ابن الجوزي)؛ وجامع العلوم والحكم (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري، الشافعي، الملقب بشيخ الإسلام، أحد أثمة الأثر، وله قدم راسخة في الوعظ والتذكير والتفسير، توفي ﷺ سنة ٩٤٤هـ. أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٠-٤٤)؛ وطبقات الشافعية (٤/ ٢٧١-٢٩٢)؛ والوافى بالوفيات (٩/ ٢٤٢-١٤)؛ ومقدمة تحقيق كتابه عقيدة السلف، ص١٣-٤٣.

وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلد فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار"(١).

ويقول شيخ الإسلام: "وهم ـ يعني أهل السنة ـ في باب الأسهاء والأحكام، والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية، الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيهان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي في وبين المرجئة الذين يقولون: إيهان الفساق مثل إيهان الأنبياء، والأعهال الصالحة ليست من الدين والإيهان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية.

فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي الدخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته"(٢).

وقال: "والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه، وموالاته ومعاداته، تابعا لأمر الله ورسوله، فيحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، وما كان فيه ما يوالى عليه من حسنات، وما يعادى عليه من سيئات، عومل بموجب ذلك، كفساق أهل الملة، إذ هم مستحقون للثواب والعقاب، والموالاة والمعاداة،

(١) عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ص٢٧٦؛ وانظر: الفتاوي (٤/ ١٨٦، ١١/ ١٨٤، ١١/ ١٩١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوی (۳/ ۳۷۶–۲۷۰)؛ وانظر: الإیهان ص۲۶۳–۲۶۶، ۳۳۲–۳۳۲ (الفتاوی ۷/ ۲۵۷، ۳۵۹–۳۵۹)؛ ومنهاج السنة (۵/ ۲۹۲–۲۹۷)؛ والفتاوی (۳/ ۱۸۲–۱۸۳ – ۶/ ۵۷۵ – ۷/ ۲۹۳–۲۹۷).

والحب والبغض، بحسب ما فيهم من البر والفجور، فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا مذهب أهل السنة والجهاعة"(١).

هذه خلاصة مذهب السلف في مرتكب الكبيرة، وفي المباحث القادمة شرح مذاهب المرجئة فيه، والله الموفق (٢).

(١) الفتاوي (٣٥/ ٩٤-٩٥)، وهو في مجموعة الفتاوي الكبري (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم تفصيل مهم عن حال العصاة، وأنهم حال ارتكاب الفاحشة معهم مَعَ التصديق شيء من حب الله وخشيته واعتقاد تحريم المعصية ورجاء رحمة الله ومغفرته، وإنها زال عنهم كهال الإيهان الواجب. راجع الكلام على الحجة السابعة من حجج المرجئة ص ٣٧١.



## المبحث الثاني

## حكم مرتكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء

شرح شيخ الإسلام على قول فقهاء المرجئة من مرتكب الكبيرة، فقال: "ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة (۱) هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيهان قول من الفقهاء، كحهاد بن أبي سليهان، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة، وغيرهم، متفقون مع جميع علهاء السنة على:

أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيهانهم كامل كإيهان جبريل، فهم يقولون: إن الإيهان بدون العمل المفروض، ومع فعل المحرمات، يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب، كها تقوله الجهاعة.

ويقولون أيضا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار، كما تقوله الجماعة"، ثم قال:

"فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بها جاء به الرسول، وما تواتر عنه: أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء"(٢).

<sup>(</sup>١) يعني مسألة الإيهان.

<sup>(</sup>٢) الإيبان ص ٢٨١- ٢٨٢ (الفتاوي ٧/ ٢٩٧)؛ وانظر منه، ص ٢٤٤ (الفتاوي ٧/ ٢٥٨).

ويقول أيضا رحمه الله تعالى: "وتنازع الناس في الأسهاء والأحكام، أي في أسهاء الدين، مثل: مسلم، ومؤمن، وكافر، وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة".

ثم قال مبينا موقف المرجئة من هذا النزاع:

"وحدثت المرجئة، وكان أكثرهم من أهل الكوفة \_ ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة، ولا إبراهيم النخعي وأمثاله \_ فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، فقالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان.

وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول، مثل حماد ابن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وغيرهما، هم مع سائر أهل السنة متفقين على:

أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك.

وعلى أنه لابد في الإيهان أن يتكلم بلسانه.

وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة، وتاركها مستحق للذم والعقاب.

فكان في الأعمال: هل هي من الإيمان؟، وفي الاستثناء، ونحو ذلك، عامته نزاع لفظي"، ثم قال شيخ الإسلام:

"وقد ذكر بعض من صنّف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة، قال: وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد كرهوا أن يقول الرجل: إيهاني كإيهان جبريل وميكائيل، قال محمد: لأنهم أفضل يقينا، أو إيهاني كإيهان جبريل، أو إيهاني كإيهان

أبي بكر، أو كإيمان هذا، ولكن يقول: آمنت بها آمن به جبريل وأبو بكر (١١) المردد).

ويقول: "والمرجئة تقول: هو \_ أي مرتكب الكبيرة \_: مؤمن تام الإيهان، لا نقص في إيهانه، بل إيهانه كإيهان الأنبياء والأولياء، وهذا نزاع في الاسم.

ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجاعة في أهل الكبائر:

فيهم من يدخل النار، وفيهم من لا يدخل، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، واتفق عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان.

فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة، وإنها ينازعونهم في الاسم"(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الفقه الأكبر، للقارى، ص١٤٥؛ والإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم، لعناية الله إبلاغ، طبعة سنة ١٣٩٠هـ، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، ص١٦٦-١٦٤. وشيخ الإسلام يكرر أن المرجئة يقولون إن إيانهم كإيان الأنبياء والأولياء، مما ستراه مرارا في مباحث هذا الفصل، وقد جاء في العالم والمتعلم، ضمن مجموع يحوى رسائل أبي حنيفة، بتحقيق الكوثري (ص١٧) قول أبي حنيفة إن إيهان المؤمنين مثل إيهان الملائكة، ونقله مقرا له البوسنوي في: نور اليقين في أصول الدين، تحقيق زهدى البوسنوي، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، مكتبة العبيكان بالرياض، ص١٩٧؛ وانظر: نظم الفرائد وجمع الفوائد، لشيخ زاده، ضمن المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية، جمع بسام الجابي، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ، دار ابن حزم ببيروت، ص٢٣٠؛ وفي الفقه الأبسط، لأبي حنيفة (ص٤٧) مثل ما في العالم والمتعلم، وقد سبق أن شيخ الإسلام نقل عن هذا الكتاب مسميا له بالفقه الأكبر (الفتاوي ٥/ ٤٦-٤٧). وفي أصول الدين، للبزودي (ص٥٣٠)؛ ونظم الفرائد (ص٠٣٠) توجيه ما جاء عن أبي حنيفة أنه قال: أقول إيهاني كإيهان جبريل، ولا أقول إيهاني مثل إيهان جبريل؛ لأن المثل يقتضي المساواة في الصفات، وكاف التشبيه لا تقتضي هذا؛ وذكر ابن أبي العز على أن من أخرج الأعمال من الإيهان يقول: "لما كان الإيهان شيئا واحدا، فإيهان كإيهان أبي بكر الصديق وعمر ، بل قال: كإيهان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه"، وقد قال الطحاوي في معتقد أبي حنيفة في الإيهان: "وأهله في أصله سواء". شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٥٩، ٤٦٤-٤٦٣)؛ وانظر منه (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١٣/ ٣٨-٤١) باختصار.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٥/ ٢٨٤).

ويقول: "وأما قول القائل: إن الإيهان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيهان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء.

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق، كما قال أهل الحديث.

قالوا(١): فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيهان شيء، فيخلد في النار.

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيهان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر"(٢).

ويقول: "وقد يجتمع في العبد نفاق وإيهان، وكفر وإيهان، فالإيهان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة.

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة، كراميهم وغير كراميهم، يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق.

ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك.

ومن هنا غلطوا فيه، وخالفوا فيه الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، مع مخالفة صريح المعقول.

بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في

<sup>(</sup>١) يعني الخوارج والمعتزلة.

<sup>(</sup>٢) الإيهان ص٣٨٦ (الفتاوي ٧/ ٤٠٣)؛ وانظر: جامع المسائل (٣/ ٢٣١).

الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العقاب.

ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من وجه، ولا محبوبا مدعوا له من وجه، مسخوطا ملعونا من وجه.

ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار، أو الشفاعة في أحد من أهل النار.

وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل<sup>(١)</sup>، لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك.

وأما أهل السنة والجهاعة، والصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين، من أهل الحديث، والفقهاء، وأهل الكلام، من مرجئة الفقهاء، والكرامية، والكلابية، والأشعرية، والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون:

إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.

وهذا الشخص الذي له سيئات عُذب بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة، باتفاق هؤلاء الطوائف، لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه: فقالت المرجئة \_ جهميتهم، وغير جهميتهم \_ هو: مؤمن كامل الإيهان.

وأهل السنة والجماعة على: أنه ناقص الإيمان؛ ولولا ذلك لما عذب، كما أنه

<sup>(</sup>١) وهو أن الشخص الواحد لا يدخل الجنة والنار جميعا، وسيأتي تحرير مذهب غالية المرجئة في المبحث القادم بإذن الله تعالى.

ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين"(١).

ومن النقول السابقة تتحرر مقالة فقهاء المرجئة في مرتكب الكبيرة، وأنهم يرون فيه ما يلي:

١ - أنه مؤمن كامل الإيمان، كإيمان جبريل، وإيمان الأنبياء والأولياء.

وبعض أصحاب أبي حنيفة نسب إلى إمامه وصاحبيه أبي يوسف وأبي محمد كراهة أن يقول الرجل: إيهاني كإيهان الملائكة أو أبي بكر، وتقدم الكلام على ذلك.

٢- أن الإيهان شيء واحد، وعليه فإيهان الفاسق كإيهان البر، فهما سواء في الإيهان.

٣- أنه داخل تحت الذم والوعيد، ومستحق للذم والعقاب.

٤- أن من أهل الكبائر من يدخل النار، لكنه لا يخلد فيها، ومنهم من لا يدخلها.

٥- أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ولا يباح دمه لكبيرته.

٦- أنه يجتمع في العبد طاعة ومعصية، ولا يجتمع فيه إيهان ونفاق.

وهذا بسبب الشبهة التي دخلت عليهم كما دخلت على سائر الفرق المخالفة، وهي أن الإيمان شيء واحد، لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله.

وأما اجتماع الطاعات والمعاصي فلا يمتنع على أصلهم؛ لأنها عندهم مرتبطة بالأعمال، وهي ليست من الإيمان.

ولذلك تراهم يعدون العاصى مؤمنا كامل الإيمان؛ لمجيئه بالإيمان عندهم.

<sup>(</sup>۱) الإيهان ص٣٣٧-٣٣٨ (الفتاوى ٧/٣٥٣-٣٥٤)؛ وانظر: شرح الأصبهانية (٢/٥٨٧) (١٨٨ ت مخلوف)؛ والفتاوى (١٦/٤٧٤-٤٧٥)؛ ومنهاج السنة (٤/ ٥٧٠-٧١).

والخلاصة أن نزاعهم في مرتكب الكبيرة إنها هو في اسمه، لا في حكمه في الآخرة.

وهذه المعالم التي جاءت في كلام شيخ الإسلام دلّت عليها أيضا بعض الآثار الواردة في بيان مذهب فقهاء المرجئة، ومنها:

ما جاء عن مبارك بن حسان أنه قال لسالم الأفطس: "رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيهان؟ قال: لا"(١).

فهذا الأثر يفيد تساوي الإيمان عند البر والفاجر على رأي فقهاء المرجئة.

ومن الأسئلة التي وجهها معقل العبسي إلى نافع مولى ابن عمر قوله:

"قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح؟ فنتر يده من يدي، وقال: من فعل هذا فهو كافر.

قال معقل: فرأيت الزهري، فأخبرته بقولهم.

فقال: سبحان الله، فقد أخذ الناس في هذه الخصومات!، قال رسول الله على: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ".

ثم قال معقل: "ثم جلست إلى ميمون بن مهران، فقلت: يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها.

قال: فقرأ ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾، حتى إذا بلغ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أُمِينٍ ﴾ [التكوير:١-٢]، قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيهانه كإيهان جبريل"(٢).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ١٧١ (الفتاوي ٧/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٩٤ (الفتاوي ٧/٢٠٦).

ولما سئل عطاء بن أبي رباح عمن يزعمون أن إيهانهم كإيهان جبريل؟ قال: ليس إيهان من أطاع الله كإيهان من عصى الله(١).

وابن أبي مليكة (٢) على يقول "لقد أتى عليَّ برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم: إن مؤمن مستكمل الإيهان.

ثم ما رضى حتى قال: إيهاني كإيهان جبريل، وميكائيل.

وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن، وإن نكح أخته، وأمه، وينته.

والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي هم ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه (٣).

وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه قال(٤):

أدركت ثلاثين من أصحاب محمد الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم يقول: إيهانه كإيهان جبريل"(٥).

فهذه الآثار تدل على أن المؤمنين عند مرجئة الفقهاء سواء في الإيهان، ما دام أنهم أتوا بالتصديق والقول.

<sup>(</sup>١) الإيهان ص١٩٥ (الفتاوى ٧/ ٢٠٧)؛ والأثر رواه: عبدالله في السنة (١/ ٣٤٥ رقم ٧٣١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر وأبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله التيمي، المكي، الإمام، الحافظ، الحجة، كان عالما، مفتيا، صاحب حديث وإتقان، ولي القضاء والأذان لابن الزبير، مات على سنة ١١٧هـ. راجع أخباره في: الطبقات الكبرى (٥/ ٤٧٣)؛ وسير أعلام النبلاء (٥/ ٨٨-٩٠)؛ وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) السنة للخلال (٣/ ٢٠٠٧ رقم ١٠٨١ - ٥/ ٥٩ رقم ١٦٠٨)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٥٥ رقم ١٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: كتاب الإيهان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) الإيمان ص١٩٤ – ١٩٥ (الفتاوي ٧/ ١٨٠ – ١٨١).

### المبحث الثالث

### حكم مرتكب الكبيرة عند الجهمية

ذهبت الجهمية إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيهان، وأنه لا يكفر بكبيرته ولا يرتد، وأنه يجتمع فيه الثواب والعقاب، والحمد والذم، وأن من أهل الكبائر من يدخل النار، ولا يخلد فيها.

هذه هي مقالة الجهمية في مرتكب الكبيرة، ومنه يتبين أن نزاعهم فيه نزاع في الاسم لا الحكم، وبالتالي فهم موافقون لسائر المرجئة في هذه المسألة.

يقول شيخ الإسلام في تقرير ذلك:

"وكل أهل السنة متفقون على أنه \_ يعني مرتكب الكبيرة \_ قد سلب كمال الإيمان الواجب، فزال بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد.

وإنها ينازعون في ذلك من يقول: الإيهان لا يتبعض، من الجهمية، والمرجئة، فيقولون: إنه كامل الإيهان"(١).

ويقول: "الناس في الفاسق من أهل الملة \_ مثل: الزاني، والسارق، والشارب، ونحوهم \_ ثلاثة أقسام: طرفين، ووسط"، ثم ذكر الطرف الأول، وهم الخوارج والمعتزلة ومقالتهم في مرتكب الكبيرة، ثم قال:

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٤٤٤ (الفتاوي ٧/ ٢٥٨).

"الطرف الثاني: قول من يقول إيهانهم باق كها كان لم ينقص؛ بناء على أن الإيهان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير، وإنها نقصت شرائع الإسلام.

وهذا قول المرجئة، والجهمية، ومن سلك سبيلهم "(١).

ويقول: "وقالت المرجئة، مقتصدتهم، وغلاتهم، كالجهمية: قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها، كما تواترت بذلك الأحاديث.

وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا كفارا مرتدين، فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله، وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله، فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب قتلهم"(٢).

ويقول: "وإنها أوقع هؤلاء كلهم \_ يعني المرجئة \_ ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم: أن الإيهان لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله.

ومذهب أهل السنة والجماعة: أنه يتبعض، وأنه ينقص، ولا يزول جميعه، كما قال النبي على: « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان».

فالأقوال في ذلك ثلاثة:

الخوارج والمعتزلة: نازعوا في الاسم والحكم، فلم يقولوا بالتبعيض، لا في الاسم ولا في الحكم، فرفعوا عن صاحب الكبيرة اسم الإيهان بالكلية، وأوجبوا له الخلود في النار.

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٧/ ٦٧١).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١٣/ ٤٨)؛ وانظر نحوه في: الإيمان ص ٣٣٧-٣٣٨ (الفتاوي ٧/ ٣٥٣-٥٥).

وأما الجهمية، والمرجئة: فنازعوا في الاسم لا في الحكم، فقالوا:

يجوز أن يكون مثابا معاقبا، محمودا مذموما، لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيهان دون بعض "(١).

ويقول: "وقول المعتزلة، والخوارج، والكرامية، في اسم الإيهان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم.

والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيهان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم"(٢).

هذه هي مقالة الجهمية في مرتكب الكبيرة حسبها جاء عند شيخ الإسلام وقد ذكر شيخ الإسلام أن بعضهم يتوقف في حصول الوعيد في مرتكب الكبرة.

يقول على الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر.

كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة، والأشعرية، كالقاضي أبي بكر، وغيره"(٣).

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٦-٥٨٧)، (ص١٤٣-١٤٤ ت مخلوف).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص١٥١-١٥٢ (الفتاوي ٧/ ١٥٨-١٥٩).

<sup>(</sup>٣) شرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٧)، (ص١٤٣ - ١٤٤ ت مخلوف)؛ وانظر: مجموعة الفتاوى الكبرى (٣) شرح الأصبهانية ومختصر الفتاوى، ص٥٧٥ - ٥٧٨؛ وهو في: المستدرك على الفتاوى (٣/ ٩٦ - ٩٧)؛ وانظر: جامع الرسائل (١/ ١١١).

والتوقف في نفوذ الوعيد قول لفريق من المرجئة يسمون الواقفة وقد ذكر شيخ الإسلام أنهم سلكوا في الإيهان والوعيد مسلك الجهمية الغلاة، كجهم وأتباعه (۱)، ومن أشهر من يمثل هذا المذهب القاضي الباقلاني الأشعري، وسيأتي شرح قولهم في المبحث الخاص عن الأشاعرة في مرتكب الكبيرة بعون الله تعالى.

وما مضى فيه تصحيح لما اشتهر عن عامة الجهمية، بل وعامة المرجئة، أنهم يقولون: لا يضر مع الإيهان ذنب، وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد.

ولشيخ الإسلام على كلام مهم حول هذه المقولة، فقد أفاد أنها تنسب للمرجئة في كلام الرادين عليها، مع أنه لا يعرف معينا يحكيها عنه.

يقول على إيهان معه العمل، لا على إيهان معه العمل، لا على إيهان معه العمل، لا على إيهان خال عن عمل، فإذا عرف أنه الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا، مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب والسنة.

وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل، فهذا كفر صريح.

وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها، ولا يضرهم تركها(٢).

وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنها الناس يحكونه في الكتب، ولا يعينون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين، يقولون: لا يضر مع الإيهان ذنب، أو مع التوحيد، وبعض كلام

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي (١٤/ ٣٤٧-٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبانة الكبرى (٢/ ٨٩٣).

الرادين على المرجئة وصفهم بهذا(١) الرادين

ويقول: "وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار، ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه، ومن الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليهان، والظاهر أنه غلط عليه". (٣)

ويقول: "ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار، كالخوارج والمعتزلة.

وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار، بل نقف في هذا كله.

وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام"(٤).

وقال: "وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة، فهذا لا نعرفه قولا لأحد". (٥)

وقال: "وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة.

ومن صرح بالكفر: أنكر الوعيد في الآخرة رأسا، كما يفعله طوائف من الاتحادية، والمتفلسفة، والقرامطة، والباطنية". (٦)

ومما تقدم يعلم أن مقولة (لا يضر مع الإيمان أو مع التوحيد ذنب، وأنه لا

<sup>(</sup>١) في نهاية المبحث تسمية عدد عن وصفهم بهذا.

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ١٧٢ (الفتاوي ٧/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٥/ ٢٨٦)؛ ونحوه في: الفتاوى (١٩٦/١٦)؛ ومجموعة الفتاوى الكبرى (٣٦ – ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) الإيمان ص ٢٨٢ (الفتاوي ٧/ ٢٩٧)؛ وانظر: جامع المسائل (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) الإيهان الأوسط ضمن الفتاوي (٧/ ٥٠١-٥٠١) (ص ٣٦١ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٦) الفتاوي (١٦/ ٢٤٢).

يدخل النار من أهل التوحيد أحد)، إن صحت نسبتها لأحد، فهي لغلاة المرجئة، كما قال شيخ الإسلام.

وهذا الوصف (غلاة المرجئة) يطلقه شيخ الإسلام على الجهمية، وعلى الواقفة الذين يتوقفون في نفوذ الوعيد، وعلى الغلاة الذين يجزمون ينفيه. (١)

فأما الجهمية، فتقدم أنهم يعدون مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإيهان، ويقرون بخروجه من النار، وأنه لا يخلد فيها، وأن نزاعهم فيه في الاسم لا في الحكم كما قال شيخ الإسلام.

وأما الواقفة، فسيأتي تحرير مذهبهم في المبحث الخامس من هذا الفصل بعون الله تعالى.

فلم يبق حينئذ سوى غلاة المرجئة الذين تنسب إليهم تلك المقولة، وقد ذكر الأشعري عن فرقة من المرجئة لم يسمها أنهم يقولون: لا يضر مع الإيهان عمل، ولا يدخل النار أحد من أهل القبلة. (٢)

وذكر الشهرستاني عن فرقة اليونسية (٢) أنهم يقولون: إن ما سوى المعرفة من الطاعة ليس من الإيهان، ولا يضر تركها حقيقة الإيهان، ولا يعذب على

<sup>(</sup>۱) تقدم ذلك في كلامه المنقول في هذا المبحث، وانظر: الإيهان ص۲۸۲ (الفتاوی ۷/۲۹۷)؛ والفتاوی (۱۳/۸۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالات الإسلامين (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) هم أتباع يونس بن عون السمري، وقيل: اليمني، والنميري، من مقالتهم أن الإيهان هو المعرفة والخضوع، وأن إبليس مع معرفته بربه إلا أنه كفر لاستكباره. راجع في شرح مذهبه: مقالات الإسلاميين (١/ ٢١٤ - ٢٠٥)؛ والفرق بين الفرق ص٢٠٢ - ٢٠٠؟ والفصل في الملل والأهواء والنحل (١/ ١٥٨)؛ والتبصير في الدين ص٩٧ - ٩٨؛ والملل والنحل (١/ ١٣٨)؛ وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٤٤١؛ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة (١/ ٢٨٦)؛ والمواقف ص٢٢٧؛ وتلخيص البيان ص٨٨٨.

ذلك<sup>(۱)</sup>.

وعامة كتاب المقالات لم يذكروا هذه المقالة عن اليونسية، وإنها ذكرها بعض من جاء بعد الشهرستاني (٢)، فقد يكون نقلها عنه، والله أعلم.

وكذلك نسب الشهرستاني إلى فرقة العبيدية (٣) أنهم يقولون: إن العبد إذا مات على توحيده لم يضره ما اقترف من الآثام، واجترج من السيئات. (٤)

وهذه الفرقة لم يسبق الشهرستاني أحد بذكرها، وتابعه بعض من جاء بعده (٥)، فيبقى في نسبة المقالة إليهم وقفة. (٦)

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المواقف في علم الكلام ص٤٢٧ ؛ وتلخيص البيان ص١٨٨ ؛ والفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة، لإسماعيل اليازجي، تحقيق الدكتور يوسف السعيد، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ، دار أطلس الخضراء بالرياض ص٦٤٠ .

<sup>(</sup>٣) هم أصحاب عبيد المكتب، أو المكتثب. راجع أخباره في: مقالات الإسلاميين (١/٢٢٧- ٢٢٧)؛ والملل والنحل (١/ ١٣٨)؛ والمواقف للإيجي ص٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الملل والنحل (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: منهج الشهرستاني في الملل والنحل ص ٤٩١-٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) وقد حكى البزدوي (في أصول الدين ص١٣٢) عن بعض المرجئة أنهم يقولون: إن المؤمن لا يدخل النار، وجزم بنسبته لمقاتل؛ ونسب النسفي (في تبصرة الأدلة ٢/ ٢٦٦) إلى المرجئة، وحكاه عن مقاتل القول بأن أحدا لا يعاقب على شيء من الكبائر، وأن السيئة لا تضر مع الإيهان؛ ونسب الغزالي (في قواعد العقائد ص٢٥٢) إلى المرجئة القول بأنه لا يدخل المؤمن النار وإن أتى بكل المعاصي؛ وأما الرازي (في الشفاعة العظمى ص٢٠) فقد عد القول بأنه لا وعيد لأهل الكبائر، قولا شاذا ينسب إلى مقاتل (وفي ص٨٥) ذكر الوجوه التي احتج بها أصحاب هذا القول؛ والعلامة ابن أبي العز (في شرح الطحاوية ٢/ ٤٧٠) يقول: قالت المرجئة: لا يضر مع الإيهان ذنب لمن عمله؛ وابن بطة (في الإبانة ٢/ ١٨٨٠) يذكر عنهم أنهم يقولون لا يضر ترك الفرائض.



# المبحث الرابع

# حكم مرتكب الكبيرة عند الكرامية

وافقت الكرامية في مسألة مرتكب الكبيرة مقالة المرجئة، إذ جعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيهان، ويثاب ويعاقب، وأنه إن دخل النار فإنه يخرج منها.

وقد تكرر القول إن مخالفة الكرامية إنها هي في مسمى الإيهان، فحسب، وما عداه فهم موافقون لما عليه فرق المرجئة.

يقول شيخ الإسلام في بيان قولهم في مرتكب الكبيرة:

"وأما قول القائل: إن الإيهان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيهان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء.

ثم قال الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيهان المطلق، كما قال أهل الحديث.

قالوا(١١): فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيهان شيء، فيخلد في النار.

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيهان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق شيء، فيكون شيئا واحدا

<sup>(</sup>١) يعنى الخوارج والمعتزلة.

يستوي فيه البر والفاجر"(١).

ويقول معلقا على مسألة إثابة الله تعالى للطائع، وعفوه عن العاصي، أو معاقبته:

"فهذا مذهب أهل السنة الخاصة، وسائر من انتسب إلى السنة والجماعة، كالكلابية، والكرامية، والأشعرية، والسالمية، وسائر فرق الأمة من المرجئة، وغيرهم.

والخلاف في ذلك مع الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون بتخليد أهل النار"(٢).

ولما ذكر مخالفة الكرامية في مسمى الإيهان قال: "وأما في الصفات، والقدر، والوعد والوعيد، فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة"(٣).

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٢١٠ (الفتاوي ٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/ ٣٠٢)؛ ونحوه في (٤/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) التدمرية، ص١٩٣.

### المبحث الخامس

## حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة

حديث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قول الأشاعرة في مرتكب الكبيرة يفيد أنهم في ذلك فريقان:

الفريق الأول: موافق لما عليه عامة المرجئة في مرتكب الكبيرة.

وهذه هي المقالة التي نسبها شيخ الإسلام إلى الأشاعرة، وإلى إمامهم أبي الحسن الأشعري.

فقد ذكر شيخ الإسلام أن أبا الحسن الأشعري "نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، ولا يخلدون في النار، وتقبل فيهم الشفاعة، ونحو ذلك"(١).

وأنه "رجع إلى مذِهب أهل الإثبات الذين يثبتون الصفات، والقدر، ويثبتون خروج أهل الكبائر من النار، ولا يخرجون أحدا من الإيهان"(٢).

وعن موقف الأشاعرة عامة يقول على الله السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء، وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء، والكرامية، والكلابية، والأشعرية،

<sup>(</sup>۱) الإيمان ص١١٥ (الفتاوي ٧/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٨٨).

والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.

وهذا الشخص الذي له سيئات عُذب بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه:

فقالت المرجئة \_ جهميتهم، وغير جهميتهم \_: هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة على أنه ناقص الإيمان"(١).

ولما قال ابن المطهر الرافضي: "إن الله يثيب المطيع، ويعفو عن العاصي، أو يعذبه".

علّق شيخ الإسلام على ذلك بقوله: "فهذا مذهب أهل السنة الخاصة، وسائر من انتسب إلى السنة والجهاعة، كالكلابية، والكرامية، والأشعرية، والسالمية، وسائر فرق الأمة من المرجئة (٢)، وغيرهم، والخلاف في ذلك مع الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون بتخليد أهل النار "(٣).

وأما أصل الضلال في هذه المسألة، فقد سبق قول شيخ الإسلام:

"وأما قول القائل: إن الإيهان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيهان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء، ثم ذكر رأي الخوارج والمعتزلة، ثم قال:

<sup>(</sup>١) الإيمان ص٣٣٨ (الفتاوي ٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) فيدخل فيهم الماتريدية، وانظر: الماتريدية، للحربي، ص٤٨٥-٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٢/ ٣٠٢)؛ وانظر: عقيدة الشيرازي، الملحقة بكتابه: الإشارة إلى مذهب أهل الحق، تحقيق محمد الزبيدي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار الكتاب العربي ببيروت، ص٢٩٨-

"وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيهان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر"(١).

ومما تقدم يُعلم أن المشهور عن الأشاعرة هو موافقة سائر المرجئة في مرتكب الكبيرة.

الفريق الثاني: الواقفة، ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني.

ومذهبهم يشرحه شيخ الإسلام بقوله:

"وكثير من متكلمة المرجئة تقول: لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، ولا أن أحدا منهم لا يدخلها، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعضهم.

ويقولون: من أذنب وتاب، لا يقطع بقبول توبته، بل يجوز أن يدخل النار أيضا.

فهم يقفون في هذا كله؛ ولهذا سموا الواقفة، وهذا قول القاضي أبي بكر، وغيره من الأشعرية، وغيرهم"(٢).

ويقول على الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد في الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر.

كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة، والأشعرية، كالقاضي أبي بكر،

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٢١٠ (الفتاوي ٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة (٥/ ٢٨٤)؛ وانظر منه (٣/ ٦٦٤-٤٦٣)؛ وشرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٧) (ص١٤٣٠ - ١٤٣٠ منهاج السنة (٥/ ٥٨٧). ومذهب الباقلاني انظره في كتابه: التمهيد، ص٤١٥،٤٠٤،٤٠٥، ١٥،٤١٥.

وغيره" (١).

فخلاصة مذهب الواقفة هو التوقف في أحكام الفساق:

فهم متوقفون في قبول توبة الفاسق، فعندهم قد تقبل توبته من ذنبه، وقد يعذب عليه، وهم متوقفون في دخول الفساق النار، فعندهم قد يدخلون كلهم النار، وقد يدخل بعضهم، وقد لا يدخل أحد منهم فيها، فلم يجزموا بنفوذ الوعيد في حق أحد من الفساق.

وهذا المذهب جاء مقابلا لمذهب الوعيدية في مرتكب الكبيرة، فإن الوعيدية يرون خلود من دخل النار فيها حتى لو كان موحدا، ويوجبون العذاب في حق أهل الكبائر؛ لشمول نصوص الوعيد فيهم (٢).

ويرون أن نصوص الوعيد عامة، وقالوا: يجب أن يدخل فيها كل من شملته، وهو خبر، وخبر الله صدق، فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده، وهذا كذب وهو على الله محال.

ويرون أن نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمنا، والفساق ليسوا بمؤمنين، فلا يدخلون في الوعد؛ لأنهم لا حسنات لهم؛ لأنهم لم يكونوا من المتقين، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾[المائدة:٢٧]، وقال: ﴿ فَأَحْبَطَ أَمَّا الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾[المائدة:٢٧]، وقال: ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾[عمد:٢٨]، فهذه النصوص وغيرها تدل على أن العمل لا يقبل إلا مع التقوى، والوعد إنها هو للمؤمن، وهؤلاء ليسوا بمؤمنين، وأن فعل السيئات

<sup>(</sup>۱) شرح الأصبهانية (۲/ ٥٨٧)، (ص١٤٣ - ١٤٤ ت مخلوف)؛ وانظر: الفتاوى (١٤ / ٣٤٦ - ٣٤٧) و عجموعة الفتاوى الكبرى (١/ ٣٦٣)؛ ومختصر الفتاوى، ص٥٧٥ - ٥٧٨؛ وهو في: المستدرك على الفتاوى (٣/ ٩٦ - ٩٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم سياق طائفة من هذه النصوص في المبحث الأول من هذا الفصل.

يحبط الأعمال(١).

وأوّلوا قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾[فاطر:٣٢] على أن السابقين هم الذين يدخلونها، وأن المقتصد، أو الظالم لنفسه لا يدخلها (٢٠).

فهنا عارضهم واقفة المرجئة وغلاتهم بنصوص الوعد، فإنها قد تتناول كثيرا من أهل الكبائر (٣).

وأمام دعوى الوعيدية أن نصوص الوعيد عامة، فتشمل أهل الكبائر، قابلهم غلاة المرجئة (٤)، فأنكروا العموم، وقالوا: ليس في اللغة عموم؛ وإنها التزموا ذلك؛ لئلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد (٥).

وأوّلوا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾[المائدة:٢٧]، بأن المراد به: من اتقى الشرك والكفر، وقالوا: الأعمال لا تحبط بمجرد السيئات، وإنها تحبط بالكفر فحسب، كما قال تعالى: ﴿ لَهِنَّ أُشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾[الزمر:٦٥]،

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٨٤-٢٨٥)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٤٩٤-٩٩٥)، (ص٣٤٦-٣٤٧ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوي (۱۱/ ۱۸۶).

 <sup>(</sup>۳) انظر: الفتاوی (۱۲/ ۱۸۱)؛ ومنهاج السنة (٥/ ۲۸٤)؛ والفتاوی (٨/ ۲۷۰، ۲۲/ ۳٤۷)؛
 ومختصر الفتاوی، ص ۲۰ ۲۰ ۲۰۷؛ وهو في: المستدرك على الفتاوی (۱/ ۱۲۳).

 <sup>(</sup>٤) تقدم أن هذا الوصف (الغلاة) يشمل الواقفة الذين يتوقفون في الوعيد، والغلاة الذي يجزمون بنفيه. انظر: الإيهان ص٢٨٢ (الفتاوى ٧/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٩٣)؛ والمسودة (١/ ٢٣٨)؛ والفتاوى (٣١/ ١٠٥). وقال شيخ الإسلام: "والأشعري والقاضي أبي بكر وقفوا في أخبار الوعيد خاصة؛ لأن العموم عندهم لا يفيد القطع، أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم، وقد تعارضت عندهم الأدلة". الفتاوى (١٣/ ١٣٩)؛ وانظر: قواعد العقائد، ص٥٥٦.

وقال: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿ وَالمائدة: ٥] (١).

وقالوا: إن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِلنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ قَالِكَ هُو اللهَ تعالى أن الله تعالى أن الله تعالى أن الثلاثة يدخلون الجنة، لا السابق فقط كها زعمت الوعيدية (٢).

واستدل بعض من أنكر دخول أحد من الموحدين النار بقوله تعالى: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَصْلَنهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [الليل:١٤-١٦]، فقالوا: إن النار لا يدخلها إلا الكافر، والموحد ليس كذلك (٣).

فهذا ملخص مذهب الفريقين في الوعد والوعيد، ويهمنا هنا مناقشة مذهب هؤلاء غلاة المرجئة (٤)، ويمكن ترتيب ذلك فيها يلي:

أولاً: بينها الوعيدية غلوا، فأدخلوا العصاة في نصوص الوعيد، وأخرجوهم من نصوص الوعد، عارضتهم غلاة المرجئة، فقصروا حين أدخلوهم في نصوص الوعد، وأخرجوهم من نصوص الوعيد، فهما مذهبان متقابلان يدوران بين الإفراط والتفريط، ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال: "ودين الله

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٨٤، ٢٨٦)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٤٩٤-٩٥)، (ص٣٤٦-٣٤٧ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٨٧)؛ والفتاوي (١٦/ ١٩٧)؛ وزاد المسير في علم التفسير (٩/ ١٥١- ١٥٢)؛ والجامع لأحكام القرآن (٧٠/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم شرح مبسوط حول مذهب المرجئة في نصوص الوعد في أثناء الحجة السابعة، والواقفة داخلة فيها قبل هناك من باب أولى، والبحث هنا عها اختص به غلاة المرجئة في إنكارهم للعموم، وتعطيلهم للوعيد بالكلية، وأما مذهب الوعيدية، فانظر في نقضه: الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (٧/ ٤٨٢-٥٠٤)، (ص٣٢٣-٣٦٥ ط. ابن الجوزى).

وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ونصوص الكتاب والسنة، مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب، وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيهان"(١).

ثانيًا: في إنكار غلاة المرجئة للعموم يقول شيخ الإسلام:

"ومن أهل المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه؛ فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع، فكانوا فيها فروا منه إليه من هذا الجحد، كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية: من أن الوعيد في آية، وإن كان عاما مطلقا، فقد خصص وقيد في آية أخرى، جريا على السنن المستقيمة أولى بجواز العفو عن المتوعد وإن كان متعينا، تقييدا للوعيد المطلق"(٢).

وقد تقدم تفصيل مطول لمعنى هذه الجملة، وأنه لا يحتاج الأمر في رد مقالة الوعيدية إنكار العموم كما وقعت فيه هذه الشرذمة (٣)، فإن ذلك يستلزم تعطيل نصوص الوعد والوعيد، فلا تبقى خاصة ولا عامة (٤).

والوجه الحق في فقه الجمع بين هذه النصوص هو أنها نصوص مطلقة عامة، وأنها أسباب لحصول مقتضاها على المعين، لكن هذا العموم مخصص بنصوص أخرى بينت أن المعين لا يلحقه عموم هذه النصوص وإطلاقها إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع (٥).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۸/ ۱۹۱–۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الفتاوي (٦/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) كما وصفهم بذلك شيخ الإسلام في: الفتاوي (١٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) راجع ص٧٥٧-٣٦٣.

ثالثًا: توقَّفُ هؤلاء في عصاة الموحدين، منقوض بتظافر النصوص على خلافه، إذ إنها دلّت على قبول الله تعالى توبة من تاب من عباده، وكذلك دلت على أن من العصاة من سيدخل النار قطعا، ومنهم من يغفر له.

يقول شيخ الإسلام: "في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعْفِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحُمةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحُمةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنبِهُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَ وَأَنبِهُواْ أَنْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَ وَأَنبِعُواْ أَخْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم ﴾ [الزمر:٥٣-٥٥].

قد ذكرنا في غير هذا الموضع أن هذه الآية في حق التائبين، وأما آية النساء، وهي قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِمِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ [النساء: ٤٨، الله يجوز أن تكون في حق التائبين، كها يقوله من يقوله من المعتزلة، فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآن، واتفاق المسلمين.

وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد (١)، وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق (٢).

هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره، وما عداه لم يجزم بمغفرته، بل علقه بالمشيئة، فقال: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾.

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية \_ يعني آية النساء \_ كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة.

فهي ترد أيضا على المرجئة الواقفية الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد، ويجوز أن يغفر للجميع.

<sup>(</sup>١) يعنى آية النساء.

<sup>(</sup>٢) يعني آية الزمر.

فإنه قال: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴾، فأثبت أن ما دون ذلك فهو مغفور، لكن لمن يشاء، فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ ﴾، ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: ﴿ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴾.

فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك، وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك، لكنها لبعض الناس، وحينئذ فمن غفر له لم يعذب، ومن لم يغفر له عذب.

وهذا مذهب الصحابة، والسلف، والأئمة، وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار، وبعضهم يغفر له"(١).

وقال: "وقد دل على فساد قول الطائفتين ـ يعني الوعيدية والواقفة من المرجئة ـ: قول الله تعالى في آيتين من كتابه.

وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ [النساء٤، ١١٦، ١٦، قأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب، كما يقوله من يقوله من المعتزلة؛ لأن الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة.

ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحُمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلنَّفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣]، فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب

<sup>(</sup>۱) تفسير آيات أشكلت (۱/ ۲۹۳-۲۹۳)؛ وهو في: الفتاوى (۱۸/۱٦-۱۹)؛ وانظر: الفتاوى (۱۸/۱۳-۲۹۳)؛ والإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوى (۱۸/۱۳-۲۰۰)، (ص۳۶-۳۳-۳۱ ط. ابن الجوزي).

تاب العبد منه غفر الله له.

ففي آية التوبة (١) عمم وأطلق، وفي تلك الآية (٢) خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلّق ما سواه على المشيئة، ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه، كتعطيل الخالق، أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، ولو كان كل ظالم مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، فبطل النفي والوقف العام"(٣).

ويقول رحمه الله تعالى: "وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها، وأن النبي في يشفع في أقوام دخلوا النار(١٤)، وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين:

الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها.

وعلى المرجئة الواقفة، الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا؟

كما يقول ذلك طوائف من: الشيعة، والأشعرية، كالقاضي أبي بكر، وغيره"(٥).

<sup>(</sup>١) يعنى آية الزمر.

<sup>(</sup>٢) يعنى آية النساء.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١١/ ١٨٤ -١٨٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج بعضها في أثناء الحجة السابعة.

<sup>(</sup>٥) الإيهان الأوسط، ضمن: مجموع الفتاوي (٧/ ٤٨٦)، (ص٣٦-٣٣٢ ط. ابن الجوزي).

ويقول: "وهذا المعنى \_ يعني خروج الموحد من النار \_ مستفيض عن النبي هي، بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، وفيها الرد على طائفتين:

على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن أهل التوحيد يخلدون فيها، وهذه الآية حجة عليهم.

وعلى من حكي عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها، تكذيب لهؤلاء وأولئك.

وفيه رد على من يقول: يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار.

كما يقوله طائفة من المرجئة الشيعة، ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة، وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم، كالقاضي أبي بكر، وغيره.

فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم"(١). وخلاصة هذا الرد في الوجوه التالية:

١ - أن قوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ ﴾ يدل على بطلان قول المرجئة أنه يجوز أن لا يغفر لأحد.

ويدل على أن المغفرة حاصلة للبعض ممن يشاء الله، ومن لم يشأ أن يغفر له، فهو معذب.

٢- أن قوله تعالى: ﴿ لِمَن يَشَآءُ ﴾ يدل على بطلان قولهم إنه يجوز أن يغفر
 لكل أحد.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۶/۱۹۲).

٣- أن قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم ﴾ يدل على بطلان توقفهم في قبول توبة الله على المذنبين، فإن الآية تدل على أن كل من ارتكب ذنبا، سواء كان شركا فها دونه، ثم تاب منه، فإن الله يقبل توبته.

٤- أن الأحاديث المتواترة في خروج العصاة من النار، وفي الشفاعة لمن
 دخلها بالخروج منها تبطل توقفهم في خروج أصحاب الذنوب من النار.

والذي عليه أئمة السلف هو القطع بأن من تاب توبة نصوحا قبل الله توبته (١).

رابعًا: تأويل المرجئة قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾[المائدة: ٢٧] بأن المراد به من اتقى الشرك، أجاب عنه شيخ الإسلام بقوله:

"وقال: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعُمَالُكُمْ مَالَكُمْ وَالْفَرِكِ، وَهُم قد آمنوا واتقوا الشرك، فلم يكن الذي أمرهم به بعد ذلك مجرد ترك الشرك.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص٠٠٠ (الفتاوي ٧/ ١١٨).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران:١٠٦]، أفيقول مسلم: إن قطاع الطريق الذين يسفكون دماء الناس، ويأخذون أموالهم اتقوا الله حق تقاته؛ لكونهم لم يشركوا؟، وإن أهل الفواحش، وشرب الخمر، وظلم الناس اتقوا الله حق تقاته؟"، ثم قال:

"ومن أواخر ما نزل من القرآن \_ وقيل: إنها آخر آية نزلت (١) \_ قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَوِّنَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾[البقرة: ٢٨١]، فهل اتقاء ذلك هو مجرد ترك الشرك، وإن فعل كل ما حرم الله عليه، وترك كل ما أمر الله به؟".

ثم ختم شيخ الإسلام جوابه بقوله: "وبالجملة، فكون المتقين هم الأبرار، الفاعلون للفرائض، المجتنبون للمحارم، هو من العلم العام الذي يعرفه المسلمون خلفا عن سلف، والقرآن والأحاديث تقتضى ذلك"(٢).

وقال أيضا: "قوله: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، أي ممن اتقاه في ذلك العمل، ليس المراد به الخلو من الذنوب، ولا مجرد الخلو من الشرك، بل من اتقاه في عمل قبله منه وإن كانت له ذنوب أخرى؛ بدليل قوله: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلنَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلحَّسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، فلو كانت الحسنة لا تقبل من صاحب السيئة لم تمحها.

وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة: الموازنة بين الحسنات والسيئات، فلو كانت الكبيرة تحبط بالحسنات لم تبق حسنة توزن معها.

انظر: جامع البيان (٣/ ١٣٦ -١٣٧)؛ وزاد المسير (٣/ ٣٣٤-٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٥/ ٢٨٨-٢٩٢)؛ وانظر منه (٦/ ٢١٦-٢١٧).

وقد ثبت في الصحيحين: أن بغيا سقت كلبا، فغفر الله لها بسقيه (١١، ١١٠). خامسًا: ظن المرجئة أن العمل لا يحبط إلا بالكفر فقط.

فيقال: إن الإيمان كله لا يزيله إلا الكفر المحض، الذي لا يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان، وهذا هو الذي يحبط الأعمال، وأما ما دون ذلك، فقد يحبط بعض العمل، كما في قوله تعالى: ﴿ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البقرة:٢٦٤]، فإن ذلك يبطل تلك الصدقة، لا يبطل سائر أعماله (٣).

سادسًا: استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِكُ لِتَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ أَنْ فَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَرَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّنتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾[فاطر:٣٢] على أن الثلاثة يدخلون الجنة.

يجاب عنه بأن هذا "لا يمنع أن يكون الظالم لنفسه قد عذب قبل هذا، ثم يدخلها"(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء (٦/ ٥٩١ رقم ٣٤٦٧)؛ ومسلم في صحيحه (١/ ٢٠٠ رقم ٢٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة (٥/ ٢٩٦–٢٩٧)، وانظر: الإيهان الأوسط، ضمن: مجموع الفتاوى (٧/ ٤٩٥)، (ص٤٧ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوى (١٢/ ٤٨٣)؛ ومجموعة الفتاوى الكبرى (٤/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٩٨)؛ وانظر: مختصر الفتاوى، ص٢٥٢؛ وهو في المستدرك على مجموع الفتاوى (١/ ١٢٤).

وقد ذكر ابن القيم على أن حبوط الحسنات والسيئات نوعان: "عام وخاص، فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة، والسيئات بالتوبة؛ والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي". راجع: كتاب الصلاة وحكم تاركها، ص ٢٤؛ وانظر فتح الباري، لابن رجب (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٥/ ٢٩٨).

سابعًا: استدلال بعض المرجئة بقوله تعالى: ﴿ فَأَنذَرْتُكُورْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَصَلَّنَهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾[الليل:١٤-١٦] على أن النار لا يدخلها إلا كافر.

أجيبوا عن هذا بجوابين:

أحدهما: أن هذه نار مخصوصة بالكفار الأشقياء، ولغيرهم منازل أخرى. والثاني: أن الموحدين لا يصلونها صلى خلود.

وهذا أقرب، وتحقيقه أن الصلي هنا هو الصلي المطلق، وهو المكث فيها، والخلود على وجه يصل إليهم العذاب دائها، فأما من دخل النار وخرج، فإنه نوع من الصلي، ليس هو الصلي المطلق، بحيث تحيط به من جميع جوانبه، فإنه قد ثبت أن الموحدين لا تأكل النار منهم مواضع السجود (۱)، والله أعلم (۲).

ومن خلال المباحث السابقة في مرتكب الكبيرة يتبين أن فرق المرجئة الذين دُرست أقوالهم في مرتكب الكبيرة، وهم رؤوس فرق الإرجاء، ليس لهم مخالفة في مرتكب الكبيرة إلا في اسمه، حيث يجعلونه مؤمنا كامل الإيهان، وإلا فهم يقولون بأن الفاسق مستحق للذم والعقاب، ومعرض للوعيد، وأن من أهل القبلة من يدخل النار (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم (۱۱/ ٤٥٣ رقم ٢٥٧٣)؛ ومسلم في صحيحه (٢٨/٣ رقم ٢٩٩)، ولفظ البخاري: ( وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود).

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوى (۱۲/ ۱۹۷)؛ ومنهاج السنة (٥/ ۲۹۸)؛ وراجع: تفسير الطبري (۳۰/ ۲۷۶)؛ وزاد المسير (۹/ ۱۰۱–۱۰۲)؛ والجامع لأحكام القرآن (۲۰/ ۵۹)؛ وتفسير ابن كثير (٤/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوى (٢ / ٢٤٢)؛ وقد قال شيخ الإسلام: "فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بها جاء به الرسول، وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد،

وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة: قول من يقول بتخليدهم في النار ـ كالخوارج والمعتزلة ـ، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار، بل نقف في ذلك كله، وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام"، الإيهان ص٢٨٢ (الفتاوى ٧/٧٧).

# الفصل السادس

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجنة إجمالا



يمكن عرض موقف شيخ الإسلام ابن تيمية الله من المرجئة من خلال الفقرات التالية:

### أولاً: خطورة الإرجاء.

بيَّن شيخ الإسلام أن المرجئة فيها أثبتوه من إيهان أهل الذنوب، والرحمة لهم أحسنوا، لكن إنها أصل إساءتهم من جهة ما نفوه من دخول الأعمال في الإيهان، وعقوبات أهل الكبائر (١).

فالمرجئة مع قولهم بأن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من شرائع الإسلام، وحرم الفواحش (٢)، إلا أن قولهم بالإرجاء يُضعف الإيهان بالوعيد، ويُهوّن أمر الفرائض والمحارم (٣).

ومن المرجئة من تسترسل نفسه في المحرمات وترك الواجبات، حتى يكون من شر الخلق (٤).

وقد نبَّه شيخ الإسلام أيضا على أن كثيرا من المرجئة لا يعرفون اعتقاد

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى (۲۰/۱۱۱)، والإساءة بإخراج الأعمال من الإيمان أمر مشترك بين المرجثة، وأما في عقوبات أهل الكبائر، فيختص بالواقفة والغالية من المرجثة، كما تقدم شرحه في فصل مرتكب الكبيرة، وستأتي الإشارة إليه قريبا.

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوي (۱۷/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>۳) انظر: الفتاوی (۸/ ۱۰۵)؛ والتدمریة، ص۱۸۹–۱۹۰ (الفتاوی ۳/ ۱۰۲)؛ ودرء التعارض (۳/ ۲۳)؛ وجامع المسائل (۵/ ۳۷).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة (٥/ ٣٢٧).

أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا، لا يفرقون بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وما يقوله أهل البدع والفرقة، أو يقرِّون الجميع على مذاهبهم المختلفة، وهذه طريقة منحرفة، خارجة عن الكتاب والسنة (۱).

فخلاصة الأمر أن المرجئة قصَّروا في النهي عن المنكر، وفي الأمر بكثير من المعروف<sup>(٢)</sup>.

# ثانيًا: الإرجاء بدعة ، وأصحابه من أهل الأهواء .

البدعة التي يُعد صاحبها من أهل الأهواء هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، وهذا الوصف يقع على بدعة الإرجاء، كما هو واقع على بدعة الخوارج، والروافض، والقدرية.

ولذا فإن بدعة الإرجاء من البدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء (٣).

كما أن بدعة المرجئة تشارك البدع السابقة في أن لها شُبها في نصوص الأنبياء، بخلاف بدع الجهمية النفاة، فإنه ليس معهم فيها دليل سمعي أصلا، ولهذا كانت آخر البدع حدوثا في الإسلام (٤٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوي (۱۲/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوي (۲۰/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي (٣٥/ ١٤)؛ ومجموعة الفتاوي الكبرى (٢/ ٢٣)؛ وبيان التلبيس (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوي (٥/ ٢٢٨)؛ ومنهاج السنة (٥/ ٥٦١)؛ والتدمرية، ص١٨٩-١٩٣.

# ثالثًا: الإرجاء من الاختلاف المذموم.

خلاف المرجئة من الاختلاف المذموم (١)، وهو نزاع مبتدع في الإسلام، مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعًا؛ لمخالفته النصوص المستفيضة المعلومة، وإجماع الصحابة (٢).

### رابعًا: الرجئة أصناف، ولكل صنف أحكامه.

مما يلاحظ حول موقف شيخ الإسلام من المرجئة أنه لم يجعلهم في دائرة واحدة يندرجون تحت حكم واحد، بل هم عنده أصناف ثلاثة، ولكل صنف منهم أحكامه:

### الصنف الأول: مرجئة الفقهاء.

وهؤلاء على أيديهم ظهر الإرجاء، وكانوا أول من أحدث هذه الثلمة في الأمة ـ نعوذ بالله من الخذلان ـ.

وقد كان قصدهم \_ عفا الله عنا وعنهم \_ اتباع الأمر والنهي، وتصديق الوعيد بالوعد، وجَعْل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، فهم قابلوا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فصاروا طرفا آخر (٣).

وإذا ما قورنت بدعة هؤلاء بغيرها من البدع في الإيهان نجد شيخ الإسلام على الله على المن بدع يصف بدعتهم بأنها أخف البدع، وأنها من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي (١٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: النبوات (١/ ٤٢٣)؛ والفتاوى (١٣/ ٣٨ - ١٧/ ٤٤٦).



العقائد، لكن البلاء في هذه البدعة أنها فتحت الباب لخطأ عظيم في العقائد والأعمال (١).

ولذا اتفقت كلمة السلف على إنكار هذه المقالة، وذم أصحابها، وتبديعهم. وكلمة السلف متفقة أيضا على عدم تكفيرهم، ومن ظن عن السلف أنهم كفروهم، فقد أخطأ عليهم.

يقول شيخ الإسلام: "ولهذا لم يكفّر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء"(٢).

ويقول على هؤلاء \_ يعني السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء \_ يعني مرجئة الفقهاء \_، وتبديعهم، وتغليظ القول فيهم.

ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة (٣).

ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطا عظيما"(٤).

ويقول: "وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة، والشيعة المفضلة (٥)، ونحو ذلك.

ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفّر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي (٣/ ٥٧ - ١٣/ ٣٨)؛ والإيبان ص٧٧٣ (الفتاوي ٧/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص٣٧٧ (الفتاوي ٧/ ٣٩٤)، وسيأتي النقل بتمامه قريبا.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة، للخلال (٣/ ٧٤٥ رقم ٩٨٨.

<sup>(</sup>٤) الإيمان الأوسط، ضمن الفتاوي (٧/ ٥٠٧)، (ص٣٧٣-٣٧٤ ط. ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٥) هي التي تفضل عليا على عثمان 🕮. انظر: الفتاوى (٣٤٨/٢٣).

حكى في تكفير جميع أهل البدع ـ من هؤلاء وغيرهم ـ خلافا عنه، أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه، وعلى الشريعة"(١).

ومما يقيد لشيخ الإسلام حول موقفه من هذا الصنف اهتمامه الشديد بتحرير النزاع بين مقالتهم ومقالة السلف في الإيمان.

فهو يصف النزاع بين الفريقين بأن "أكثره نزاع لفظي" (٢)، وأن "كثيرا منه نزاع في الاسم دون الحكم" (٣).

وقال على الخصة: "فكان خلاف كثير من كلامهم للجهاعة إنها هو في الاسم، لا في الحكم"(٤).

وقال أيضا: "وإنها المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير، وبعضه لفظي "(٥).

فالمتحصل أن شيخ الإسلام يصف الخلاف بين الفريقين بأنه يسير، وأن أكثره، أو كثيرا منه، أو بعضه لفظي.

وما مضى في مباحث الكتاب المتعلقة بمرجئة الفقهاء من كلام شيخ الإسلام نفسه كفيل بكشف حقيقة نزاعهم مع السلف في مسائل الإيمان.

والذي تبين من الدراسة أن بين الفريقين مواطن اتفاق، ومواطن اختلاف على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٣/ ٥١-٣٥٢)؛ ونحوه في: الفتاوي (٢٣/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) الإيمان ص ٢٨١ (الفتاوي ٧/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) شرح الأصبهانية (٢/ ٥٧٥)، (ص١٣٨ ت مخلوف).

<sup>(</sup>٥) شرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٥)، (ص١٤٣ ت مخلوف).

أولاً: مواطن الاتفاق.

١ – أن العمل المفروض واجب، وأن تارك الفرائض، وفاعل المحرمات مستحق للذم والعقاب.

٢- أنه لابد في الإيهان من قول اللسان، وأن من لم يأت به مع قدرته عليه،
 فهو كافر.

٣- أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، وأن من شتم
 الله تعالى ورسوله على كافر باطنا وظاهرا.

٤- أن مرتكب الكبيرة معرض للذم والوعيد، وأن أصحاب الكبائر
 منهم من لا يدخل النار، ومنهم من يدخلها ثم يخرج بالشفاعة.

ثانيًا: مواطن الاختلاف.

١ - ظنهم أن الإيهان شيء واحد، لا يتعدد، ولا يتبعض، ولا يتفاضل أهله فيه.

٢- حصرهم الإيمان في تصديق القلب، وقول اللسان.

٣- إخراجهم أعمال القلوب من الإيمان.

٤- إخراجهم أعمال الجوارح من الإيمان.

٥- أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.

٦- أن الاستثناء في الإيهان لا يجوز.

٧- مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيهان.

٨- ظنهم أن المرجئ هو الذي لا يوجب الفرائض، ولا اجتناب المحارم.

هذه هي مواطن اتفاق أهل السنة ومرجئة الفقهاء واختلافهم في مسائل

الإيهان، ومنها يتضح للناظر مدى الفرق بينهها، ويبقى التنبيه على مسألة مهمة حول كون النزاع لفظيا في مسألة الإيهان، وهي أن النزاع يكون كذلك في حالة تسليم المخالف بأن الإيهان الذي في القلب يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال والأعهال، ثم هو ينازع بعد ذلك في كون هذا الإيهان الظاهر جزءًا من الإيهان الباطن أو لازما له، فالنزاع في هذه الجزئية يعد لفظيا على رأي شيخ الإسلام (۱).

وأما إن كان المخالف يقول بحصول الإيهان الواجب في القلب دون فعل شيء من الواجبات الظاهرة فهذه هي بدعة الإرجاء التي أعظم السلف الكلام في أهلها (٢).

### الصنف الثاني: جهمية الرجئة (٣).

ويندرج تحت هذا الوصف أتباع جهم، والأشعري ـ في المشهور عنه ـ وأكثر أصحابه، والماتريدية.

ومن موقف شيخ الإسلام من هذا الصنف تأكيده على ضرورة فهم مقالتهم، فإن كثيرا من المتأخرين قد خلط بين قول الجهمية وقول السلف، فتراه في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيهان، وهو معظم للسلف وأهل

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن الفتاوى (٧/ ٥٧٥-٥٧٦)، (ص٤٨٦-٤٨٣ ط. ابن الجوزي)، وتقدم نقل كلامه ص٢٧٢-٢٧٣، وتابعه على هذا شارح الطحاوية، فقد عد الخلاف صوريا ما دام أن الجميع يرون أن أعهال الجوارح من لوازم إيهان القلب (شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٢٦٤)، ومعلوم أم مرجئة الفقهاء يقرون بأن القول الظاهر من الإيهان، فبقي الخلاف في العمل الظاهر.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإيهان الأوسط، ضمن الفتاوى (۷/ ٦٢١)، (ص۷۷٥ ط. ابن الجوزي)، والإيهان صر٢٠٦ (الفتاوى ٧/ ٢١٨)، وتقدم منقولا ص٣١١.

<sup>(</sup>٣) بهذا عبر شيخ الإسلام، كما في الإيهان الأوسط (٧/ ٦٠٩)، (ص٥٥٥ ط. ابن الجوزي)، وتقدم نقله.

الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف(١).

وبين أيضا أن قول هؤلاء في مسمى الإسلام والإيهان وحقيقتهما في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه، وهو أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم (٢).

وأمام هذه المباينة حصل الخلاف في تكفير من قال بهذا القول (٣)، والذي عليه الأئمة، كوكيع بن الجراح، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وغيرهم، هو كفر من يقول بهذه المقالة (٤).

وهذا تكفير للمقالة، وأما أصحابها، فقد قال شيخ الإسلام: "والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنها هو تكفير الجهمية المشبهة، وأمثال هؤلاء، ولم يكفّر أحمد الخوارج، ولا القدرية \_ إذا أقروا بالعلم، وأنكروا خلق الأفعال، وعموم المشيئة \_، لكن حكي عنه في تكفيرهم: روايتان.

وأما المرجئة، فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفّر أعيان الجهمية، ولا كل من وافق الجهمية في بعض الجهمية، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلّى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم"(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص٧٤٧ (الفتاوي ٧/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان ص١٥١-١٥٢ (الفتاوي ٧/ ٢٥٨-٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصارم المسلول (٣/ ٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان ص١١٥، ١٧٩ (الفتاوى ٧/ ١٢٠، ١٨٩)؛ والإيمان الأوسط، ضمن: الفتاوى (١٢٠/٧)، (ص٧٧٧ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوى (١٣/ ٤٧، ١١٤)؛ وجامع الرسائل (١/ ١٠٧)؛ والفتاوى (٣/ ٣٥٢ – ٢٠ / ١٠٤).

وانظر: السنة، لعبد الله (١/ ١١٤ رقم ٣١ - ١/ ١١٦ رقم ٣٨)؛ والسنة، للخلال (٥/ ٩٧ رقم ١٧٦) - ١٨٢ رقم ١٧٢٠ رقم ١٧٧٢)؛ والإيهان، لأبي عبيد، ص٣١ - ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الإيهان الأوسط، ضمن: الفتاوي (٧/ ٥٠٧-٥٠٠)، (ص٣٧٤-٣٧٥ ط. ابن الجوزي).

ومع هذا كله لم ينس شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو يتخذ هذا الموقف من التنبيه على أن قول الجهمية بأن الفساق لا يخلّدون في النار أقرب في الحكم إلى قول السلف(١).

فهؤلاء الجهمية يُعدّون في إقرارهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد وإن كانوا يُضعفونه من مقتصدة المرجئة الجبرية، إذا ما قورنوا بغالية المرجئة ممن ينكر العقاب بالكلية، أو ينكر الوعيد في الآخرة رأسًا، كما يفعله طوائف من الاتحادية والمتفلسفة والقرامطة والباطنية من الجبرية المرجئة (٢).

#### الصنف الثالث: الكرامية

مع نقض شيخ الإسلام لمقالة الكرامية، وتبيين أن قولهم في الإيهان لم يسبقهم إليه أحد، إلا أن هذا لم يحل دون التأكيد على عدم تقويلهم ما لم يقولوا به، فمن نسب إليهم الحكم على المنافق بأنه مؤمن من أهل الجنة، فقد أخطأ عليهم، فالقوم إنها نازعوا في الاسم لا الحكم "".

وبعد، فتلك خلاصة مركزة لموقف شيخ الإسلام من المرجئة، وما مضى في مباحث الكتاب فيه تفاصيل كاشفة لحقيقة هذا الموقف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان ص ١٥١ (الفتاوى ٧/ ١٥٩)؛ والفتاوى (١٦/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي (١٦/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التدمرية، ص١٩٢ - ١٩٣٠؛ وشرح الأصبهانية (٢/ ٥٨٦)، (ص١٤٣ ت مخلوف).

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

#### الغاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وبعد:

فإن دراسة آراء المرجئة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أبانت عن حقائق مهمة تتطلب الوقوف معها، والنظر فيها، ومن أهمها:

أولاً: أن من أعظم أسباب النجاة الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله هم فإن الناظر في الاضطراب العقدي عند الأمم قديها وحديثا في أهم ما يعتقده الإنسان لا يملك إلا أن يهرع إلى ربه طلبا للسلامة والعافية، باذلا أسباب ذلك، والموفق من وفقه الله.

ثانيًا: مع وقوع الخلاف في الأمة، وفي أهم الأصول، واضطراب الأقوال واختلاطها، حتى صعب على الكثير التمييز بين الحق والباطل إلا أن رحمة رب البريات واسعة، حيث يختار من عباده من تحصل على يديه النجاة.

وقد كان ذلك الداعي في قرنه هو الإمام شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، فقد كشفت الدراسة عن مدى ما منّ الله به عليه من دراية واسعة بالقول الحق أولا، وبالقول المخالف ثانيا، ثم القدرة على رد الباطل، ومناقشة أصوله الفاسدة، وشبهه المتنوعة، ولا ريب أن من لطف الله تعالى على عباده

تسخير هذا الإمام لهذه المهام العظام.

وقد كشفت الدراسة أيضا عما تحلى به هذا الإمام من إنصاف وتقوى في نقضه للأقوال الباطلة بردود علمية محكمة، وجوابات علمية مسددة.

ثالثًا: لا يجد الناظر في مؤلفات شيخ الإسلام بحمد الله شيئا من التناقض، أو اختلاف الأقوال، ولو أن الباحث في كتب شيخ الإسلام كان طالبا الحق، متجردا في بحثه، وقام بضم بعض كلام شيخ الإسلام لبعض، وترك التشهي في انتقاء الجمل، لظهر له الحق في أنصع مظاهره، ولكن من بحث وهو يريد تقرير حكم معين، فلا يلومن إلا نفسه، وليتق الله ربه، ولا يحمّلن شيخ الإسلام ما لم يقله، فإنه واقف له غدا أمام من لا يظلم مثقال ذرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

رابعًا: اتفاق السلف على ذم الإرجاء وأهله (۱)، ووقفتهم الصادقة في ذلك، وعدم محاباتهم لأحد كائنا من كان، فمن وقع في الإرجاء وجب التحذير منه، وذم مقالته، كل ذلك مع العدل، والإنصاف، وعدم بخس الناس أشياءهم، فسلوك هذا المنهج من أعظم وسائل نصرة الدين.

خامسًا: تبين أن القول بالإرجاء كان مقابلا للقول بالتكفير، وهذا ما يسمى بردود الأفعال، ومرده تسرع الفريقين \_ أهل التكفير وأهل الإرجاء \_ في إطلاق الآراء قبل التأمل والنظر، مع ضعف في فقه النصوص، وجرأة على التصدر، وحب الظهور، وعدم الصبر، وترك الرجوع إلى الراسخين في العلم، وكأن الناظر في ذاك الزمان وهذا الزمان يقول: الواقع يعيد نفسه، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) حتى إن بعضهم عدها أشد خطراً من بدعة الخوارج، ومنهم من عدها أضر بدعة حدثت في أهل الإسلام، وتقدم نقل كلامهم رحمهم الله.

سادسًا: الإرجاء نعت يدخل فيه كل من أخرج العمل من الإيهان، وما عدا ذلك من المخالفات المتعلقة بالإيهان، فهي إما أن تكون راجعة لهذا الأصل، أو يقول بها من يقول إن الإيهان قول وعمل فلا يعد مرجئا، فالمخالفة الحقيقية عند المرجئة هي فيمن لم يأت بالعمل.

سابعًا: قد تشتهر بعض المقالات، ويظهر البحث والتحقيق عدم دقتها، ومن ذلك اشتهار القول بأن المرجثة هم الذين يقولون لا يضر مع التوحيد ذنب.

وقد أثبتت الدراسة أن هذه المقالة لا يكاد يعرف قائلها، وأن عامة المرجئة يوجبون الأعمال، ويقولون إن تاركها معرض للوعيد، وإن أهل الذنوب مستحقون للذم والعقاب، وإن كانوا عندهم مؤمنين كاملي الإيمان.

ثامنًا: أظهرت الدراسة أن عامة ما صنف في كتب المقالات لا يكفي في إعطاء صورة واضحة عن الفرق، وأن الباحث يحتاج إلى النظر في كتب المحققين، وعلى رأسهم شيخ الإسلام على أن الناظر فيها صنف عن مقالات المرجئة في أشهر كتب المقالات لن يستغني عن النظر فيها جاء عند شيخ الإسلام، فقد حوت شرحا، وردودا، ودقة، وإنصافا لا تجده عند غيره (۱).

وبعد هذا كله، فها تقدم نقاط سريعة في أهم ما انتهى إليه البحث، وما بقي سوى سؤال الرب تبارك وتعالى في أن يبارك فيه، ويقبله عنده، ويغفر ما حصل فيه من زلل، وينفع به عباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) كنت أجريت دراسة لآراء المرجئة في أربعة من أشهر كتب المقالات، وهي مقالات الإسلاميين للأشعري، والفصل لابن حزم، والفرق للبغدادي، والملل والنحل للشهرستاني، ثم حذفتها عند طبع الرسالة تخصيصا للكتاب بها في مصنفات شيخ الإسلام فحسب، وقد سبق التنبيه على ذلك.

# الفهارس

## ويشتمل على

- ١. فهرس الأيات الكريمة.
- ٢. فهرس الأحاديث الشريفة.
  - ٣. فهرس الآثار.
  - ٤. فهرس الأعلام.
  - ٥. فهرس المصادر والمراجع.
    - ٦. فهرس الموضوعات.

# فهرس الأيات الكريمة

| الصفحة  | الرقم   | الآية                                                                   |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|         | قرة     | سورة الب                                                                |
| ٥٢٨     | Y-1     | ﴿ الْمَرْ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدَّى ﴾           |
| 779     | ٣       | ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمًّا ﴾ |
| 779-777 | ٨       | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ﴾       |
| 779     | ٤٢      | ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ ﴾       |
| 779     | 4.4     | ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِكَ تِهِ - وَرُسُلِهِ - ﴾         |
| **      | 1 . 8   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾                                              |
| 784     | 147     | ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾                |
| ١٨١     | 1 2 2   | ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَوَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾                        |
| 401     | 101     | ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ ٱغْتَمَرَ ﴾                               |
| 840     | 170     | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾                       |
| 111     | 179-171 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلًا ﴾         |
| 140     | 177     | ﴿ لِّيسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ﴾         |
| 419     | 747     | ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾             |
| 04.     | 377     | ﴿ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾                 |

| لآية الر                                                                | الرقم  | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| إِللَّهُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ٧          | 747    | 377    |
| إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ» ٧                   | ***    | 774    |
| ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾                 | 111    | 079    |
| ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾     | 440    | 787    |
| سورهٔ آل عمران                                                          |        |        |
| ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ ﴾ ٣              | 8-4    | AFY    |
| ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ ﴾                            | 19     | 397    |
| ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّ نَ ﴾                         | ۸١     | 450    |
| ﴿ وَمَن يَبْتَعُ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾     | ٨٥     | 498    |
|                                                                         | 97     | 401    |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ٢ | 1.7    | 079    |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَّنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ﴾                  | 14.    | 111    |
| ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ ﴾                 | 174    | 240    |
| سورة النساء                                                             |        |        |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُّوالَ ٱلْيَتَعَمَىٰ ﴾                 | ١.     | 707    |
| ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾                                       | 19     | mmm    |
| ﴿ فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا ﴾                                            | ۳.     | 777    |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٢ ﴾                      | 117.81 | 370    |
|                                                                         |        |        |

| الصفحة | الرقم | الآية                                                                                |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 737    | 01    | ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْحِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ ﴾                                             |
| 7 2 9  | ٦٥    | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾                             |
| ٤•٧    | ۹.    | ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَّيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴾                                                |
| 777    | 97    | ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾                                                  |
| 297    | 98    | ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّمُ                      |
| ٤•٧    | 9 8   | ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ ﴾                           |
| 779    | 110   | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ﴾                        |
| 779    | 147   | ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَّهِ كَتِهِ - وَكُتُبِهِ - وَرُسُلِهِ - ﴾            |
| 777    | 180   | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ فِي ٱلدِّركِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾                       |
|        |       | سورة المائدة                                                                         |
| 494    | ٣     | ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                             |
| 077    | ٥     | ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿ ﴾                            |
| 111    | ٦     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾              |
| 07-0.  | ٨     | ﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۗ ﴾                             |
| 07.    | **    | ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾                                  |
| 277    | ٤٤    | ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِكِكَ هُمُ ﴾                    |
| 277    | ٤٥    | ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ﴾                      |
| 411    | ٤٧    | ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِبِكَ هُمْ ﴾                     |
| 711    | 04-01 | ﴿ يَتَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَّنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّيِّهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰٓ ﴾ |

| الصفحة                  | الرقم                    | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717                     | <b>Y Y</b>               | ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y 1 V                   | ٧٣                       | ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَتَٰةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 2 9                   | ۸١                       | ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 478                     | ٨٩                       | ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٨١                     | 90                       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |                          | سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲1.                     | 0 7                      | ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲1.                     | 04                       | ﴿ وَكَذَ لِلْكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم الْبِبَعْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mmy                     | ٧٢                       | ﴿ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                          | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114                     | ٣٣                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                          | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111                     | ٣٣                       | سورة الأعراف<br>﴿ قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \\A<br>\{\\             | rr<br>111                | سورة الأعراف ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ﴿ قَالُوۤا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11A<br>A8<br>T•1        | 77<br>111<br>10V         | سورة الأعراف<br>﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾<br>﴿ قَالُوۤاْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴾<br>﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11A<br>AE<br>T•1<br>YET | 777<br>111<br>10V<br>10A | سورة الأعراف<br>﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾<br>﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾<br>﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾<br>﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُتِي ٱلَّذِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11A<br>AE<br>T•1<br>YET | 77<br>111<br>107<br>10A  | سورة الأعراف<br>﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾<br>﴿ قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴾<br>﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾<br>﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُتِي ٱلَّذِي ﴾<br>﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَنبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11A<br>AE<br>T•1<br>YET | 77<br>111<br>107<br>10A  | سورة الأعراف ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوْ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ لَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُيِّي ٱلَّذِي ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِكْتَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ |

| الصفحة  | الرقم | الآية                                                                      |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|         |       | سورة التوبة                                                                |
| 540     | 7 8   | ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ ﴾                                            |
| 778     | 7.    | ﴿ * إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ ﴾                  |
| 737     | 15    | ﴿ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾                          |
| 710-717 | 35    | ﴿ حَمْذَ رُ ٱلْمُنافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ﴾              |
| 710-717 | 70    | ﴿ وَلِين سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ بَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ ﴾              |
| 710-717 | 77    | ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ﴾                  |
| ٨٢٢     | ۸۰    | ﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ |
| 777     | ٨٤    | ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ ﴾       |
| 784     | 98    | ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ ﴾                                                    |
| 98      | 1.7   | ﴿ وَءَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ ﴾                              |
|         |       | سورهٔ يونس                                                                 |
| ***     | ۸۳    | ﴿ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ٢ ﴾             |
| 717     | ٨٨    | ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَ لِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾     |
| 717     | ٨٩    | ﴿ قَالَ قَدْ أُحِيبَت دَّعُوتُكُمًا ﴾                                      |
| 717     | ۹۰    | ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِـ        |
| 111     | 91    | بَنُوٓا إِسۡرَءِيلَ وَأَناْ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ﴿ ءَآلَّئِنَ وَقَدْ ﴾      |
|         |       | سورهٔ هود                                                                  |
| 409     | 10    | ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾                  |

| الصفحة  | الرقم | الآية                                                                        |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲1.     | ۸٧    | ﴿ أَصَلُوٰ تُلَكَ تَأْمُرُلِكَ أَن نَّتَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ ﴾      |
| 079     | 118   | ﴿ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ﴾ |
|         |       | سورۂ یوسف                                                                    |
| 787,737 | 1     | ﴿ وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا ﴾                                           |
|         |       | سورة إبراهيم                                                                 |
| ***     | ٤     | ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ ﴾               |
| ۳       | 7 8   | ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ ﴾   |
|         |       | سورة النحل                                                                   |
| 714     | 1.7   | ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦَ ﴾                            |
|         |       | سورة الإسراء                                                                 |
| ١٨٥     | 19    | ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْاَحِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾      |
| 114     | 747   | ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلِمٌ ۚ ﴾                               |
| 717     | 1.7   | ﴿ لَقَدْ عَامِنَ مَآ أَنزَلَ هَتَؤُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ﴾          |
|         |       | سورة الكهف                                                                   |
| APY     | 71    | ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ، عَن ذِكْرِنَا ﴾                   |
|         |       | سورهٔ مریم                                                                   |
| ٥٢٨     | ١٨    | ﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾           |
| •       |       | سورهٔ طه                                                                     |
| 1 • 8   | 10,70 | ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ ﴾            |

| الصفحة     | الرقم | الآية                                                                    |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |       | سورة الحج                                                                |
| ١٨١        | ٧٧    | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾            |
|            |       | سورة المؤمنون                                                            |
| ۲1.        | ٤٧    | ﴿ فَقَالُوٓا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا ﴾     |
|            |       | سورة النور                                                               |
| 414        | ٤٧    | ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ﴾          |
| 474        | 77    | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾   |
|            |       | سورة الفرقان                                                             |
| 177        | 09    | ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي ﴾       |
|            |       | سورة الشعراء                                                             |
| ۲۱.        | ۱۸    | ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ |
| , ,        | 19    | سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ﴾          |
| ٨٤         | 47    | ﴿ قَالُوٓ أَ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾                                        |
| <b>Y9V</b> | ٨٨    | ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتِّي ٱللَّهَ    |
|            |       | بِقُلْبِ سَلِيمٍ ﴾                                                       |
| ۲1.        | 111   | ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾                 |
|            |       | سورة النمل                                                               |
| 717        | 1 &   | ﴿ وَجَحَدُواْ بِمَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلَّمًا وَعُلُوًّا ﴾ |
| 401        | 77    | ﴿ أَمَّن يَجُيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾                            |
|            |       |                                                                          |

| الصفحة | الرقم   | الآية                                                                                                         |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | سورة القصص                                                                                                    |
| ۲1.    | ٥٧      | ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ ﴾                                                |
|        |         | سورة العنكبوت                                                                                                 |
| 740    | ٤٥      | ﴿ ٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                                           |
|        |         | سورة الأحزاب                                                                                                  |
| 419    | ٧       | ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَنقَهُمْ ﴾                                                           |
| 779    | **      | ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينرَهُمْ وَأُمْوَا لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ ﴾                                   |
| ٥٢٨    | ٧.      | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً ﴾                                    |
|        |         | سورهٔ فاطر                                                                                                    |
| 478    | 17      | ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ۗ ﴾                                                   |
| 071    | 47      | ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا ﴾                                        |
|        |         | سورة ص                                                                                                        |
|        | .,, .,, | ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ                                           |
| 717    | 72,71   | ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ<br>ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ |
|        |         | سورة الزمر                                                                                                    |
| 474    | ٧       | ﴿ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾                                                                         |
| 478    | 17      | ﴿ ذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴿ ﴾                                                                |
| 370    | ٥٣      | ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا ﴾                                             |
| 071    | ٥٢      | ﴿ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾                                                                  |
|        |         |                                                                                                               |

| الصفحة | الرقم | الآية                                                                      |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورهٔ غافر                                                                 |
| 70.    | ٤٧    | ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ ﴾                                       |
|        |       | سورهٔ الشوری                                                               |
| 187    | 11    | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾           |
| 754    | 0 Y   | ﴿ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أُمْرِنَا ۚ ﴾              |
|        |       | سورة الزخرف                                                                |
| 441    | ٣     | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءً نَّا عَرَبِيًّا ﴾                               |
| 71.    | 74    | ﴿ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم |
| 213    | 00    | ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ ﴾            |
| 717    | ۸V    | ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾              |
|        |       | سورة الدخان                                                                |
| 781    | 71    | ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَآغَتَزِلُونِ ﴾                             |
|        | B     | سورهٔ محمد 🕮                                                               |
| 771    | ۲     | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ ﴾          |
| 193    | **    | ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾      |
| ١٨٦    | ۲٦ ,  | ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ﴾         |
| 473    | ۲۸ .  | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ ﴾       |
|        |       | سورة الفتح                                                                 |
| 773    | ٤     | ﴿ لِيَزْدَادُواْ إِيمَنَّا مَّعَ إِيمَنِهِمْ ﴾                             |

| الصفحة       | الرقم | الآية                                                                         |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 177          | 11    | ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾                  |
| १०७          | **    | ﴿ لَتَدْ خُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾                   |
|              |       | سورة الحجرات                                                                  |
| 779          | ١٤    | ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۗ ﴾                                          |
| ***          | 10    | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ ﴾      |
|              |       | سورهٔ ق                                                                       |
| 440          | 79    | ﴿ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾         |
|              |       | سورة الذاريات                                                                 |
| <b>4 Y</b> A | ه.۳٥  | ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَمَا                  |
| 271          | 47    | وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾                           |
|              |       | سورة القمر                                                                    |
| ٥٢٨          | 0 8   | ﴿ إِنَّ ٱلْمَتَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَهَرٍ ﴾                                   |
|              |       | سورة المجادلة                                                                 |
| 780          | **    | ﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾           |
|              |       | سورة الحشر                                                                    |
| <b>Y9</b> A  | ١٩    | ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾   |
|              |       | سورة المتحنة                                                                  |
| £AY          | ١     | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾ |

| الصفحة | الرقم | الآية                                                                          |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 273    | ٧     | ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم ﴾        |
| 408    | ١.    | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ ﴾            |
|        |       | سورة الجمعة                                                                    |
| 775    | ٩     | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ﴾   |
|        |       | سورة المنافقون                                                                 |
| 779    | ١     | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ﴾          |
| 710    | ٣     | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ تُمَّ كَفُرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ |
|        |       | سورة التحريم                                                                   |
| 737    | ۲۱    | ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ٢٠٠٠                             |
|        |       | سورة المزمل                                                                    |
| 717    | 17    | ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾                                             |
|        |       | سورة المرسلات                                                                  |
| ٥٢٨    | ۱٤١   | ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَفَوَ كِهَ مِمَّا               |
| - ,,,  | 73    | يَشْتَهُونَ ﴾                                                                  |
|        |       | سورة التكوير                                                                   |
| 0 • 0  | ١     | ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾                                                    |
| 0 + 0  | 71    | ﴿ مُطَاعٍ ثَمَّ أُمِينٍ ﴾                                                      |
|        |       | سورة الأعلى                                                                    |
| 779    | ١     | ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَدِبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾                                           |

| الصفحة  | الرقم     | الآية                                                                                                |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | سورة الليل                                                                                           |
| ٥٢٢     | ۱۱٤       | ﴿ فَأَنذَ رَتُكُرُ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَصۡلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشۡقَى                             |
| 011     | 17        | ﴾ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾                                                                      |
|         |           | سورة البينة                                                                                          |
| 197-177 | ٥         | ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓ اللَّهِ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾                           |
|         |           | سورة الزلزلة                                                                                         |
| **^^    | <b>70</b> | ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ |
| 10%     |           | يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ إِشَرًّا يَرَهُ، ﴾                                                        |

# فهرس الأحاديث الشريفة

| الصفحة     | الحديث                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 777        | « آمركم بالإيمان بالله » _ حديث وفد عبد القيس                  |
| ٣٢٧        | « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة »                                |
| الجارية٢٥٢ | « أتشهدين أن لا إله إلا الله،، أعتقها فإنها مؤمنة » - حديث     |
| ٣٢٦        | « اثنتان في الناس هما جم كفر »                                 |
| 790        | « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار »      |
| ٣٢٦        | « إذا قال الرجل لأخيه يا كافر »                                |
| ٣٢٥        | « أربع في أمتي من أمر الجاهلية »                               |
| ٣٢٥        | « أربع من كن فيه كان منافقا »                                  |
| 777        | « الإسلام علانية والإيمان في القلب »                           |
| ٣٠١        | « أصدق الأسماء حارث وهمام »                                    |
| ٢٣٦        | « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا »                         |
| ٣٠٤        | « ألا وإن في الجسد مضغة »                                      |
| Y V 9      | « اللهم نعم »                                                  |
| T09        | « أنا أغنى الشركاء عن الشرك »                                  |
| ۲٦٠        | « إن الله يحدث من أمره ما شاء »                                |
| ٥٣٠        | « أن بغياً من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا »                     |
| Y 7 7      | « أَن تَوْ مِن بِاللهِ و ملائكتِه و كتبه و رسله » — حديث جبريل |

| الصفحة         | العديث                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲٦٠            | « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها »                              |
| 770            | « إنك امرؤ فيك جاهلية »                                     |
| ٣٠١            | « إن للملك لم »                                             |
| YYV            | « إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس »                       |
| 779            | « أو مسلم » _ حديث سعد بن أبي وقاص                          |
| Y78            | « الإيهان بضع وستون شعبة »                                  |
| 1 1 V          | « تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة »                       |
| <b>787-787</b> | « تكفل الله لمن خرج في سبيله »                              |
| £٣£            | « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان »                        |
| 770            | « سباب المسلم فسوق »                                        |
| <b>т</b> ол    | « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »                             |
| 117            | « صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية » |
| ٣٤٦            | « العينان تزنيان »                                          |
| YYV            | « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم »                            |
| ٤٦٤            | « فيا علامة إيهانكم » _ حديث الوفد                          |
| 798            | « كل مولود يولد على الفطرة »                                |
| ٤٦٤            | « كيف أصبحت يا حارث »                                       |
| £ ۲ ۲          | « لا أحصي ثناء عليك »                                       |
| <b>700</b>     | « لا إيهان لمن لا أمانة له »                                |
| ٣٢٦            | « لا ترجعوا بعدي كفارا »                                    |
| ٣٢٥            | « لا ترغبوا عن آبائكم »                                     |
| ٣٦٠            | « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله »                           |
|                |                                                             |

| الصفحة     | الحديث                                                |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ٤٣٥        | « لا يؤمن أحدكم أكون أحب إليه من ولده »               |
| ٣٥١        | « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه »                    |
| ٣٦٣        | « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر »     |
| ٣٦٢        | « لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيهان »       |
| T00-T08    | « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »                  |
| <b>709</b> | « لعن الخمر، وعاصرها »                                |
| ٤٩٢        | « لعن الله آكل الربا »                                |
| 111        | « لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا »         |
| ٣١٦        | « لكل نبي دعوة مستجابة »                              |
| ٣٧٩        | « لم لا تتبعوني»                                      |
| Y97        | « لو أن لي مثل ما لفلان لعملت »                       |
| ٣٤٩        | « ليس المسكين هذا الطواف »                            |
| 897        | « ليس منا من ضرب الخدود»                              |
| ٣٢٦        | « ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه »                      |
| ٣٢٦        | « ليس من رجل ادعى لغير أبيه »                         |
| <b>тол</b> | « ما من مصيبة تصيب مسلم إلا كفر الله بها عنه »        |
| 700        | « من حمل علينا السلاح فليس من، ومن غشنا فليس منا »    |
| ٤٨٣        | « من عادي لي وليا »                                   |
| T07        | « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة »        |
| 440        | « من مات و لم يغز »                                   |
| 173        | « ناقصات عقل ودين »                                   |
| 041        | « وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود » |

| الحديث                                              | الصفحة |
|-----------------------------------------------------|--------|
| « وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر »                      | ٣٥٦    |
| « والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده »            | ٤٣٥    |
| « ومن لا يؤمن بي فليس بمؤمن بالله »                 | ۲۳۷    |
| « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » | ٣١٦    |
| « يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب »                 | ٣٥٢    |
| « يصاح برجل من أمتي » – حديث البطاقة –              | T0Y    |
| « يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا »                    | 718    |

# فهرسالآثار

| الصفحة | الراوي             | الأثر                                 |
|--------|--------------------|---------------------------------------|
| ٤٦٧    | ابن مسعود          | أفلا سألتموهم أفي الجنة هم            |
| ۳۲۸    | بن أبي طالب        | إن الإيمان يبدو لمظة علي              |
| ۳۰۰    | ابن مسعو د         | إن للملك لة                           |
| ٤١٧    | أبو عبيد           | الإيمان قول وعمل                      |
| ١٧٣    | ابن عبد البر       | الإيمان قول وعمل                      |
| ١٧٠    | ابن عيينة          | الإيمان قول وعمل                      |
| ١٧٠    | الشافعي            | الإيمان قول وعمل ونية                 |
| ١٧٢    | الطلمنكي           | الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة      |
| ١٧٣    | ابن راهویه         | الإيمان قول وعمل يزيد وينقص           |
| ١٧٢    | ابن حاتم وأبو زرعة | الإيهان قول وعمل يزيد وينقص           |
| ٤١٧    | ابن جرير           | الإيهان قول وعمل يزيد وينقص           |
| ٤٢٠    | أبو الدرداء        | الإيهان يزيد وينقص                    |
|        | أبو هريرة          | الإيهان يزيد وينقص                    |
| ٤١٩    | عمير الخطمي        | الإيهان يزيد وينقص، فتلك زيادته       |
| 771    | الثوري             | تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري |
| Υολ    | ابن عباسابن عباس   | تفسير القرآن على أربعة أوجه           |
| 177    | البخاري            | الدين قول وعمل                        |
| ۳۲۸    | ابن مسعود          | الغناء ينبت النفاق                    |

| الصفحة   | الراوي                 | الأثر                                       |
|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| ۳۰٥      | أبو هريرة              | القلب ملك والأعضاء جنوده                    |
| ٣٢٧      | حذيفة                  | القلوب أربعة                                |
| ٣٢٧      | ابن عباس               | کفر دون کفر، وظلم دون                       |
| 179      | الزهريالزهري           | كنا نقول: الإسلام بالإقرار، والإيمان بالعمل |
| ١٢٤      | النخعيالنخعي           | لفتنتهم أخوف على هذه الأمة                  |
| 0 • 7    | ابن أبي مليكة          | لقد أتى علي برهة وما أراني أدرك قوما        |
| ٣٤١      | علي وابن عمرعلي        | اللهم إيهانا بك                             |
| ٤٧٨      | ابن مسعود              | لو قلت إني مؤمن حقا لقلت إني من             |
| 454-177. | الحسن البصري           | ليس الإيمان بالتحلي                         |
| 170      | ابن أبي كثير وقتادة    | ليس شيء من الأهواء أخوف الإرجاء             |
| 170      | الزهري                 | ما ابتدعت في الإسلام بدعة                   |
| ٣١٣      | عثمان بن عفان          | ما أسر أحد سريرة                            |
| ٤٢٠      | أبو الدرداءأبو الدرداء | من فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيهان أو ينقص |
| ٤٨٠      | عمر                    | من قال أنا مؤمن فهو كافر                    |
| ٤٦٥      | ابن عميرة              | الناس ثلاث فرق مؤمن في السر والعلانية       |
| 170      | شريك القاضي            | هم أخبث قوم، وحسبك                          |
| ٥٠٦      | ابن أبي مليكة          | والله لقد أدركت ثلاثين من أصحاب النبي       |

# فهرس الأعلام المترجم لهم

| الصفحة      | الاسم                |
|-------------|----------------------|
| 1.7         | إبراهيم التيمي       |
| 107         | إبراهيم بن مهاجر     |
| 1.1         | إبراهيم النخعي       |
| 77          | •                    |
| 187         |                      |
| P 7         | أحمد بن محمد الصائغ  |
| 70          |                      |
| ٥٢          | -                    |
| 171         |                      |
| Yor         |                      |
| 1 Y 1 - A A | إسحاق بن راهوية      |
| 108         |                      |
| Vo          | أسل بن موسى          |
| 99          | بي و ي<br>ابن الأشعث |
| 104-54      | c = * VI             |
| 17.         | الأصمع               |
| ١٣٥         | الأعمش               |
| ۸۸          | -                    |

| الصفحة     | الاسم                 |
|------------|-----------------------|
| 1.7        | أيوب السختياني        |
| 109-81     | الباقلاني             |
| V ο        | البزار                |
| 0 17       | البزدوي               |
| ١٤٥        |                       |
| νξ         | ابن بطة               |
| 77         | البغوي                |
| ٣٣٠.       | أبو بكر الإسماعيلي    |
| 78.        | التفتازاني            |
| 10.        | الثقفي                |
| 177-70     | أبو ثور الكلبي        |
| ٣٨         | ابن جرير الطبري       |
| 187        | الجعد بن درهم         |
| T. E       | الجنيد بن محمد الصوفي |
| 180-187-98 | الجهم بن صفوان        |
|            | الجوزجاني             |
| ٣٤٧        | الجوهري               |
| 13-•71     | الجويني               |
| Υ \        | أبو حاتم الرازي       |
| 77         | ابن أبي حاتم          |
| £70        | الحارث بن عمير        |
| 77         | ابن حامد              |
| 1          | الحجاج بن يوسف        |

| الصفحة | الاسم                  |
|--------|------------------------|
| 1 · V  | ابن حجر العسقلاني      |
| 79     | حرب بن إسهاعيل         |
| V {    | ابن حزم                |
|        | ·                      |
| ١٣٠    |                        |
| 1.7    |                        |
| ١٨٣    |                        |
| YV9    |                        |
| ξΛ     | . الحلاج               |
| 1.7    |                        |
| Y1     |                        |
| ٧٦     |                        |
| ٦٨     |                        |
| ٤٢     |                        |
| 1 { {  |                        |
| 101    |                        |
| ٦٧     |                        |
| 77     | ¥*                     |
| ~~ A   | الخلال                 |
| TTA    |                        |
| V1     | 3.                     |
| \V٣    | <u> </u>               |
| 17     | • -                    |
| 1 • Y  | ذرين عبد الله الهمداني |

| الصفحة     | الاسم           |
|------------|-----------------|
| 77         | الذهبي          |
| 171-81     | and the         |
| ۸۸         | ابن رجب         |
| 1.4        | زاذان الكندي    |
| 150        | زبيد بن الحارث  |
| V 1        | أبو زرعة الرازي |
| 170        | الزهريا         |
| 1.7        | سالم الأفطس     |
| <b>{</b> \ | ابن سبعين       |
| 171-FV1    | سعيد بن جبير    |
| 171        |                 |
| ۸٧         | سفيان بن عيينة  |
| 17.        | سلمة بن كهيل    |
| £1         | ابن سينا        |
| V 9        | الشالنجي        |
| ٧٤         | ابن شاهین       |
| 179        | شبابة بن سوار   |
| 10V        | شبيب الشيباني   |
| 170        | شريك القاضي     |
| £Y         | شعبة بن الحجاج  |
| 777        | الشهرستاني      |
| ν ξ        | ابن أبي شيبة    |
| <b>{90</b> | الصابوني        |

| الصفحة | الاسم                               |
|--------|-------------------------------------|
| 79     |                                     |
| 9 8    | الصالحي                             |
| TOT    |                                     |
| ٧٠     | أبو الصلت الهروي                    |
| ٦٨     |                                     |
| ٤٢     |                                     |
| 178    | طاووس بن كيسان                      |
| 149    |                                     |
|        | أبو الطفيل عامر الليثي رضي الله عنه |
|        | طلق بن حبيب                         |
|        | الطلمنكي                            |
|        | عباس الدوري                         |
| 37     | ابن عبد البر                        |
| 01     |                                     |
| 137    | -                                   |
| 177    |                                     |
| 11     | •                                   |
| ٧٧     |                                     |
| ٩٧     |                                     |
| 7 {    |                                     |
| 017    | ·                                   |
| ٧٢     |                                     |
| 19     |                                     |
|        | ابن عربي                            |

| الصفحة     | الاسم                      |
|------------|----------------------------|
| ١٨٩        | ابن أبي العز               |
| ٧٥         | ابن عساكر                  |
| 0 • 7-178  | عطاء بن رباح               |
| ١٣٢        |                            |
| 171        |                            |
| 1.7        | عمرو بن عبيد               |
| TTA        | أبو عمرو بن العلاء التميمي |
| ٤٧         | *                          |
| <b>{19</b> | عمير الخطمي رضي الله عنه   |
| ٣٦         | القاضي عياض                |
| <b>{</b> \ | الغزالي                    |
| 09         | غسان الكوفي                |
| ٧٣         | أبو الفرج المقدسي          |
|            | الفضيل بن عياض             |
| V0         | ابن فورك                   |
| 7 \$ 1     | أبو القاسم الإسفراييني     |
| 777-80     | أبو القاسم الأنصاري        |
| ٧٢         | أبو القاسم التيمي          |
| 99         | قتادة السدوسي              |
| ο ξ        | القشيري                    |
| 10.        | أبو العباس القلانسي        |
| 7 8        | ابن قيم الجوزية            |
| 1.7        | ابن کثیر                   |

| المقعة      | الاسم                           |
|-------------|---------------------------------|
| 104         | ابن كرام                        |
| 1 8 9 - 0 8 | ابن كلاب                        |
| VV          | اللالكائي                       |
| 177         | الليث بن سعد                    |
| 3.7         | الماتريدي                       |
| 177         | مبارك بن حسان                   |
| ١٣٤         | مجاهد بن جبر                    |
| 777         | ابن مجاهد                       |
| ٦٤          | محمد بن الحسن الشيباني          |
| ٧٨          | محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا |
| ٣٣          |                                 |
| ٧٢          | أبو محمد بن عبد البصري          |
| ٧٨          |                                 |
| ٦٧          | محمد بن نصر المروزي             |
| 99          |                                 |
| Υ٨          | المروذي                         |
|             | ابن المطهر الرافضي              |
|             | مسعر بن كدام                    |
| 11.         | معبد الجهني                     |
|             | معقل العبسي                     |
|             | معمر بن راشد                    |
|             | أبو المعين النسفي               |
|             | مغيرة بن مقسم الضبي             |

| الصفحة      | الاسم                        |
|-------------|------------------------------|
| 73          | مقاتل بن سليمان              |
| ٥٠٦         | ابن أبي مليكة                |
| T77         | ميمون بن مهران               |
| ٧٨          | الميموني                     |
| 197         | نافع المدني مولى ابن عمر     |
| 70          | نصر المقدسي                  |
| 1.7         | النظام                       |
| ٧٣          | أبو نعيم الأصبهاني           |
| <b>ξ</b> Υ  | أبو هاشم الجبائي             |
| <b>*</b> 7V | هلال بن علي العامري          |
| νξ          | ابن الهيصم                   |
| ٩٧          | واثلة بن الأسقع رضي الله عنه |
| 1.0         | واصل بن عطاء                 |
| Λ7          | وكيع بن الجراح               |
| ξοξ         | يحي بن سعيد القطان           |
| 170         | يحي بن أبي كثير              |
| §70         | يزيد بن عميرة الزبيدي        |
| ξ۸          | أبو يعلى الحنبلي             |
| ٧٣          | أبو يعلى الموصلي             |
| 117         | يوسف بن أسباط                |
| 1 / 9       | أبو يوسف صاحب أبي حنيفة      |

#### فهرس المصادر والمراجع

#### أولا: المخطوطات.

- الإيهان، لشيخ الإسلام، مخطوط بقسم المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برقم ٨٧٤.
- ٢. شرح الإرشاد، لأبي القاسم الأنصاري، مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ٥٢٤/ف.
- ٣. مسألة هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لأبي الحسن الأشعري، مخطوط في مكتبة تشستربيتي بإيرلندا برقم ٣٨٥٤/ف، وهو ضمن مصورات قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرقم نفسه.

## ثانيا: الرسائل الجامعية.

- 3. آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها ما الخوارج والشيعة ما للدكتور محمد السحيباني، رسالة دكتوراة غير منشورة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، محقق في عدة رسائل دكتوراة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ٦. شرح الأصبهانية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد السعوي،
   رسالة دكتوراة غير منشورة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول

الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- ٧. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها، للدكتور صالح الغامدي، رسالة دكتوراة، في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم نشرت في مكتبة المعارف بالرياض.
- ٨. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإلهيات، لعبد القادر بن محمد عبد الله، رسالة ماجستير غير منشورة في قسم الدراسات العليا فرع العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، عام ١٤٠٩هـ.

### ثالثاً: مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية.

- ٩. الإخنائية، تحقيق أحمد العنزي، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، دار الخراز بجدة.
- ١٠ الاستغاثة في الرد على البكري، تحقيق عبد الله السهلي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ،
   دار الوطن بالرياض.
  - ١١. الاستقامة، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.
- 11. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق الدكتور ناصر العقل، الطبعة السادسة 1819هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ١٣. الإيمان، تخريج الشيخ الألباني، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ، المكتب الإسلامي ببروت.
- نسخة ثانية ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن قاسم.
- نسخة ثالثة، تحقيق محمد الزبيدي، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، دار الكتاب العربي ببروت.
  - نسخة رابعة، تعليق الشيخ خليل هراس، دار الفكر ببيروت.
- نسخة خامسة، تحقيق الدكتور محمود الشيباني، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، مكتبة العبيكان بالرياض.

- ١٤ الإيمان الأوسط، ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن قاسم.
- نسخة أخرى بعنوان: شرح حديث جبريل عليه السلام، تحقيق الدكتور علي الزهراني، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، دار ابن الجوزى الدمام.
- ١٥. بغية المرتاد، تحقيق الدكتور موسى الدويش، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية.
- ١٦. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تصحيح وتعليق الشيخ محمد بن قاسم، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ، دار القاسم بالرياض.
- ١٧. بيان الدليل على بطلان التحليل، تحقيق الدكتور فيحان المطيري، الطبعة الثانية ١٢. ١٤ هـ، مكتبة لينة بمص .
- ١٨. التحفة العراقية في الأعمال القلبية، تحقيق الدكتور يحي الهنيدي، الطبعة الأولى
   ١٤٢١هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
  - ١٩. المتدمرية، تحقيق الدكتور محمد السعوى، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٢٠. التسعينية، تحقيق الدكتور محمد العجلان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، مكتبة المعارف بالرياض.
- ٢١. تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، تحقيق عبد العزيز الخليفة، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
- ٢٢. جامع الرسائل، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، دار المدني بجدة.
- ٢٣. جامع المسائل، تحقيق محمد عزير شمس، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، دار عالم الفوائد بمكة المكرمة.
- ٢٤. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق د/ على حسن ناصر وعبد العزيز
   العسكر وحمدان الحمدان، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، دار العاصمة بالرياض.
  - ٢٥. الحموية، ضمن الفتاوي.

- ٢٦. درء تعارض العقل والنقل، تحقيق الدكتور رشاد سالم، الطبعة الثانية ١٤١١هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  - ٢٧. الرد على الإخنائي ( = الإخنائية ).
  - ٢٨. الرد على البكري ( = الاستغاثة في الرد على البكري ).
  - ٢٩. الرد على المنطقيين، الطبعة الثالثة ١٣٧٩هـ، إدارة ترجمان السنة بباكستان
  - ٣٠. شرح الأصبهانية، تحقيق حسنين محمد مخلوف، دار الكتب الإسلامية بمصر.
- ٣١. شرح حديث "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن "، تحقيق دغش العجمي، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، دار ابن حزم ببيروت.
- ٣٢. شرح حديث النزول، تحقيق الدكتور محمد الخميس، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ٣٣. شرح العمدة ( الصلاة )، تحقيق الشيخ خالد المشيقح، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ٣٤. شرح العمدة ( الصيام )، تحقيق زائد النشيري، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار الأنصاري.
- ٣٥. شرح العمدة ( الطهارة )، تحقيق الدكتور سعود العطيشان، الطبعة الأولى ١٤٠٣. شرح العمدة ( الطهارة )، تحقيق الدكتور سعود العطيشان، الطبعة الأولى
- ٣٦. شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، تحقيق الدكتور صالح الحسن، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، مكتبة العبيكان بالرياض.
- ٣٧. الصارم المسلول على شاتم الرسول ، تحقيق محمد الحلواني ومحمد شودري، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار رمادي بالدمام.
- ٣٨. الصفدية، تحقيق الدكتور رشاد سالم، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.
  - ٣٩. العقود، تحقيق نشأت المصري، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، مكتبة المورد.
- ٤. القواعد الكلية ( القواعد النورانية الفقهية )، تحقيق محيسن المحيسن، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، مكتبة التوبة بالرياض.

- ٤١. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الشيخين عبد الرحمن بن قاسم وابنه
   عمد، طبعة ١٤١٦هـ، نشر وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
  - ٤٢. مجموعة الفتاوي الكبرى، طبعة سنة ١٤٠٨ هـ، دار المنار بمصر.
- ٤٣. مسألة المرابطة بالثغور، تحقيق أشرف عبد المقصود، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ، دار أضواء السلف بالرياض.
- ٤٤. المسودة في الفقه، لآل تيمية، تحقيق الدكتور أحمد الذروي، الطبعة الأولى
   ١٤٢٢هـ، دار الفضيلة بالرياض.
- ٥٤. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق الدكتور رشاد سالم،
   الطبعة الثانية ١٤١١هـ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ٤٦. النبوات، تحقيق الدكتور عبد العزيز الطويان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، دار أضواء السلف بالرياض.

#### رابعا: مصادر ومراجع عامة.

- ٤٧. آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم الرازي، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية ببيروت.
- ٤٨. آراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، هدى الشلالي، طبعة سنة ٢٠١هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
- 29. الإبانة عن أصول الديانة، للأشعري، تحقيق عباس صباغ، الطبعة الأولى 1818. هـ، دار النفائس ببروت.
- ٥. الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لابن بطة العكبري، تحقيق الدكتور رضا نعسان، الطبعة الأولى ٩ ١ ٤ هـ، دار الراية بالرياض.
  - ١٥. الإبانة الصغرى (= الشرح والإبانة).
  - ٥٢. الإبانة الكبرى ( = الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ).
- الاتباع، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق محمد عطا حنيف وعاصم القريوتي،
   الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، المكتبة السلفية بلاهور.

ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان، للدكتور محمود علي حماية، الطبعة الأولى
 ١٩٨٣م، دار المعارف بمصر.

- ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد، للدكتور أحمد الحمد، الطبعة الأولى
   ١٤٠٦هـ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- ٥٦. أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لحسين الصيمري، طبعة سنة ١٣٩٤هـ، لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند.
- 00. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لأبي المعالي الجويني، تحقيق أسعد قيم، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ، مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت.
- ٥٨. أساس التقديس، للفخر الرازي، تحقيق أحمد السقا، طبعة سنة ١٤٠٦هـ،
   مكتبة الكليات الأزهرية بمصر.
- ٥٩. أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، تحقيق خليل شيحا، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ، دار المعرفة ببروت.
- ١٠. إشارات المرام من عبارات الإمام، للبياضي الحنفي، تحقيق يوسف عبد الرازق،
   الطبعة الأولى ١٣٦٨هـ، مكتبة الحلبي بمصر.
- ١٦. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق على البجاوي، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، دار الجيل ببيروت.
- 77. أصول الإيمان، للبغدادي، مراجعة إبراهيم رمضان، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، دار الهلال ببروت.
- ٦٣. أصول الدين، للبزدوي، تحقيق هانز لينس، طبعة سنة ١٣٨٣هـ، دار إحياء الكتب العربية بمصر.
- ٦٤. أصول الدين، للبغدادي، الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ، دار الكتب العلمية ببيروت.
- أصول الدين، للرازي، تعليق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة سنة ١٤٠٤هـ، دار
   الكتاب العربي ببيروت.
- 77. أصول الدين، للغزنوي، تحقيق عمرو الداعوق، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار البشائر الإسلامية ببيروت.

- ٦٧. أصول الدين عند الإمام أي حنيفة، للدكتور محمد الخميس، الطبعة الأولى عام
   ١٤١٦هـ، دار الصميعى بالرياض.
- ١٦٨. أصول السنة، للإمام أحمد بشرح الشيخ ابن جبرين، تحقيق على أبو لوز، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ، دار المسبر بالرياض.
- ٦٩. أصول السنة، للحميدي، تحقيق مشعل الحدادي، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، دار ابن الأثير بالكويت.
- ٧٠. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ الشنقيطي، طبعة سنة ١٤١٣هـ،
   مكتبة ابن تيمية بمصر.
- ٧١. الاعتقاد، لأبي الحسين ابن أبي يعلى، تحقيق الدكتور محمد الخميس، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، دار أطلس الخضراء بالرياض.
- ٧٢. اعتقاد أهل الإيمان، للقرشي، بعناية زكريا المعناوي، مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية.
- ٧٣. اعتقاد أهل السنة، للإسماعيلي، تحقيق جمال عزون، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، دار ابن حزم بالرياض.
- ٧٤. اعتقاد أهل السنة والجهاعة، لعدي بن مسافر، تحقيق حمدي السلفي وتحسين الدوسكي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، مكتبة الغرباء الأثرية.
- ٧٥. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للرازي، تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، دار الكتاب العربي ببيروت.
- اعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، لأبي سليان الخطابي، تحقيق الدكتور
   عمد بن سعد آل سعود، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- ٧٧. الاقتصاد في الاعتقاد، لعبد الغني المقدسي، تحقيق الدكتور أحمد الغامدي،
   الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، مكتبة العلوم والحكم.
- ٧٨. ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده، للشيخ بكر أبو زيد، الطبعة الأولى
   ١٤١٢هـ، دار العاصمة بالرياض.

- ٧٩. الأم، للإمام الشافعي، تحقيق رفعت فوزي، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، دار الوفاء بمصر.
- ٨٠ الإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم، لعناية الله إبلاغ، طبعة سنة ١٣٩٠هـ، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر.
- ٨١. إمام أهل السنة والجهاعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية، للدكتور علي عبد الفتاح المغرب، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، مكتبة وهبة بمصر.
- ٨٢. الإنصاف فيما يجب اعتقاد ولا يجوز الجهل به، للباقلاني، تحقيق عماد الدين حيدر، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، دار عالم الكتب ببيروت.
- ٨٣. الإيمان، لابن أبي شيبة، تحقيق الشيخ الألباني، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي ببيروت.
- ٨٤. الإيمان، لأبي عبيد، تحقيق الشيخ الألباني، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي ببيروت.
- ٨٥. الإيهان، للعدني، تحقيق حمد الحربي، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، الدار السلفية بالكويت.
- ٨٦. الإيمان، لابن منده، تحقيق الدكتور علي فقيهي، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ، مؤسسة الرسالة ببروت.
- ٨٧. الإيهان من إكهال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض، تحقيق الحسين شواط، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار الوطن بالرياض.
- ٨٨. البحر الزخار، للحافظ البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، الطبعة الأولى
   ١٤٠٩هـ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
- ٨٩. البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، تحقيق الدكتور عبد الله التركي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار هجر بمصر.
  - نسخة أخرى، بتحقيق أحمد أبو ملحم وآخرين، مكتبة المعارف ببيروت.
- . ٩٠. البرهان في معرفة عقائد الأديان، للسكسكي، تحقيق بسام العموش، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ، مكتبة المنار بالأردن.

- 91. البيان عن حقائق الإيمان، لابن حزم الظاهري، مطبوع ضمن رسائل ابن حزم، عقيق الدكتور إحسان عباس.
- 97. تاريخ الإسلام، للذهبي، تحقيق عمر تدمري، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ، دار الكتاب العربي ببيروت.
- ٩٣. تاج التراجم، لقاسم قطلوبغا، تحقيق محمد خير يوسف، الطبعة الأولى ١٩٣. ١٦ هـ، دار القلم ببيروت.
  - ٩٤. تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الفكر ببيروت، بدون بيانات أخرى.
- 90. تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، طبعة سنة ١٤١١هـ، نشر جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية.
- 97. تاريخ الخلفاء، للسيوطي، تحقيق إبراهيم صالح، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار البشائر بدمشق.
  - ٩٧. تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف كرم، دار القلم ببيروت.
- ٩٨. تبصرة الأدلة، لأبي المعين النسفي، تحقيق كلود سلامة، الطبعة الأولى ١٩٩٣م،
   المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق.
- 99. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، لأبي المظفر الإسفراييني، تحقيق كمال الحوت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، دار عالم الكتب ببيروت.
- ١٠٠. تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لابن عساكر،
   الطبعة الرابعة ١٤١١هـ، دار الكتاب العربي ببيروت.
  - ١٠١. التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية)، لسهير مختار، الطبعة الأولى ١٩٧١م.
- ١٠٢. تحفة المريد شرح جوهرة المريد، للباجوري، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر.
- ١٠٣. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، للسوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، سنة ١٤٠٩هـ، دار الفكر ببيروت.

- 1.١٠ تذكرة الحفاظ، للحافظ الذهبي، تصحيح الشيخ عبد الرحمن المعلمي، الطبعة الثالثة ١٣٧٦هـ، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بالهند، نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت.
- ١٠٥. الترجمان والدليل لآيات التنزيل، للمختار أحمد الشنقيطي، الطبعة الأولى ١٠٥. الترجمان والدليل لآيات التنزيل، للمختار أحمد الشنقيطي، الطبعة الأولى
- ١٠٦. تعظيم قدر الصلاة، للحافظ المروزي، تحقيق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، مكتبة الدار بالمدينة النبوية.
- نسخة أخرى باسم الصلاة، تحقيق الدكتور مصطفى صميدة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار الكتب العلمية ببروت.
- ۱۰۷. التعليقات السنية على الفوائد البهية، لعبد الحي اللكنوي، مطبوع بهامش الفوائد البهية، تحقيق محمد النعساني، الطبعة الأولى ١٣٢٤هـ، مطبعة السعادة بمصر.
- ۱۰۸. تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، طبعة سنة ١٣٩٨هـ، دار الكتب العلمية بمروت.
- ١٠٩. تفسير غريب القرآن العظيم، لمحمد الرازي، تحقيق الدكتور حسين ألمالي، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، تركيا.
- ١١٠. تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار الخير ببيروت.
- ١١١. تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق أبو الأشبال شاغف الباكستاني، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ١١١٠. تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان، لعلي الفخري، تحقيق رشيد البندر، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، دار الحكمة بلندن.
- ١١٢. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، للباقلاني، تحقيق عماد حيدر، الطبعة الثالثة ١١٣. عهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، للباقلاني، تحقيق عماد حيدر، الطبعة الثالثة
- ١١٤. التمهيد لقواعد التوحيد، لأبي الثناء اللامشي، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الأولى ١٩٥٥م، دار الغرب الإسلامي ببيروت.

- ١١٥. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق أسامة إبراهيم، الطبعة الثانية ٢٢٦ هـ، دار الفاروق الحديثة بمصر.
  - نسخة أخرى، تحقيق مجموعة من الباحثين، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ، ط المغرب.
- ١١٦. تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي (مصرع التصوف)، لبرهان الدين البقاعي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، طبعة سنة ١٤١٥هـ، نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
- ١١٧. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسين الملطي، تحقيق يمان المياديني، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، دار رمادي بالدمام.
- ١١٨. التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة، للشيخ حمود التويجري، الطبعة الأولى ١١٨.
- ١١٩. التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، للشيخ المعلمي، الطبعة الثانية ١١٩. التنكيل لما في تأنيب الإسلامي ببيروت.
- ۱۲۰. تهذیب التهذیب، للحافظ ابن حجر، اعتناء إبراهیم زیبق وعادل مرشد، الطبعة الأولى ۱۲۲هـ، مؤسسة الرسالة ببروت.
- ۱۲۱. تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، بهامش عون المعبود شرح سنن أبي داود، لابن الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار الكتب العلمية ببيروت.
- ١٢٢. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ المزي، تحقيق بشار عواد، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت.
- ١٢٣. توثيق قصيدة بانت سعاد في المتن والإسناد، للدكتور سعود الفنيسان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
  - ١٢٤. التوحيد، للماتريدي، تحقيق الدكتور فتح الله خليف، دار الجامعات المصرية.
    - ١٢٥. الجامع، للحافظ الترمذي، تعليق عزت الدعاس، المكتبة الإسلامية بتركيا.
- ١٢٦. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، تعليق محمود شاكر الحرستاني، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، دار إحياء التراث العربي ببيروت.

- ١٢٧. جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، الطبعة السابعة ١٤٢٣هـ، مؤسسة الرسالة ببروت.
- ١٢٨. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار الكتب العلمية ببروت.
- ۱۲۹. الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمع محمد عزير شمس وعلي العمران، الطبعة الثانية ۲۲۱ هـ، دار عالم الفوائد بمكة المكرمة.
- ١٣٠. جزء البطاقة، لأبي القاسم الكتاني، تحقيق الدكتور عبد الرزاق البدر، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، دار السلام بالرياض.
- ۱۳۱. جزء حنبل، لحنبل بن إسحاق، تحقيق هشام بن محمد، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
- ١٣٢. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام المحقق ابن قيم الجوزية، تحقيق أبي حذيفة عبد الله عالية، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، دار الكتاب العربي ببيروت.
- ١٣٣. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشي، تحقيق عبد الفتاح الحلو، طبعة سنة ١٣٩٩هـ، مطبعة عيسى الحلبي بمصر.
  - ١٣٤. حاشية ابن عابدين (انظر: رد المحتار).
- ١٣٥. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لقوام السنة الأصبهاني، تحقيق الدكتور محمد مدخلي ومحمد أبي رحيم، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، دار الراية بالرياض.
- ١٣٦. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، دار الكتب العلمية ببيروت.
- ۱۳۷. الحور العين، للحميري، تحقيق كمال مصطفى، الطبعة الثانية ١٩٨٥م، دار آزال بيروت.
  - ١٣٨. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، طبعة سنة ١٤١٤هـ، دار الفكر ببيروت.

- ١٣٩. دراسات في تاريخ الفلسفة العربية، للدكتور كامل حمود، طبعة سنة ١٩٩٠م، دار الفكر اللبناني ببروت.
- 11. الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية، للدكتور هادي الشجيري، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، دار البشائر الإسلامية ببروت.
- ١٤١. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ ابن حجر، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار أم القرى بمصر.
- ١٤٢. الدرة فيها يجب اعتقاده، لابن حزم الظاهري، تحقيق الدكتور أحمد الحمد وسعيد القزقي، مطبعة المدني بمصر.
- ١٤٣. ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين، لليافعي، تحقيق موسى الدويش، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار البخاري بالمدينة المنورة.
  - ١٤٤. الذيل على طبقات الحنابلة، للحافظ ابن رجب، دار المعرفة ببيروت.
- ١٤٥. الرد على الجهمية، للإمام أحمد، تحقيق عبد الرحمن عميرة، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ، دار اللواء بالرياض.
- ١٤٦. الرد على من أنكر الحرف والصوت، للسجزي، تحقيق محمد باكريم، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، دار الراية بالرياض.
- ۱٤۷. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين، تحقيق عبد المجيد حلبي، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، دار المعرفة ببيروت.
  - ١٤٨. رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، دار صادر ببيروت.
- ١٤٩. رسائل ابن حزم الأندلسي، لابن حزم، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الثانية ١٤٩. رسائل ابن حزم الأوسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت.
- ١٥٠. رسالة إلى أهل الثغر، للأشعري، تحقيق الدكتور عبد الله شاكر، الطبعة الثانية ١٤٢٢ هـ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
- ١٥١. الرسالة القشيرية، للقشيري، تحقيق معروف زريق وعلي بلطجي، الطبعة الثانية، دار الجيل ببروت.

- ١٥٢. الرسالة الوافية، لأبي عمرو الداني، تحقيق الدكتور محمد القحطاني، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار ابن الجوزي بالدمام.
- نسخة أخرى، بتحقيق دغش العجمي، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، دار الإمام أحمد بالكويت.
- ١٥٣. رفع الإصر عن قضاة مصر، لابن حجر، تحقيق حامد عبد المجيد ومحمد أبو سنة ومحمد الصاوي، طبعة سنة ١٩٥٧م، المطبعة الأميرية بمصر.
- ١٥٤. الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية، لأبي عذبة، تحقيق عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، عالم الكتب ببيروت.
- ١٥٥. زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ، المكتب الإسلامي ببيروت.
- ١٥٦. زبدة البيان في تنقيح حقيقة الإيهان وتحقيق زيادته والنقصان، للشيخ محمد الجوندلوي، طبعة سنة ١٩٧٣م، نشر مطبعة الدين المحمدي بلاهور.
- ۱۵۷. زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، للدكتور عبد الرزاق البدر، الطبعة الأولى ١٦١ هـ، دار القلم والكتاب بالرياض.
- ١٥٨. الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، لأبي حاتم الرازي، ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، تأليف وتحقيق عبد الله السامرائي، الطبعة الثالثة ١٩٨٨م، دار واسط ببغداد.
- ١٥٩. سراج القارئ والمبتدئ وتذكار القارئ المنتهي في شرح حرز الأماني، لابن القاصح، تحقيق أحمد القادري، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، دار سعد الدين بدمشق.
- ١٦٠. السنة، لابن أبي عاصم، تحقيق الشيخ الألباني، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي ببيروت.
- ١٦١. السنة، للخلال، تحقيق الدكتور عطية الزهراني، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ، دار الراية بالرياض.

- ١٦٢. السنة، للحافظ عبد الله بن الإمام أحمد، تحقيق الدكتور محمد القحطاني، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، دار ابن القيم بالدمام.
  - ١٦٣. السنن، للترمذي ( = الجامع ).
- ١٦٤. السنن، للإمام أبي داود السجستاني، تعليق عزت الدعاس وعادل السيد، الطبعة الأولى ١٣٩٤هـ، دار الحديث ببروت.
  - ١٦٥. السنن، للإمام ابن ماجه، تحقيق مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية ٤٠٤هـ.
    - ١٦٦. السنن، للنسائي (انظر المجتبي).
- ١٦٧. السنن الكبرى، للحافظ البيهقي، تحقيق عبد القادر عطا، طبعة سنة ١٤١٤هـ، مكتبة الباز بمكة المكرمة.
- ١٦٨. سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعب الأرنؤوط، الطبعة السابعة ١٤١٠هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت.
- ١٦٩. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف، طبعة سنة ١٣٤٩هـ، المطبعة السلفية بمصر.
- ١٧٠. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العهاد الحنبلي، طبعة سنة ١٣٩٩هـ، دار المسرة ببروت.
- ١٧١. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي، تحقيق الدكتور أحمد حمدان، الطبعة الأولى ٩٠٩ هـ، دار طيبة بالرياض.
- ۱۷۲. شرح السنة، للبربهاري، تحقيق الدكتور محمد القحطاني، الطبعة الأولى ١٧٢. شرح السنة، دار ابن القيم بالدمام.
- نسخة أخرى، بتحقيق خالد الردادي، الطبعة الثالثة ٢١٤١هـ، دار السلف ودار الصميعي بالرياض.
- ١٧٣. شرح السنة، للبغوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، الطبعة الثانية الدوت. ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي ببيروت.
- ١٧٤. شرح السنة، للمزني، تحقيق جمال عزون، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، دار ابن حزم بالرياض.

- ١٧٥. شرح الصاوي على جوهرة التوحيد، للصاوي، تحقيق عبد الفتاح البزم، الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ، دار ابن كثير بدمشق.
- ١٧٦. شرح العقائد النسفية، للتفتازاني، تحقيق أحمد السقا، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، مكتبة الكليات الأزهرية بمصر.
- ١٧٧. شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (العقيدة الطحاوية)، لمحمد البارتي، تحقيق عارف آيتكن، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.
- ١٧٨. شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، تحقيق الدكتور عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت.
- ١٧٩. شرح الفقه الأكبر، للملا على القاري، تحقيق على دندل، الطبعة الأولى ١٧٩. شرح الفقه الأكبر، للملا على العلمية ببروت.
- ۱۸۰. شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، لأبي حفص بن شاهين، تحقيق عادل بن محمد، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، مؤسسة قرطبة بمصر.
- ۱۸۱. شرح المقاصد، للتفتازاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، دار عالم الكتب ببيروت.
- ١٨٢. شرح المواقف، للجرجاني، تصحيح محمود الدمياطي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار الكتب العلمية ببيروت.
- ۱۸۳. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، لابن بطة العكبري، تحقيق الدكتور رضا نعسان، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
- ١٨٤. الشريعة، للآجري، تحقيق الدكتور عبد الله الدميجي، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ، دار الوطن بالرياض.
- ۱۸٥. شعار أصحاب الحديث، لأبي أحمد الحاكم، تحقيق عبد العزيز السدحان، الطبعة ١ الأولى ١٤٠٥هـ، دار البشائر الإسلامية ببيروت.

- ١٨٦. الشفاعة، للشيخ مقبل الوادعي، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ، دار الأرقم بالكويت.
- ١٨٧. الشفاعة العظمى في يوم القيامة، للفخر الرازي، تحقيق أحمد السقا، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر.
- ١٨٨. الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها، للدكتور ناصر الجديع، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ، دار أطلس بالرياض.
- ١٨٩. الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية، للدكتور سعيد بن مسفر، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ١٩٠. الصحاح، للجوهري، تحقيق أحمد عطار، الطبعة الرابعة ١٩٩٠م، دار العلم للملايين ببروت.
  - ١٩١. صحيح البخاري، (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري).
- ١٩٢. صحيح مسلم بشرح النووي، ضبط صدقي العطار، طبعة سنة ١٥١هـ، دار الفكر ببيروت.
  - نسخة أخرى، نشر مؤسسة قرطبة في مصر، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ١٩٣. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح، تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، طبعة سنة ١٤٠٤هـ، دار الغرب الإسلامي ببيروت.
- ١٩٤. طبقات الأولياء، لابن الملقن، تحقيق نور الدين شريبة، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ، مكتبة الخانجي بمصر.
- ١٩٥. طبقات الحنابلة، للقاضي أبي يعلى، تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين، طبعة سنة ١٩٥هـ، دارة الملك عبد العزيز.
- ١٩٦. طبقات الشافعية، لعبد الوهاب السبكي، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ، مكتبة هجر بمصر.
- ١٩٧. طبقات الصوفية، لأبي عبد الرحمن لسلمي، تحقيق نور الدين شريبة، الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ، مكتبة الخانجي بمصر.
- ١٩٨. الطبقات الكبرى، لابن سعد، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الثانية ١٨ ١٤هـ،

- دار صادر ببیروت.
- ١٩٩. طبقات المعتزلة، لابن المرتضى، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ، دار المنتظر ببيروت.
- ٠٠٠. طبقات المفسرين، لمحمد الداودي، تحقيق علي محمد عمر، طبعة سنة ١٣٩٢هـ، مكتبة وهبة بمصر.
- ٢٠١. عقائد الثلاث والسبعين فرقة، لأبي محمد اليمني، تحقيق الدكتور محمد الغامدي، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
- ٢٠٢. عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي، للدكتور أبو الخير محمد أيوب علي، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ، المؤسسة الإسلامية ببنغلادش.
- ٢٠٣. عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لأبي عثمان الصابوني، تحقيق الدكتور ناصر الجديع، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ٢٠٤. عقيدة الشيرازي، الملحقة بكتابه: الإشارة إلى مذهب أهل الحق، تحقيق محمد الزبيدي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار الكتاب العربي ببيروت.
- ٢٠٥. العقيدة الطحاوية، للطحاوي، تعليق ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز، طبعة سنة ١٤٠٩هـ، نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
- ٢٠٦. العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، لأبي المعالي الجويني، تحقيق زاهد الكوثري، طبعة سنة ١٤١٢هـ، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر.
  - ٢٠٧. غريب الحديث، لأبي عبيد، دار الكتب العلمية ببيروت.
- ٢٠٨. الغنية في أصول الدين، للمتولي الشافعي، تحقيق عماد الدين حيدر، الطبعة العنية في أصول الدين الثقافية ببيروت.
- ٢٠٩. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر، إخراج محب الدين الخطيب، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ، دار الريان للتراث بمصر.
- ٠ ٢١. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن رجب، تحقيق طارق بن عوض الله، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ، دار ابن الجوزي بالدمام.
- ٢١١. فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفسلفية، لمحمد الزركان، دار الفكر ببيروت.

- ٢١٢. الفرق الإسلامية وأصولها الإيهانية، للدكتور عبد الفتاح فؤاد، دار الوفاء بمصر.
- ٢١٣. الفرق بين الفرق، للبغدادي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة ببروت.
- ٢١٤. الفصل في الملل والأه واء والنحل، لابن حزم الظاهري، تحقيق عبد الرحمن عميرة ومحمد نصر، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ، مطابع عكاظ.
- 710. الفقه الأبسط، للإمام أبي حنيفة، مطبوع ضمن مجموع يحوي بعض رسائله، تحقيق زاهد الكوثري، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر.
- ٢١٦. الفقه الأكبر، للإمام أبي حنيفة، مطبوع ضمن مجموع يحوي بعض رسائله، تحقيق زاهد الكوثري، الطبعة الأولى ٢٤٢١هـ، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر.
- ٢١٧. الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لعبد الحي اللكنوي، تعليق محمد النعساني، الطبعة الأولى ١٣٢٤هـ، مطبعة السعادة بمصر.
- ٢١٨. الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة، لإسماعيل اليازجي، تحقيق الدكتوريوسف السعيد، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ، دار أطلس الخضراء بالرياض.
- ٢١٩. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني، تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ، المكتب الإسلامي ببيروت.
- ٠٢٠. في علم الكلام (الأشاعرة)، لأحمد صبحي، الطبعة الخامسة ١٤٠٥هـ، دار النهضة العربية ببيروت.
- ٢٢١. القاموس المحيط، للفيروزأبادي، تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت.
- ٢٢٢. قصيدة ابن أبي داود، لابن أبي داود، تحقيق الحداد، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ، دار طيبة بالرياض.
  - نسخة أخرى في آخر شرح مذاهب أهل السنة، لابن شاهين.
- ٢٢٣. قواعد العقائد، للغزالي، تحقيق موسى محمد علي، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، دار عالم الكتب ببيروت.

- ٢٢٤. قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، لأبي طالب المكي، راجعه سعيد مكارم، الطبعة الأولى ١٩٩٥م، دار صادر ببيروت.
- ٢٢٥. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لكي بن أبي طالب، تحقيق الدكتور محي الدين رمضان، الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ، مؤسسة الرسالة ببيروت.
- ٢٢٦. لباب المحصل في أصول الدين، لابن خلدون، تحقيق رفيق العجم، الطبعة الأولى ١٩٩٥م، دار المشرق ببروت.
  - ٢٢٧. لسان العرب، لابن منظور، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار صادر ببيروت.
- ٢٢٨. لسان الميزان، للحافظ ابن حجر، الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ، مؤسسة الأعلمي بيروت.
- ٢٢٩. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، لأبي المعالي الجويني، تحقيق الدكتورة فوقية حسين، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، عالم الكتب ببيروت.
- ٠٣٠. اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، للأشعري، تحقيق حمود غرابة، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر.
- ٢٣١. الماتريدية، للدكتور أحمد الحربي، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ٢٣٢. الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات، للشمس الأفغاني، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، مكتبة الصديق بالطائف.
- ٢٣٣. المجتبى، للحافظ النسائي، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثالثة ١٤٠٩. المجتبى، دار البشائر الإسلامية يبروت.
- ٢٣٤. مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، من إملاء الإمام أبي بكر ابن فورك، تحقيق دانيال جيهاريه، دار المشرق ببيروت.
- ٢٣٥. المجموع في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري، لعبد الأول الأنصاري، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.

- ٢٣٦. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، للرازي، تحقيق د/ حسين أتاي، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، مكتبة دار التراث بمصر.
- ۲۳۷. المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري، تحقيق عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية ببروت.
- ۲۳۸. مختار الصحاح، لمحمد الرازي، ترتيب محمود خاطر، طبعة سنة ۱۹۸٦م، مكتبة لبنان ببروت.
- ٢٣٩. مختصر الحجة على تارك المحجة، لأبي الفتح نصر المقدسي، تحقيق محمد إبراهيم محمد هارون، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ إدارة البحوث العلمية بالجاعة السلفية بالهند.
- ٠ ٢٤. مختصر المعتمد، لأبي يعلى الحنبلي، ملحق بآخر كتابه مسائل الإيمان، تحقيق الدكتور سعود الخلف، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ٢٤١. المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، للشيخ بكر أبو زيد، الطبعة الأولى ٢٤١هـ، دار عالم الفوائد بمكة المكرمة.
- ٢٤٢. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، للإمام المحقق ابن قيم الجوزية، دار الحديث بمصر.
- ٢٤٣. المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، للشيخ بكر أبو زيد، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ٢٤٤. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي داود، تحقيق طارق بن عوض الله، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ، مكتبة ابن تيمية بمصر.
- ٢٤٥. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح، تحقيق فضل الرحمن دين محمد، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، الدار العلمية بالهند.
- نسخة أخرى، حققت بإشراف طارق بن عوض الله، الطبعة الأولى ٢٠٠هـ، دار الوطن بالرياض.
- ٢٤٦. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، المكتب الإسلامي ببيروت.

- ٢٤٧. مسائل الإيمان، لأبي يعلى، تحقيق الدكتور سعود الخلف، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ٢٤٨. المسامرة بشرح المسايرة، للكمال بن أبي شريف، مع حاشية قاسم الحنفي، الطبعة الأولى ١٣١٧هـ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بمصر.
- ٢٤٩. المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، تعليق الشيخ مقبل الوادعي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار الحرمين بمصم.
- ٠٥٠. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الشيخ محمد بن قاسم، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ١٥١. المسند، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ، مؤسسة الرسالة ببروت.
  - ٢٥٢. مسند البزار (= البحر الزخار).
- ٢٥٣. المسند، للحافظ الحميدي، تحقيق حسين أسد، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ، دار المأمون للتراث بدمشق.
- ٢٥٤. المسند، للإمام عبد الله بن المبارك، تحقيق صبحي السامرائي، الطبعة الأولى ١٤٠٧. الهد، مكتبة المعارف بالرياض.
- ٢٥٥. المسند، لأبي داود الطيالسي، تحقيق محمد التركي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار هجر بمصر.
- ٢٥٦. مسند الشاميين، للحافظ الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الأولى ١٤٠٩. مسند الرسالة ببروت.
  - ٢٥٧. المصباح المنير، للفيومي، المكتبة العلمية ببيروت.
  - ٢٥٨. معارج القبول، للشيخ حافظ حكمي، دار الكتب العليمة ببيروت.
- ٢٥٩. المعالم الدينية في العقائد الإلهية، لابن حمزة، تحقيق سيد حشاد، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، دار الفكر ببيروت.
  - ٢٦٠. معالم السنن، للخطابي، بهامش سنن أبي داود ( انظر سنن أبي داود ).

- ٢٦١. المعتمد في أصول الدين، للقاضي أبي يعلى، تحقيق وديع حداد، نشر دار المشرق ببروت.
  - ٢٦٢. معجم الأدباء، لياقوت الحموي، الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ، دار الفكر ببيروت.
- ٢٦٣. المعجم الفلسفي، إعداد مجمع اللغة العربي بمصر، نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة سنة ١٣٩٩هـ.
- ٢٦٤. معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي وحاق قنيبي، دار النفائس، ط ٢، ١٤٠٨.
- ٢٦٥. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثانية 12٠٨. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثانية
- ٢٦٦. معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة سنة 1٣٩٩. هـ، دار الفكر ببيروت.
  - ٢٦٧. المعجم الوسيط، إخراج إبراهيم مصطفى وآخرين، المكتبة الإسلامية بتركيا.
- ٢٦٨. معرفة النسخ والصحف الحديثية، للشيخ بكر أبو زيد، الطبعة الأولى ١٢٦٨. معرفة الرياض.
- ٢٦٩. معنى الإيهان والإسلام، للعزبن عبد السلام، تحقيق إياد الطباع، الطبعة الأولى ١٤١٣. معنى الإيهان والإسلام، للعزبن عبد السلام، تحقيق إياد الطباع، الطبعة الأولى
- ٠ ٢٧٠. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، لابن قيم الجوزية، تحقيق على الحلبي، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، دار ابن عفان بالخبر.
- ٢٧١. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، طبعة سنة ١٤١١هـ، المكتبة العصرية ببيروت.
- نسخة أخرى، بتحقيق هلموت ريتر، الطبعة الثالثة ٠٠٠ هـ، دار النشر فرانز شتاينر.
- ٢٧٢. مقالة التعطيل والجعد بن درهم، للدكتور محمد التميمي، طبعة سنة ١٤١٨هـ، دار أضواء السلف بالرياض.
- ٢٧٣. مقدمة الرسالة، لابن أبي زيد القيرواني، تقديم الشيخ بكر أبو زيد، الطبعة

- الأولى ١٤١٤هـ، دار العاصمة بالرياض.
- ٢٧٤. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لابن مفلح، تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
- ٢٧٥. الملل والنحل، للبغدادي، تحقيق ألبير نادر، الطبعة الثالثة ١٩٩٢م، دار المشرق ببيروت.
- ٢٧٦. الملل والنحل، للشهرستاني، تعليق أحمد فهمي محمد، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار الكتب العلمية ببيروت.
- ٢٧٧. مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، تحقيق الدكتور عبد الله التركي، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ، مكتبة هجر بمصم.
  - ٢٧٨. مناقب أبي حنيفة، للكردي، طبعة سنة ١٤٠١هـ، دار الكتاب العربي ببيروت.
- ٢٧٩. مناقب أبي حنيفة، للموفق المكي، طبعة سنة ١٤٠١هـ، دار الكتاب العربي ببيروت.
- ٠٨٠. مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، للذهبي، تحقيق زاهد الكوثري، وأبي الوفاء الأفغاني، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند.
- ٢٨١. مناقب الإمام الشافعي، للفخر الرازي، تحقيق أحمد السقا، الطبعة الأولى ١٨١. مناقب الإمام الكليات الأزهرية بمصر.
- ٢٨٢. المنتقى من فرائد الفوائد، للعلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، الطبعة الأولى ١٨١. المنتقى من فرائد الوطن بالرياض.
- ٢٨٣. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، للعليمي، تحقيق مجموعة بإشراف عبد القادر الأرنؤوط، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، دار صادر ببيروت.
- ٢٨٤. منهج الأشاعرة في العقيدة، للدكتور سفر الحوالي، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، الدار السلفية بالكويت.
- ٠٨٥. منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة، للدكتور أحمد آل عبد اللطيف، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
- ٢٨٦. منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، للدكتور محمد العقيل، الطبعة الأولى ١٢٨٦. منهج الإمام الشافعي الشبات العقيدة، للدكتور محمد العقيل، الطبعة الأولى

- ٢٨٧. منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة، لعبد الله الحافي، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ، دار ابن الجوزي بالدمام.
- ٢٨٨. منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقويم، للدكتور محمد السحيباني، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار الوطن بالرياض.
  - ٢٨٩. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( = صحيح مسلم بشرح النووي ).
    - · ٢٩٠. المواقف في علم الكلام، للإيجي، دار عالم الكتب ببيروت.
- ٢٩١. موقف ابن تيمية من الأشاعرة، للدكتور عبد الرحمن المحمود، الطبعة الأولى ٥ ١٤١هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
- ٢٩٢. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ الذهبي، تحقيق على البجاوي، دار المعرفة ببيروت.
- ٢٩٣. نشأة الأشعرية وتطورها، لجلال موسى، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ، دار الكتاب اللبناني ببروت.
- ٢٩٤. نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، للشيخ مقبل الوادعي، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، دار الحديث بدماج.
- ٢٩٥. نظم الفرائد وجمع الفوائد، لشيخ زاده، ضمن المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية، جمع بسام الجابي، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ، دار ابن حزم ببيروت.
- ٢٩٦. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عز وجل من التوحيد، لعثمان الدارمي، تحقيق الدكتور رشيد الألمعي، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
- ٢٩٧. نهاية الإقدام في علم الكلام، للشهرستاني، تحقيق الفرد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية بمصر.
- ٢٩٨. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، توزيع دار الباز بمكة المكرمة.
- ٢٩٩. نور اليقين في أصول الدين، لحسن البوسنوي، تحقيق زهدي البوسنوي، الطبعة الأولى ٨٠٤ هـ ن مكتبة العبيكان بالرياض.

- ٣٠٠. هدي الساري مقدمة فتح الباري، للحافظ ابن حجر، الطبعة الثانية ٩٠١ هـ، دار الريان للتراث بمصر.
- ٣٠١. الوابل الصيب من الكلم الطيب، للإمام ابن القيم، تحقيق مصطفى بن العدوى، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار الصحابة بمصر.
- ٣٠٢. الوافي بالوفيات، لخليل الصفدي، اعتناء هلموت ريتر، سنة ١٤١١هـ، دار النشر فرانز شتاينر.
- ٣٠٣. وفيات الأعيان وأنباء الزمان، لابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت.
- ٣٠٤. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور الثعالبي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر ببيروت.

## فهرس الموضوعات

| الصفحا           | العنوان                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| o                | المقدمة                                                  |
| 10               | تمهيد                                                    |
| ۱۷               | المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية         |
| لفرق الإسلامية٧٧ | المبحث الثاني: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء ا  |
| اء المرجئة١      | المبحث الثالث: مصادر شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آرا    |
| L                | الباب الأول: التعريف بالمرجئة، ونشأتها، وفرقها، كما عرضه |
| ٨٠               | شيخ الإسلام ابن تيمية                                    |
| ۸١               | الفصل الأول: التعريف بالمرجئة، ونشأتها                   |
| ١٣               | المبحث الأول: التعريف بالمرجئة                           |
| ۹۳               | المبحث الثاني: نشأة الإرجاء                              |
| 110              | الفصل الثاني: فرق المرجئة                                |
| 177              | المبحث الأول: مرجئة الفقهاء                              |
| ١٤٣              | المبحث الثاني: الجهمية                                   |
| ١ ٤٩             | المبحث الثالث: الكلابية                                  |
| 108              | المبحث الرابع: الكرامية                                  |
| 10Y              | المحث الخامس: الأشاعرة                                   |

# الصفحة العنو ان الباب الثاني: عرض آراء المرجئة في مسائل الإيان، ومناقشتها عند شيخ الإسلام ابن تيمية ...... الفصل الأول: مسمى الإيمان، و دخول الأعمال فيه ...... المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان...... المبحث الثاني: مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء ..... المبحث الثالث: مسمى الإيمان عند الجهمية المبحث الرابع: مسمى الإيمان عند الكرامية المبحث الخامس: مسمى الإيمان عند الأشاعرة المبحث السادس: حجج المرجئة..... الحجة الأولى: التفريق بين الإيمان والعمل الحجة الأولى: التفريق بين الإيمان والعمل الحجة الثانية: الخطاب بالإيمان قبل العمل الحجة الثالثة: من مات قبل أن يعمل المستعمل المستعمل المعالمة المستعمل المست الحجة الرابعة: المجاز ...... الحجة الخامسة: أن الإيمان بزول بزوال بعضه ...... الحجة السادسة: اللغة الحجة السابعة: نصوص الوعد الحجة السابعة: نصوص الوعد المبحث السابع: اللوازم الباطلة لإخراج العمل من الإيمان..... الفصل الثاني: مسألة الإسلام والإيمان ...... المبحث الثاني: الإسلام والإيمان عند مرجئة الفقهاء ...... المبحث الثالث: الإسلام والإيمان عند الجهمية ......

| الصفحة | العنوان                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥    | المبحث الرابع: الإسلام والإيهان عند الكرامية                      |
| ξ • V  | المبحث الخامس: الإسلام والإيمان عند الأشاعرة                      |
| ٤١٥    | الفصل الثالث: زيادة الإيهان ونقصانه                               |
| ٤١٧    | المبحث الأول: زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة إجمالا |
| ٤٢٥    | المبحث الثاني: زيادة الإيهان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء            |
| ٤٤١    | المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية                  |
| £ £ o  | المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه عند الكرامية                 |
| ξ ξ V  | المبحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة                 |
| ٤٥٢    | الفصل الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان                          |
| ٤٥٣    | المبحث الأول الاستثناء في الإيهان عند أهل السنة والجماعة إجمالا   |
| ٤٥٩    | المبحث الثاني: الاستثناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء             |
| ٤٦٩    | المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان عند الجهمية                   |
| ٤٧٣    | المبحث الرابع: الاستثناء في الإيهان عند الكرامية                  |
| ٤٧٥    | المبحث الخامس: الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة                  |
| ٤٨٩    | الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة                                   |
| ٤٩١    | المبحث الأول: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إجمالا     |
| ٤٩٩    | المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء                |
| o • V  | المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة عند الجهمية                      |
| 010    | المبحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة عند الكرامية                     |
| o \ Y  | المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة                     |
| ٥٣٣    | الفصل السادس: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجئة إجمالا        |

| الصفحة | العنوان               |
|--------|-----------------------|
| οξο    | الخاتمة               |
| o      | الفهارس               |
| 001    | فهرس الأيات الكريمة   |
| ۰ ٦٣   | فهرس الأحاديث الشريفة |
| VF 0   | فهرس الآثار           |
| 079    | فهرس الأعلام          |
| ٥٧٧    | فهرس المصادر والمراجع |
| ٦٠٣    | فهرس الموضوعات        |